

عجائب الآثار في التراجم والأخبار

الجزء لسابع

# عجائبالأثار

يى .

التراجسم والأخبسار

تأليف عبدالرحمن بن حسن الجبرتي

تحقيق

أ. د. عبدالرحيم عبدالرحمن عبدالرحيم



# مهرجان القراءة للجميع ٢٠٠٣ مكتبة الأسرة برعاية السيدة سوزان مبارك

بالاشتراك مع الهيئة العامة لدار الكتب والوثائق القومية

الجهات المشاركة:

جمعية الرعاية المتكاملة المركزية

وزارة الثقافة

وزارة الإعلام

وزارة التربية والتعليم

وزارة التنمية المحلية

وزارة الشباب

التنفيذ : هيئة الكتاب

عجائب الآثار

فى التراجم والأخبار (الجزء السابع) تأليف: عبدالرحمن بن حسن الجبرتى نحقق: أ. د. عبدالرديم عبدالرحم عبدالرحيم

الغلاف والإشراف الفني:

الفنان: محمود الهندى

الإخراج الفنى والتنفيذ: صيرى عبدالواحد

الإشراف الطباعي:

محمود عبدالمجيد

المشرف العام:

د.سميــرسرحــان

# علىسبيلالتقديم،

لا سبيل أمامنا للتقدم والرقى وملاحقة العصر إلا بالمزيد من المعرفة الإنسانية.. نور يهدينا إلى الطريق الصحيح، ولأن مكتبة الأسرة أصبحت أهم زهور حدائق المعرفة نتنسم عطرها ربيعًا للثقافة المصرية الأصيلة.. فإننا قطعنا على أنفسنا عهدًا ووعدًا ليس لنا إلا الوفاء به لتثمر شجرة المعرفة عطاءً للأسرة المصرية.

د. سمیرسرحان

#### الاستاذ الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن عبد الرحيم

نقدم الجزء الرابع من تاريخ الجبرتى « عجائب الآثار في التراجم والاخبار » ، ويسير الجبرتى في تسجيله للأحداث على نفس المنهج الذى انتهجه في الاجزاء الثلاثة السابقة ، مع ملاحظة تقلُّص حجم التراجم في هذا الجبرة ، الذى يشتمل على أحداث الستة عشر عامًا الأولى من حكم محمد على باشا ، والملاحظة الجديرة بالاهتمام ، أنَّ الجبرتى الذى كان يؤمن بفكرة المدل ، لم يدرك هدف محمد على باشا من إلغائه للأنظمة التي كانت مسائلة قبل فترة حكمه ، والله عدَّ كل تصرف من ذلك بناء الدولة الحديثة ، لم يدرك الجبرتى ذلك الهدف ، ولذا عدَّ كل تصرف من تصرفات محمد على باشا ورجال الإدارة التابعين له ظلمًا ينافى العدل ، ويفوض الأمر الله العلى القدير .

وقد افتتح أحداث هذا الجزء بفقرة يشبت رأيه هذا في محمد على ، فقد تحدث عسن انتقال الأبراج وتحسركها، واتحاد السنة القمرية مع الشمسية ، ثم ذكر الوكيوان الرابع ، وهسو دليل على ثبات دولة القائم ، وتعب الرعبة ، والحكم لله العلى القدير » (۱)

والجبرتى يســجل فـى هـذا الجــزء أحداث الـقضايا التى شغلت تــاريخ الفترة ، وهى :

#### اولاً: صراع محمد على مع المماليك :

حيث كان الأسراء المماليك ، وعلى رأسهم محمد بك الآلـفى ينتظرون تـغيير محمد على باشا ، ونقله من مصر ، وقد تحققت نظرتهم ، فقد وصل قبودان باشا ، وموسى باشا معينًا واليًا على مصر ، ونقل محمد على إلى ولاية سلانيك ، وذلك في ١٠ ربيع الثاني ١٢٢١ هـ / ٢٧ يونيه ١٨٠٦ م ، ولما علم الألفى بذلك « امتلأ فرحا ، وأرسل عدة مكاتبات إلى مصر ( القاهرة ) ، صحبة السعاة ، فقبضوا على السعاة ، وحضروا بها إلى الباشا فأخـفاها ) (") ، وهنا نظاهر محمد على باشا

<sup>(</sup>۱) الجيرتي ، عسبد الزحمسن بن حنن ، عجائب الآثار في التراجم والاعبـار ، جـ ؛ ، ص أ ، من هذه الطبعة .

<sup>(</sup>۲) نفسه ، ص ۱۸ .

بالخروج لمحاربة الألفى ، وكتب العلماء كتابًا - أملى عليهم - إلى قبودان باشا يتمسكون فيه بمحمد على واليًا على مصر ، وساقُوا في كتابهم الأسباب العديدة لللك ، فرفض قبودان باشا ما جاء في كتاب المعلماء ، وأصرَّ على سفر محمد على إلى ولاية سلانيك (۱۱) ، فلجأ محمد على باشا إلى أسلوب أخر للتفاهم مع قبودان باشا ، فقدم له الرشاوى ، وتوافق هواهم معًا ، وكتب معتمد على باشا عرضحال جديد أرسله مع ابنه إبراهيم ، فانسحب القبودان من الإسكندرية عائدًا (۱۲) ، وبذلك تُبّت محمد على باشا أقدامه في مصر

ولما اطمأن محمد على باشا من ناحية قضية نـقله من مصر « شرع فـي تجهيز عساكــر وتسفيــرهـم إلى جهــة بحرى وقبــلى ، وحجزوا المــراكب ، فانقــطعت سُبُّلَ المسافرين » (٣) ، وعمل علمي تجريد العسكر لمحاربــة الألفي والمماليك الــذين معه ، واستمر الألفسي بالجيزة ومحاصرة دمنهور ، وعـندما تأكد محمد على بـاشا من خبر موت الألفى ، قال في مجلس خاصته : « الآن ملكت مصر » (1) ، ثم عمل على التخلص نهاتيا من الأمراء المماليك حتى يـصفو له الجو ، وينفرد بالسيطرة على مصر بكاملها ، وانتظر الفرصة حتى أتيحت ل يوم الجمعة ٦ صفر ١٢٢٦ هـ / ٢ مارس ١٨١١ م ، حيث دعـا الأمـراء المـماليك لحضور حفل تقليد ابنــه أحمد طوسون باشا قيادة حملــة الحجاز ، ووضع للحفل تــرتيبًا خاصًا ، حيث يتحــرك الأول الجند وفي مقدمتهم أحمد طوسون باشا قائد الحملة بعد مراسم التقليد ، يليهم بعد ذلك الأمراء المماليك ، الذين جلسوا مع الباشا حصة ، وشربوا القهوة ، وتضاحك معهم الباشا، ولما جاء دورهم في العرض ، تحركوا في الترتيب ، ولما كانوا بين الباب الأسمل والباب الأعلمُ لباب العزب ، أعمل فيهم جند محمد على البنادق والسيوف ، وقضوا عليهم ، ومن لم يَمُت منهم بالرصاص أو تخلف عن الموكب أعمل فيهم المشاعلي السيف واحدا بعد الآخر « حتى امتلأ الحوش من القتلي » ، وبذلك خلص لحمد على أمر مصر ، وأنهى صراعه مع المماليك (٥) .

# ثانياً : حملة فزيزز على مصر ١٨٠٧ م :

قضية شىغلت الجبرتي وسمجل أحداثها من أول لحيظة وحتى مغادرتها مصر ،

<sup>(</sup>۱) نفسه بص ۲۶ . (۲) نفسه ، ص ۲۹ ـ ۳۰ . (۳) نفسه ، ص ۳۲ .

<sup>(</sup>٤) تقسه، ص ۲۰۷ – ۲۱۳ .

كانت بريطانيا ترنو بعينيها إلى مـصر ، منذ أن خرجت قواتها من مصر ، بعد صلح أميان ١٨٠٢ م ، وكانت تراقب الصراع الدائر فى مصـر بين المماليك بعضهم بعضا ، ثم بين المـاليك ومحمد علـى ، وكان الألفى قد طلب الـعون البريطاني كـى ينفرد ، بحكم مصر ، فـاستغلت بريطانيا الفرصـة ، وأرسلت حملتها المعروقة بـحملة فويزر مارس ١٨٠٧ م ، وهدفها الأساسى الهيمنة على موقع مصر الإستراتيجي .

وصلت الحملة إلى ثغر الإسكندرية في ٩ مصرم ١٢٢٢ هـ / ١٩ مارس ١٨٠٧ م ، ورفض أهل الإسكندرية نزول الجند الإنجليز بها ، بعد أن حاول قائد الحملة التفاوض معهم ، وإزاء رفض أهل الإسكندرية وسلطاتها ضرب أسطول الحملة المدينة بمدافعه ، وهدم جانبا من برجها الكبير ، والأبراج الصغيرة ، فطلب السكان الأمان « فرفعوا عنهم الضرب ودخلوا البلدة يوم الجمعة التالي ، ١٣ محرم ١٣٢٢ هـ / ٣٣ مارس ١٨٠٧ م (١٠)

وكتب أهل الإسكندرية إلى القاهرة بخبر الحملة ، وكان محمد على يحارب المماليك ، واحد منهم أسيوط ، فلما وصله خبر الحملة ( انفعال لذلك ، وداخله و هَمَّ كبير ، وأرسل إليهم ( المماليك ) ، المشايخ وخلافهم ، يطلبهم للصلح ، وكان ما سيتلى عليك قريبا ، وما كان إلاً ما أرأده المولى جلَّ جلاله ، من تعسة الإنكليز ، والقطر وأهله ، إلاَ أن يشاء الله ، (1)

ويرصـــد ورود الأخبار في ٢٤ محرم ١٢٢٢ هـ / ٣ أبريـل ١٨٠٧ م ، مــن ثغر رشيــد ، تفيد انتصــار أهل رشيد على الإنــكليز ، وقبضــهم على كثيــر منهم ، . ودُبّحهم جملة أخرى ، وأسروا الــباقين ، ووصل الأسرى إلى القاهرة يوم ٢٦ محرم ١٢٢٢ هــ / ٥ أبريل ١٨٠٧ م (٣) .

وعمل سكان القاهرة استعدادهم لحرب الإنجليز ومطاردتهم ، كان الإنجليز يعملون في الوقت ذاته استعدادهم للعود إلى رشيد والاستيلاء عليها (أ) ، وعادوا إلى الحماد قبلي رشيد ، وسافو عدد كبير من أهل القاهرة صوب الحماد لمناصرة أهلها ضد الإنجليز (٥) ، وفي ٣ صفر ١٩٢٢ هـ / ١٢ أبريل ١٨٠٧ م ، وصل محمد على باشا إلى القاهرة ، « وسخَطَ على أهل الإسكندرية والشيخ المسيرى ، وأمين أغاً ، حيث

<sup>(</sup>۱) نفسه ، ص ۷۲ – ۷۲ . (۲) نفسه ، ص ۷۷ . (۳) نفسه ، ص ۸۷ – ۲۹

<sup>(</sup>٤) ئۆسە، ص ٥٤ . (٥) ئۆسە، ص ٥٤ .

مكنّوا الإنكليز من النغر وملكّوهم البلدة ، ولـم يقبل لهـم عُدْرًا في ذلك " (۱) ، فعرض عليه العلماء والسيد عمر النقيب ، « إنّا نخرج جميعا للجهاد مع الرعيّة والعسكر » ، فقال « ليس على رعية البلد خروج ، وإنّما عليهم المساعدة بالمال لعلائف العسكر ، وانفض المجلس وركبوا إلى دورهم » (۲) ، وتوالى وصول الاسرى والقتلى والجرحى من الإنجليز ، حتى طلب قائد الحملة الصلح والمعودة بحملته من حيث أتى ، وقد أدهش هذا النصر الجبرتى ، وبحكم أنه رجل درس الشريعة ، ويؤمن بفكرة العدل ، فيتعجب من القدر الذي أتاح هذه الفرصة لمحمد على الذي لم يؤمن بالعدل ، وإنّما يرتكب الظلم يوما بعد الآخر ، وذلك بقوله : « وقد أفسد الله رأى كل من : طائفة الإنكليز ، والأمراء المصرية ، وأهل الإقليم المصرى ، لبروز ما كنب وقدر أم مكنون غيبه على أهل الإقليم من الدمار الحاصل ، وما سيكون بعد ، كما ستسمع به ، ويتلى عليك بعضه » ، ويُفصلُ فساد رأى كل فئة من هذه الفئات كما ستسمع به ، ويتلى عليك بعضه » ، ويُفصلُ فساد رأى كل فئة من هذه الفئات كما ستسمع به ، ويتلى عليك بعضه » ، ويُفصلُ فساد رأى كل فئة من هذه الفئات من مصيبة فيما كسبت أيدى النساس « وما أصابك من سيئة فمن نفسك » (۳) ، وكائه من مصيبة فيما كسبت أيدى النسارهم لمحمد عسلى الذى سيئيقهم الظلم ، وهذه قضية المحرى هامة ، سجلً أحلر مصر لانصارهم لمحمد على الذى سيئيقهم الظلم ، وهذه قضية المحرى هامة ، سجلً أحبرى هامة ، سجلً أحبري تفاصيلها في هذا الجزء .

#### ثالثاً : محمد على والعلماء :

عمل محمد على باشا حشيثا ، منذ أن نجح في التعلب على نقله من مصر ، على الدَّس للعلماء ومحاولته كسر شوكتهم تدريجيا ، وساعده على ذلك ما رآه من ضعائن فيما بينهم ، وكانت أولى خطواته في هذا المسعى ، ضد أحد المسخصين اللذين البساء كرك الولاية ساعة اختياره واليا على مصر ، آلا وهو الشيخ عبدالله الشرقاوى ، ففي يوم السبت ٧ رجب ١٣٢١ هـ / ٢٠ سبتمبر ١٨٠٦ م ، « أرسل الباشا إلى الشيخ عبدالله الشرقاوى ترجمانه ، يأمره بلزوم داره ، وأنه لايخرج منه ، ولا إلى صلاة الجمعة ، وسبب ذلك أمور وضعائن ومنافسات بينه وسين إخوانه كالسيد : محمد المدواحلي ، والسيد سعيد الشامي ، وكذلك السيد عمر التقيب ، فاغروا به الباشا ، ففعل به ما ذكر ، فامتثل الأمر ، ولحم يجد ناصرا ، وأهمل

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص ۹۰ . (۲) نفسه، ص ۳۰ ـ ۳۱ .

أمره " (١) ، ولما كُلَّمَه الـقاضى في شــأن قضية الـشيخ في شــعبان ١٢٢١ هـ / ١٤ أكتوبر – ١١ نــوفمبر ١٨٠٦ م ، قال : • أنا لا ذنب لــي في التحجير عــليه ، وإنَّما ذلك من تفاقمهم مع بعضهم » ، فاستأذنه القاضي في الصلح بينهم فَأَذنَ له ، وأقام القاضي لهم وليمة « ودعاهم وتغدوا عـنده وصالحهم ، وقرءوا الفاتحة ، وذهبوا إلى دورهم والذي في القلب مستقر فيه ٤ (٢) ، وبهذه الخطوة هزَّ أحد الـعمودين القويين من أعمدة المشايخ ، ثم بدأ يظهر مكنون نفسه تجاههم ، حينما قبض أغاة التبديل على شخيص من أهيل العلم ، من أقيارب السيد حسن البقلي وحبسه : « فأرسل المشايخ يــترجون في إطلاقه ، فلم يفعل ، وأرسلــه إلى القلعة » <sup>(٣)</sup> ، ولما شرع الباشا ﴿ في تحرير دفتر بنصف فائظ الملتزمين بأنواع الأقمشة ، وبماعة النعالات التي هي الصرم والسبلغ ، وجعلوا عليها ختمية ، فلا يباع منها شيء حستي يعلُّم بيد الملتــزم ويختم ، وعلى وضع الحتم والعلامة ، قَدْرٌ مُقَدَّرٌ ، بــحسب تلك البــضاعة وثمنها ، فزاد الضجيج واللغط في الناس » ، واستصرخوا المشايخ الذين أرسلوا إلى السيد عمر مكرم النقيب ، وكتبوا عرضحال إلى الباشا « وتعاهدوا وتعاقدوا على الاتحاد ، وترك المنافرة » لما طلبهم الباشا للحضور إليه ومخاطبته مشافهة ، استجاب بعضهم وطلعوا للباشا ، ورفض السيد عـمر النقيب الطلوع ، وأصرُّ على موقفه هذا رغم تكرار طلبه من جانب الباشا (١) ، ودس الذين طلعوا ضد السيد عمر النقيب ، وأدرك الباشا حقيقة نفوسهم ، فذهب البـاشا إلى بيت ولده إبراهيم بك الدفتردار في ٢٧ جمادي الثبانية ١٢٢٤ هـ / ٦ أغسطس ١٨٠٩ م ، وطلب القاضي والمشايخ المذكوريس ، وأرسل رسولا من طرف ، ورسولا من طرف القياضي ، إلى السيد عمر منكرم ، فرفض الاستجابة لمطلبهما ، فأحضر الباشا خملعة ، وألبسهما لشيخ السادات على نقابة الأشراف ، وأمر بكتابة فرمان بخروج السيد عسمر مكرم ، ونفيه من مصر يوم تاريخه ، فطلب المشايخ أن يكون خروجـــه إلى بلده أسيوط ، فقال : « يذهب إما إلى الإسكمندرية أو دمياط » (٥) ، فسافر السيد عسمر إلى دمياط ، وبهذه الخطوة ، ضرب العمود الثاني للعلماء ، وبدلك تخلص من قوة شوكة العلماء الذين ظُلَّ بعضهم ينافقه ، ويظهر الخضوع له ، وظل هو يضعف من قوتهم كما هو مُفَصَّلٌ \* في هذا الجزء .

<sup>(</sup>٤) تفسه ، ص ۱۵۷ – ۱۲۱ . (۵) نفسه ، ص ۱۶۱ .

# رابعاً: الدعوة السلفية كما وصلت إلى الجبرتى:

والدعوة السلفية من القضايا التي اهتم بها الجبرتي ، وسَجَّلَ كل ما وصله عن الدعوة وأتباعها أولا بأول ، وهو يُعلَّلُ لماذا طلب الأمير سعود عدم مجئ الحج في الدعوة وأتباعها أولا بأول ، وهو يُعلَّلُ لماذا طلب الأمير سعود عدم مجئ الحج في العام التالي ، في ١٣ جمادي الثاني ١٣٢١ هـ / ٢٨ أغسطس ١٨٦١ م ، لأنه رأي في مجئ المحمل مع قافلة الحج عادة لاتتفق وقلسية فريضة الحج ، ولذا فإنه طلب من أمير الحج عدم المجئ به قائلاً : " لا تفعلوا ذلك ، ولا تأتوا به بعد هذه المرة ، إن تتم به مرة أخرى فإني أكسره » (١) ، وهو يرى أن الدصوة السلفية دعوة صحيحة تتمق وأصول الإسلام ، ويرى أن استيلاء آل سعود على الحجاز ، وتطبيقهم للشريعة الإسلامية ، ترتب عليه أن " أمنت السبل وسلكت الطرق بين مكة والمدينة ، وبين مكة وجدة والطائف ، وانحلت الأسعار ، وكثر وجود المطعومات ، وما يجلبه عربان الشيرق إلى الحرمين من : الغلال والاغنام والأسمان والاعسال ، حتى بيع الأردب من الخلطة بأربعة ريال ، واستمر الشريف غالب يأخذ العشور من التجار ، وإذا من الخطة بأربعة ريال ، واستمر الشريف غالب يأخذ العشور من التجار ، وإذا أخذ من المشركين لا من الموحدين » (١)

وقد سبجل لنا الجبرتمى كل ما وصله عن الدعوة وأتباعها من آل سعود ، والمعارضين لها حتى انهيار الدولة السعودية الأولى ، والجبرتي في تسجيله للأحداث يبدى تسعاطه مع الدعوة والدولة ، ولذا يُعدُّ كتابه مصدرا هامًا من مصادر تاريخ الدولة والدولة في الفترة التي سبجًل فيها الأخبار التي وصلته

## خامساً : محمد على والمطالم التي فرضت على الرعية :

من الثابت لنا الآن أنَّ الفروف التي أحاطت بمحمد على هي الستي أجبرته على كثرة فرض الضرائب والفرد والمغارم على الشعب المصرى ، ففسى سنوات صراعه مع الأمراء المماليك كان في حاجة لللاموال ، ليصرف على القوات التي يجردها ضد المماليك ، ولم تكسن كل مصر خاضعة له ، وبعد أن خلص من صراعه مع المماليك ، كان في حاجة إلى الأموال للإنفاق على حميلته في الجزيرة العربية من ناحية ، وعلى مشروعياته لبناء الدولة الحديثة في مصر الذي تمكن من تثبيت حكمه

<sup>. (</sup>۱) نفسه، ص ۲۸ . (۲) نفسه، ص ۹ .

فيها ، ولكن الجبرتى السذى يؤمن بفكـرة العدل فى الإسلام ، يرى فــى كل الغُرُضِ التى قررها محمد على ظلما .

يسوق الجبرتي العديد من هذه المظالم ، نــذكر منها أنه و في يوم الحميس ٥ صفر ١٢٢١ هـ / ٢٤ أبريل ١٨٠٦ م ، أرسـل الباشــا إلى الخــانات والوكــائل أعــوانا ، فختموا على حواصل التجار بما في داخسلها من البن والبهار ، وذلك بعد أن أمنَّهم ، وقبض منهم عشورها ومكوسها بالسويس ، فلما وصلت القافلة ، واستقرت البضائع بالحواصل فعل بهم ذلك ، ثم صالحوا وأفرج عنهم » (١) و د ١٠ صفر ١٣٢١ هـ/ ٢٩ أبريل ١٨٠٦ م ، فرضـوا أيضًا على البلاد غــلال قمح وفول وشعيــر ، كل بلد عشرون أردبا فما فوقها وما دونها ، وهذه ثالث فرضة ابتدعت من الغلال على البلاد في هذه الدولة »(<sup>()</sup> ، وفي ٦ ربيع الأول ١٢٢١ هـ/ ٢٤ مايو ١٨٠٦ م » قرر فُرْضَةً على البلاد ، وهي دراهم وغلال ، (٢) ، وفي ١٢ ربيع الأول ١٢٢١ هـ / ٣٠ مايو ١٨٠٦ م ، ﴿ طلب البَّاشَا دراهم سلفة من الملتــزمين والتجار وغيرهم ، بموجب دفتر أحمد باشــا خورشيد الذي كان قبضها في عام أول ، قبل القــوامة والحرابة ، فَعَيَّنُوا مقاديرها ، وعَيُّنُوا بطلبها المعينين بالطلب الحثيث من غير مهلة ، ومـن لـم يجدوه بأنَّ كان غائسًا أو مُتَعَبِّبًا دخلوا داره ، وطالـبوا أهله أو جــاره أو شريكه ، فــضــاق ذرع الناس ، وذهبـوا أفواجا إلى السيد عمر أفندى الـنقيب ، فيتضجر ويتأسف ، ويتقلق ويهون عليهم الأمر ، وربما ذهب في التخفيف عن البعض بقدر الإمكان ، وقد تورط في الدعوة ٤ (١).

ولما بدأ محمد على باشا يتخذ خطواته فى تطبيق نظام الاحتكار ، ويتصرف فى ضوء السياسة التى وضعها ، رأى الجبرتى فى هذه السياسة نوعا من الظلم ، ففى آخر الحجة ١٣٢٧ هـ / ٣ يناير ١٨١٣ م \* أرسل الباشا لجميع كمشاف الوجه القبلى ، بحجر جميع الغلال والحجر عليها لطرف ، فلا يَدَعُونَ أحدا يبيع ولايشترى شيئًا منها، ولايسافر بشيء منها فى مركب مطلقا ، ثم طلبوا ما عند أهل البلاد من الغلال حتى ما هو مدَّخَرٌ فى دورهم للقوت ، فأخده أيضًا ، ثم زادوا فى الأسر ، حتى صاروا يكبسون المدور ويأخذون ما يجدون من الغلال قُلَّ أو كثر ، ولايدفعون ثمنا بل يقولون لهم : « نحسب لكم ثمنه من مال السنة القابلة » ، ويشمحنون بذلك جميع

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص ۹ – ۱۰ . (۲) نفسه، ص ۱۰ . (۳) نفسه، ص ۱۶ : ۰ .

<sup>(</sup>٤) ئۆسە، ص ١٥.

مراكب الباشا الستى استجدها وأعدَّها لنقل الغلال ، ثم يسيرون بها إلى بحرى ، فتنقلُ إلى مراكب الإفرنج بمحساب مائة قرش عن كل أردب " (۱) ، وكذلك كان موقفه عندما استولى على مزارع الأرز بالبحر الغربى والمشرقى ، وصوف على هذه المزارع حتى جمع المحصول ، وأعطوا للفلاحين ورقة يحاسبون بها إن تَبقَّى لهم شيء ، ويذلك " أبطل تعامل المزارعين مع التجار الذين كانوا معتادين بالصرف عليهم واستقر الحال إلى أن صار جميعه أصلا وفرعا لديوان الباشا ، ويباع الموجود على ذمته لاهل الأقاليم المستسبين وغيرهم ، وهو عن كل أردب صائة قرش بىل وزيادة ، وللإفرنج وبلاد الروم والشام ، بما لا أدرى » (۱) ويسجل كذلك « واستهل شعبان وللإفرنج وبلاد الروم والشام ، بما لا أدرى » (۱) ويسجل كذلك « واستهل شعبان الالتزامات ، والحصص التي ضبطها السباشا ، ورفع أيديهم عن المتصوف في شيء الالتزامات ، والحصص التي ضبطها السباشا ، ورفع أيديهم عن المتصوف في شيء منها ، خلاً طين الأوسية » (۱) ، ورأى الجبرتي ظلم محمد على باشا واضحا عندما ضع الفلاحين من الحد شيء من البقول المزروعة ، حتى أمر « بتسكميم أفواه المواشي محصول البلح (۱) ، يرى الجبرتي في تصرفات محمد على هذه ، ليس فيها من العدل شيء ، ولكن فيها من الظلم كل شيء ، ولكن فيها من الظلم كل شيء .

## سادساً : مشروعات محمد على الإصلاحية :

الجبرتسى الذى رأى فى معظم تصرفات محمد على باشا ظلما ، لكن إيمانه بالعدل ، جعله يرصد لمحمد على الإصلاحات التى رأى فيها نفعا للرعية ، ذكر له سَدَّ ترعة الفرعونية وتتميمه ، عملا يحسب له (۱۱ ، ورأى في تعميره لقسصر العينى وتجديده على صورة وضع الابنية الأوربية (۱۱) ، وهدمه لسراية القلعة وبنائها على وضع أخر (۱۱) ، والهمسة التى بذلها فسى إعادة السد الأعظم الموصل إلى الإسكندرية ، وكان قد تخسرب مسن مدة سنين ، فاعتنى بأمره حتى تممه ، ويدكر همته هذه بقوله : د وكان له مندوحة لم تكن لغيم من ملوك هذه الازمان ، فلو وَفَقَدُ الله لشيء من العدالة على ما فيه من العرب والطاولة ،

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص ۲٤٥ . (۲) نفسه، ص ۲٤٨ . (۳) نفسه، ص ۳٤٩ .

<sup>(</sup>٤) تفسه ، ص ٣٩٢ . (٥) نفسه ، ص ٤٨٣ . (٦) نفسه ، ص ١٥١ ، ١٥١ .

<sup>(</sup>۷) نفسه، ص ۲۰۳ . (۸) نفسه، ص ۲۰۳ ، ۲۰۵ .

لكان أصجوبة زمانه وفريد أوانه ۽ (١) ، وكذلك يرصد له في ١٨ شعبان ١٩٣٣ هـ / يوليه ١٨٣٧ م ، بناءه حائطين و بحرى رشيد عند الطينة على يمين البغاز وشماله ، لينحصر فيما بسينها الماء ، ولا تطمى الرمال وقت ضعف النيل ، ، وقد أكسمل هذا العمل في خلال شهر ، حتى أن الجبرتي رأى في و هذه الفملة من أعظم السهمم الملوكية التي لم يسبق بمثلها ، (١) ، ويسجل له اهتمامه بحفر ترعة الأشرفية الموصلة إلى الإسكندرية ، وكيف حشد لها العمل الفنى والكفاءات الهندسية لسقياس طولها وعرضها وعمقها ، وكلف الكشاف بحمع الفلاحين والرجال و عملى حساب مزارع الفدادين ، (١) ، وقوى اهتمام الباشا بهذه الترعة (١) ، حتى أكمل حفرها .

بالإضافة إلى هذه القضايا التى سجلها الجبرتى ، فإنه رصد قضايا اجتساعية واقتصادية وثقافية أخرى ، مثل تغيير العملة وتغير قيمتها ، وأثر ذلك على المجتمع ، وكذلك التسغيير الذى كان يحدث فى الموازين والمكايسل ، وعمليات السلب والنهب والإفساد التى كان يرتكمها الجند ، وقضايا عديدة تمس حياة الرعية ، فعلى الباحث فى أى موضوع أن يتبعه فى كتاب الجبرتى و عجائب الآثار فى التراجم والاخبار ، ، فإنَّه لواجد كل بغيته أو ما يتغيه ، والله وكيُّ التوفيق

اده، عبد الزحيم عبد الزحين عبد الزحيم ۱۸ ش معز الدرلة - المنطقة السادسة مدينة نصر - القاهرة الاثنين ۱۹۹۷/۷/۷۷ م

<sup>(</sup>۱) نفسه، ص ٤١٠ . (۲) نفسه، ص ٤٣١ .

<sup>(</sup>٤) ئىسە، مى ٤٦٨ .

٠ (٣) نفسه ، ص ٤٦١ .

## سئة إحدى وعشرين ومائتين والف‹‹›

استهل شهر المحرم (") بيوم الخميس حسابا ، ويوم السبت هلالا (") ، ووافق ذلك انتقال الشمس لبرج الحمل (أ) ، فاتحدت السنة القمرية والسمسية ، وهو يوم النوروز السلطاني (ه) ، وأول سنة الفرس ، وهو التاريخ الجلالسي اليزدجردي ، وتاريخهم في هذه السنة آلف ومائة وسبة وسبعون ، وكان طالع التحويل الواقع في يوم الجمعة في خامس ساعة ونصف من النهار ، سبع درجات ونصفا من برج السرطان (") ، وصاحبه في حيز العاشر منصرف عن تربيع المشترى ") ، ومقارنية عطارد (") ، والمشترى في السابع ، والمريخ (") مع الزهرة (") في العاشر ، وهي راجعة ، وكيوان في الرابع ، وهو دليل على ثبات دولة القائم وتعب الرعية ، والحكم لله العلى الكبير .

<sup>(1)</sup> ۱۲۲۱هـ/ ۲۱ مارس ۲ ۱۸۰ – ۱۱ مارس ۱۸۰۷م . (۲) ۱ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۲۱ مارس ۱۸۰۲م . (۳) ۳ محرم ۱۲۲۱ هـ/ ۲۲ مارس ۲ ۱۸۰۰م .

<sup>(\*)</sup> الحمل : هو البرج الأول ، يكتب باللاتينية (Aries) ، وبالإنجليزية (Ram) ، وتترت، من ( 71 مارس - ٢٠ أبريل ) ، وسوافق الاعتمال الرسيعي (Vernal Equinox) ، ويقع ضرب الثور ، والحمل صن كركسبات الحريث ، أى شهور : أكتوبر وتوفيم وديبسجر ، ويمكن مشاهدت مع الكواكب المجاورة له بوضسوح ضي الأفق الشرقي في أواشل اللمبل في الشهور المذكورة ، ويظهر مع جيرانه في الأفق السغري في أواشر الليل في شهور الخريف .

كعُورة ، الأمين محسمد أحمد : مبادئ الكونسيات ، عالم الكتب . بيسروت - لبنان ، ط٣ ، ١٩٧٩م ، ص ١١٢ - ١٢٠ .

 <sup>(</sup>٥) التوروز السلطاني : عيد سنوى احتفل به من العصر الفاطمي ، وتذكر المسادر أنه عيد فارسى ، وأول من انتخذ التوروز ميذًا هو : جمشميد أو جمشماد ، أحد ملوك الفرس الأول .

الحقريزى : تقى الدين أحسمد بن على : المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المحروف بالخطط المقريزية ، دار صادر ، بيروت ( د. ت ) جـ ١ ، ص ٤٩٣ - ٤٩٤ .

<sup>(</sup>۱) برج السرطان: هو البرج الرابع ، ويعرف باللاتية (Cancer) وبالإنجليزية (Crab) ، وفترته (۲۳ يسونيه ۲۲ يوليه 2۲ يوليه ) ، ويوافق الانقلاب الصنيفي ، ويحرم السرطان خمافة ، ورقوع بين برجى الاسد والجوراء يسهل معرفة موقعه ، ويظهر في الأفق السقرقي في اوائل الليل في : يناير وفيراير ومارس ، ويسظهر في الاقتي الغربي في أواخر الملل من اشجو الشفاء ، وقر به الشمس في ۲۲ يوليه . كمورة : الأمين محمد أحمد : المرجم السابق ، ص ۱۲ .

<sup>(</sup>۷) الشترى : كوكب يظهر بوضوح في منطقة مدار الشمس الظاهرى ، ويكمل دورته حول الشمس في حوالي ١٢ سنة ، وحركته بطبة بالنسبة للحرفة الظاهرية للنجوم .

نقسه ص ۱۳۸ .

 <sup>(</sup>A) عطارد : كوكب صغير وقريب من الشمس ، ويظهر براقا بخلاف الكواكب الاخرى ، ويظهر لفترة قصيرة قبل الشروق وبعد الغروب ، وحركته صريعة لأنه يكمل دورته حول الشمس في (۸۸) يوما .
 نفسه ، ص. ۱۳۸ .

 <sup>(</sup>٩) الريخ : يظهر أحسر اللون في منطقة مدار السشمس الظاهرى ، حركه بطيئة بالنسبة لحركة النسجوم الظاهرية ،
 ريكمل دورته جول الشمس في ( ٦٨٧ ) يوما .

نفسه ، ص ۱۳۸ .

 <sup>(</sup>٢٠) الزهرة : ألمح جرم في السعاء ، ويظهر افترات طويلمة في الصباح أو المساء ، وحركته أسرع من حركة النجوم الظاهرية ، ويكمل دورته حول الشمس في ( ٢٢٥) يوما .

نفسه ، ص ۱۳۸ .

وفي ثالثه (۱) في ليلة الثلاثاء وصل إلى بدولاق قابجي (۱) وعلى يده تقرير لمحمد على باشا بولايته بمصر وصحبة التقرير خلعة وهي فروة سمور فلما أصبح النهار عمل محمد على باشا ديوانا بمنزله بالازبكية وحضر السيد عمر النقيب والمشايخ والأعيان، وحضر ذلك الاغا من بولاق في موكب ودخل من باب النصر وشق من وسط المدينة وأمامه الاغا والوالي والمحتسب والاغوات والجاويشية ، وخلفه النوبة التركية ، فلما وصلوا إلى باب الحرق عطفوا على جهة الازبكية ، فلما قرئ التقليد (۱) ضربوا مدافع كثيرة من الازبكية والقلعة ، وعملوا تلك الليلة شنكا وحراقات ونفوطا وسواريخ كثيرة وطبولا وزمورا بالازبكية .

وفى سابعه (1) ، وصلت الاخبار بوقوع حرب بين العساكس والعربان والأمراء المصرية بناحية جزيرة الهواء وقتل شخص من كبار العسكر يسمى كوريوسف وغيره ووصل إلى مصر عدة جرحى ، وهرب من المعسكس طائفة وانمصوا إلى الأمراء المصريين وأرسل حسن باشا يستنجد الباشا بإرسال عساكر إليه ، وفى ذلك اليوم نادوا فى الاسواق بعدم المشى فى الاسواق من أذان العشاء ، وخرج كتخدا بيك إلى بولاق في آخر النهار ونصب وطاقة (1) ببر إنسابة ، وخرج سليمان أغا بجملة من المعسكر وذهب إلى ناحية طرا

وفى ثامنه(٢<sup>١</sup> ، عَدَّى كتخدا بـيك إلى البر الغربــى وانتقل طاهر باشـــا إلى الجيزة وأقام بها محافظا .

<sup>(</sup>۱) ۳ محرم ۱۲۲۱ هـ / ۲۳ مارس ۲۰۸۱م .

<sup>(</sup>٢) قايجي : من التركية ( قابي » أى البياب ، الحقت بها أداة النسب ( جسى » ، وترسم بالتركية ( قسيوجي » ، هو البواب ، يحرس باب المبوان الحكومي ، يفستحه ويفلقه ، ويشتمل الآية إلى المديوان ، وكان حراس الأبواب . يرسلون في مهمات رسمية إلى الولايات ، ورئيسهم يطلق عليه ( قابجي باشا ) .

 <sup>(</sup>٣) التقليد : الأمر الخاص بتقليد منصب من المناصب ، وهنا الأمر الخاص بتجديد الولاية لمحمد على باشا .

<sup>(</sup>٤) ٧ محرم ١٢٢١هـ / ٢٧ مارس ١٨٠٦م .

 <sup>(</sup>٥) الوطاق": هي التركية : « ارتاق » و « ارتاغ» و «ارطاق» ، دخلت الفارسية في صيغ : « اطاق» و « اتاق » و «
 اتاغ » ، وفي التركية تعنى الحيسمة الكبيرة المزخوفة تعد للعظماء ، والوطاق في العربية : تعنى الحيمة والمسكر
 المكون من الحيام ، وهو المعنى المقصود هنا .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ١٩٨ - ١٩٩ .

<sup>(</sup>۲) ۸ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۲۸ مارس ۱۸۰۱م .

وفيه(١) أمر الباشا بجمع الأجناد المصرية والوجاقلية ، وأمرهم بالستعدية إلى البر الغربى ، وكأنه تخـوف من إقامتهم بالمدينة ، وقال لهم ( مــن أراد منكم الذهاب إلى الاخصام فليذهب وإلا يستمر معنا » .

وفي هذه الايام ، كان مولد سيدى أحصد البدوى (17) ، والجمع بطندتا المعروف بمولد الشرنبايلية ، وهرع غالب أهل البلد بالله الله ، واكتروا الجمال والحمير بأغلى الأجرة ؛ لأن ذلك صار عند أهل الإقليم موسما وعيدا لا يتخلفون عنه ، إما للزيارة أو للتجارة أو للنزاهة أو للفسوق ، ويسجتمع به العالم الأكبر ، وأهالي الإقليم البحرى والقبلي ، وخرج أكثر أهالي البلد بحمولهم ، فكان الواقفون على الأبواب يفتشون الأحمال ، فسوجدوا مع بعضهم أشياء من أسباب الأجناد المصرية وملابسهم ونحو ذلك ، فوقع بسبب ذلك إيذاء لمن وجدوا معه شيئا من ذلك ، ولباقي الناس ضرر بنبش متاعهم ، فكان من الناس من ياخذ معه أشخاصا من العسكر من ظرف الأغا يسلكونهم للخروج من غير تفتيش ، ويمنعون المقيدين بالأبواب عن التعرض لهم ، ونبش متاعهم وأحمالهم .

وفى تاسعه (\*): وصل الخبر بأن عابدين بيك لما بسلغه خروج الألفى من الفيوم ، ذهب إليها صحبة السدلاة فلم يجد بها أحدا فدخلها ، وأرسل المبشرين إلى مصر بأنه ملك الفيوم ، فضربوا مدافع لذلك ، وانبث المبشرون يطوفون على بيوت الأعيان يبشرونهم بذلك ، ويأخذون على ذلك الدراهم والسقاشيش ، ثم لما بلغ عابدين بيك ما حصل لاخيه حسن باشا من الهزيمة رجع إليه ، وأقام معه ناحية الرقق(<sup>(2)</sup>).

وفي عاشره (°): وصل الالفسي إلى ناحيـة كرداسة (٢) وانتشرت عســاكره وعربانه

<sup>(</sup>۱) ۸ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۲۸ مارس ۱۸۰۲م .

<sup>(</sup>۲) أحمد البدرى : ( ٥٩٦ - ١٦٥ مـ / ١٢٠٠ - ١٣٧٦ م ) ، هو : أحمد بن علسى بن إبراهيم الحسينى ، أبو العباس البدرى ، متصنوف ، صاحب شهرة ، ولد يقاس ، وطاف البلاد ، وأقام بمكة واللدينة ، دخل مصر فى أيام الملك الظاهر بيبرس ، توفى ودفن فى طنطا ، حيث يقد إليها الناس كل عام احتفاء بمولده .

الزركلي ، خير الدين ، قاموس الأعلام ، جـ ٢ ، ص ١٧٥ .

<sup>(</sup>۳) ۹ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۲۹ مارس ۱۸۰۱م .

 <sup>(</sup>ع) السرقق: من النواحى القديمة ، وتقع على جانى السنيل ، فقيد زمامهـا فى تاريخ ١٣٢٧هـ / ١٨٢٢م ، باسم الرقق ، وفى ١٩٠٠م ، فعك زمام مديرية الجيزة ، وقسـمت إلى ناحيتين : السرقة الغربية ، والرقة المشرقية .
 وهى إحدى قرى مركز العباط – محافظة الجيزة .

رمزي ، محمد : القاموس الجغرافي للبلاد المصرية ، القسم الثاني ، جـ٣ ، ص ٣٩ .

<sup>(</sup>٥) ۱۰ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۳۰ مارس ۱۸۰۱م .

<sup>(</sup>T) كرداسة : اسسمها الأصل كلـداسة ، قرية قديمة ، وردت قسى تاريع ١٢٢٨هـ / ١٨١٣م ، برسمهــــا الحالى ، وهي الآن متر قسم شرطة ، تابعة لمحافظة الجيزة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق۲ ، حـ۳ ، ص ۱۲ .

بإقليم الجيزة ، فلم يخرج لهم أحد من الجيزة مع كونهم بمرآى منهـــم ، ويسمعون نقاقيرهم وطبولهم ووطء حوافر خيولهم .

وفيه (۱): أرسل الالمفى مكتبوبا خطابا إلى السيد عمر أفسدى مكرم السقيب والمشايخ ، مضمونه و تخبركم ، أن سبب حضورنا إلى هذه الجهة ، إنما هو لطلب القوت والمعاش ، فإن الجهة التمى كتا بها لم يبق فيها شئ يكفينا ، ويكفى من معنا من الجيش ، والاجتاد ، ونرجو من مراحم أفندينا بشفاعتكم أن ينعم علينا بما نتعيش به ، كما رجونا منه في السابق ،

فلما كان في صبحها يوم الإثنين حادي عشره (") ، ركب السيد عصر إلى الباشا وأخيره بذلك وأطلعه على المراسلة ، فقال : « ومن أتسى به ؟ » ، قال له : « تابع مصطفى كاشف المورلي وقد ترك متبوعه بالبر الآخر » ، فقال له « اكتب له بالحضور حتى نتروى معه مشافهة » ، وفي ذلك الوقت حضر إلى الباشا من أخيره بأن طائفة من المسكر المرابطين من المصريين وجيوشهم وصلوا إلى برإنبابة ، فخرج إليهم طائفة من العسكر المرابطين هناك ، وتحاربوا معهم بسوق الغنم ، ووقع بسينهم بعض قتلي وجرحي ، فركب من فوره وذهب إلى بدولاق ، فنزل بالساحل وجلس هناك ساعة ، ثم ركب عائدا إلى دوره بعد أن منع من تعدية المراكب إلى برإنباية ، ثم أمرهم بالتعدية لربحا احتاجوهم ، وكان كذلك ، فإنهم رجعوا مهزومين ، فلو لم يجدوا المعادي لحصل لهم هول كبير ،

وفى يوم الثلاثاء(٣) ، حضر مصطفى كاشف المورلى المرسول مسن طرف الالفى/ وصحبته على جوبجى بن موسى الجيزاوى إلى بيت السيد عمر ، فركب صحبته إلى الباشا ، وكتبوا له جوابا ورجع من ليلته

ثم حضر في يوم الخميس رابع عشره (۱) بجواب آخر ، ومضمونه : « أننا أرسلنا لكم نرجم منكم أن تسموا بينا بما فيه الراحة لنا ولكم وللفقراء والمساكين وأهالى القرى ، فأجبتمونا بأننا تتمدى على القرى ، وتطلب منهم المغارم ، ونرعى زرعهم ، وننهب مواشيهم ، والحال أنه والله العظيم ونيه الكريم ، أنَّ هذا الأمر لم يكن على قضدنا ومرادنا مطلقا ، وإنما الموجب لحضورنا إلى هذا الطرف ضيق الحال ، والمتغمى للجمعية التى نصحبها من العربان وغيرهم إرسال التجاريد والعساكر علينا ، فلازم لنا أن تجمع إلينا من يساعدنا في المدافعة عن أنفسنا ، فهم يجمعون أصناف

<sup>(</sup>د) - ا معرم ۱۲۲۱هـ/ ۲۰ مارس ۱۰۸۱م . (۲) ۱۱ معزم ۱۲۲۱هـ/ ۳۱ مارس ۱۰۸۱م . (۳) ۱۲ معرم ۱۲۲۱هـ/ ۱ آبریل ۱۳۰۱م . (3) ۱۶ معرم ۱۲۲۱هـ/ ۳ آبریل ۱۸۰۱م .

المسكر من الاقطار الرومية والمصرية لمحارسنا وقتالنا ، وهم كذلك ينهبون البلاد والعباد للإنفاق عليهم ، ونحن كذلك نجمع إلينا من يساعدنا في المنع ، ونفعل كفعلهم لننفق على من حولنا من المساعدين لنا ، وكل ذلك يؤدى إلى الحراب والدمار وظلم الفقراء ، والقصد منكم بل الواجب عليكم السمى في راحة الفريقين ، وهر أن يكفوا الحرب ويفرزوا لنا جهة نرتاح فيها ، فإن أرض الله واسعة تسعمنا وتسعهم ، ويعسطونا عهدا بكفالة بعض من نعتمد عليه من عندنا وعندهم ، ويكتب بذلك محضر لصاحب الدولة ، ونتظر رجوع الجواب ، وعند وصوله يكون العمل بمقتضاه ) ، فعند ذلك اقتضى الرأى أن يقطعُوه إقبليم الجيزة ، وكتبوا له جوابا بذلك من غير عقد ولا عهد ولا كفالة كما أشار ، وسلموا الجواب لمصطفى كأشف ورجع

وفى أثناء ذلك طلب أجناد الآلفى كلفا من بلد برطيس(۱) ، وأم دينار(۱) ، ومنية عقبة الله على المساكر عقبة الله المتناوع عليهم فضربوهم وحاربوهم ونهبوهم ، وسبب ذلك أن العساكر الاتراك أغروهم ، وأرسلوا يقولون لهم : « إذا طلبوا منكم كلفة أودراهم لا تدفعوا لهم واطردوهم وحاربوهم وانهبوهم ، وإذا سمعنا حريكم معهم أتباكم وساعدناكم ، ، فاغتروا بذلك وصدقوهم ، فلما حصل لهم ما حصل لم يحرجوا من أوكارهم حتى جرى عليهم المقدور .

وفى يوم السبت ثالث عشرينه (1) ، كتب الباشا مراسيم وأرسلها إلى كشاف الأقاليم والكائين بالبلاد من الاجناد المصرية بأن يجتمعوا بأسرهم ، ويسلموا إلى ساحل السبكية للمحافظة عليها من وصول الاعصام إليها ، ولنصهم من تعدية البحر إليها ، لانهم إذا حصلوا بها تعدى شرهم إلى بلاد المتوفية بأسرها ، والشيع عزم

<sup>(</sup>١) بــرطيس : قرية لذيمة ، صحــة اسمها ( برطس ) ، ووردت في تـــاريع سنة ١٢٢٨هـ / ١٨١٣ م ، إحلسي قرى قـــم إسابة ، محافظة الجيزة .

رمزی معمد : المرجع السابق ، ق۲ ، ح۳ ، ص ۰۹۸ . (۲) أم دينار : قرية قديمة ، كانت بها المتاطر التي معرهـا السلطان الملك الناصر محسمد بن قلاوون ، وهي إحمدى قرى قسم إسابة ، محافظة الجيزة .

رمزی محمد : الرجع السابق ، ق۲ ، حـ۳ ، ص ۵۷ . "

<sup>(</sup>٣) منة عنّة : تعرف حاليـًا باسم : ميت عنيّة ، قرية قديمة ، أنشأها عنيّة بن حاسر الجيهين ، والحق مصو من قبل معــاديّة بن أبي سفيــان في سنة 15هـ/ 170 ، انسمها السقيطى Timoni Nakobé ، وهي الآن مقسر قسم شرطة ، وماشسة بعن المهندين ، معافظة الجيزة .

رمزي محمد : المرجع السابق ، ق1 ، حـ٣ ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٤) ۲۳ محرم ۱۲۲۱هـ/ ۱۲ أبريل ۲۰۸۱م .

البائسا على الركوب بنفسه وذهبابه إلى تلك الجهة ، ويكون سيره على طريق القليوبية ، ويلحون سيره على طريق القليوبية ، ويلحق بهم ، وكتخدا بيك وطاهر باشا يسيران على الساحل الخربي تجاههم ، ثم بطل ذلك وأرسل إلى حسن باشا سرششمة ، بأن يحضر بمن معه من العسكر من عند حسن باشا طاهر من ناحية بني سويف (ا وكذلك عساكر كوريوسف الذي قتل في الموكة كما ذكر

وفى ذلك اليوم (1): وصل رسول أيضا من عند الألفى بمكاتبات ، واجتمع بالسيد عمر النقيب ، والمكاتبات خطاب له ولبقية المشايخ وللباشا ولسعيد أغا دار السعادة (1) ، وصالح بيك القابحى ، بمعنى ما تقدم صحبة أحمد أبى ذهب العطار ، فكتبوا له جوابا بالمعنى الأول ، وأعادوا الرسول وأصحبوه ببعض المتعممين ، وهو السيد أحمد الشتيوى ناظر جامع الباسطية (1) ، وكل ذلك أمور صورية ، وملاعبات من الطرفين ، لاحقيقة لها

وفى يوم الثلاثاء<sup>(ه)</sup> ، وصل الجماعة المذكورون الذين استدعاهم الباشا بعساكرهم وخلع الباشا على أحد كبارهم عوضا عن كوريوسف المقتول .

وفيه (١٦) ، وصل الخبر بدأن طائفة من الاجناد المصرية ومن يصحبهم مسن العربان عدواً إلى بر السبكية ، ولم يمنعهم المحافظون بل هربوا من وجوههم ، فأمر الباشا بسفر العساكر ، وطلب دراهم سلفة من الاعبيان لاجل نفقة العساكر ، وفرضوا على

<sup>(</sup>۱) يسى سويف: قاعدة محافظة بنى سويف، مدينة قديمة ، كانت تابعة لولاية البهنساوية ، وفى ١٩٣١هـ / ١٨٢١م ، قسمت الولاية إلى قسمين ، وأصبحت بنى سويف قاعدة ، نصف بحرى البهنساوية ، ثم أصبحت قاعدة مديرية بنى سويف ، ثم قاعدة مخافظة بنى سويف ، وأسمها القديم ، بوفيا Pouahisa » . ومزى ، محمد : المرجم السابق ، ق٢ ، حـ٣ ، ص ١٥٥ - ١٥٠ .

<sup>(</sup>۲) ۲۳ محرم ۱۲۲۱هـ / ۱۲ أبريل ۱۸۰٦م .

<sup>(</sup>٣) أغا دار السعادة : في التركية ( دار السعادة أضاسي ) ، وهو من أكبر موظفي السقصر الهمآبونسي ، ويعمرف ياسم أغا البنسات ( قيزلر أضاسي ) ، وهو أسود خمصي ، يشسرف هو ومن معه من الأغوات على الحرم الهمسايوني ، أي الجناح المذي تسكنه النساء ، وكان معظم هؤلاء الأغوات السود يتقدمهم ولاة مصسر هدايا للسلطان ، والأغا الذي يعين في هذا المنصب ، يخلع عليه كرك سعور في حضرة السلطان ، ويعلن التعين يخط همايوني يرسل إليه .

<sup>(\$)</sup> جامسيع البلمطية : يقع في بولاق ، بالبقرب من النيل ، انشباه شخص من عرض الْقَقيهاء سنة ٨١٧ هـ / ١٤١٤ م .

مبارك ، على : المرجع السابق ، ط ٢ ، جـ ٤ ، ص ١٣٤ .

<sup>(</sup>٥) ٢٦ محرم ١٣٢١هـ/ ١٥ أبريل ١٨٠٦م . (٦) ٢٦ مبحرم ١٣٢١فـ/ ١٥ أبريل ١٨٠٦م .

البلاد ثلاثــة آلاف كيس ، ويكون علــى العال منها مــاثة ألف فضة ، وفيـــها الاوسط والدون .

وفي يوم الخميس<sup>(۱)</sup> ، نودي في الأسواق بخروج العساكر .

وفى يوم السبت<sup>(٢)</sup> سافر طاهر باشا إلى منوف<sup>(٢)</sup> على جرائد الخيل ، وسافر بعده كتخداه بالجملة ، واحتاجوا إلى جمال فأخذوا جمال السقايين والشواغرية<sup>(1)</sup> .

وفيه (٥) ، حضر عمر بيك الأرنؤدى من ناحية بنى سويف ، وأخبر الواردون من الناحية أن رجب أغا وطائفة من العسكر خامروا عمليه (١) ، وانضموا إلى الأمراء القبليين ، وهم نحو الستمائة ، فعند ذلك حضر عمر بيك المذكور في تطريدة (١) ، ليبرئ نفسه من ذلك ، وحضر أيضا محو كبير المعسكر المحاصرين بالمنية بطلب علوقة للعسكر .

وفيه (١٨) أراد كتخدا بيك ، وهو المعروف بدبوس أوغلى أن يركب من إنبابة ، وحمل أحماله ليسير إلى جهة بحرى ، فنارت عليه العسكر وطالبوه بعلائفهم وسفهوا عليه ، ومنعوه من الركوب ، فأراد النعدية إلى بر بولاق فمنعوه أيضا وجذبوا لحيته ، فأقام يومه وليلته ، ثم قال لهم : ﴿ وما النفائدة في مكثى معكم دعوني أذهب إلى الباشا ، وأسعى في مطلوبكم ، ، ولم ينزل حتى تخلص منهم ، وعدَّى إلى مصر ، ولم يرجع إليهم ،

وفي يوم السبت الذي هو غايته<sup>(۱)</sup> ، وصلت عساكر الدلاة الذين كانوا بناحية بني سويف والفيوم إلى بر إنبابة وضربوا لهم مدافع لوصولهم

<sup>(</sup>١) ٢٩ محرم ١٦٢١هـ /١٨ أبريل ١٨٠٦م . (٢) غاية محرم ١٢٢١هـ / ١٩ أبريل ١٨٠٦م .

<sup>(</sup>٣) منوف : من المماند القديمة ، اسممها السقيطي Banoufris ، صنوف السعليا ، واسمهما الرومي (onouphis) أو (onoupha kato) ، وذكرت المصادر العربيسة أنها مدينة كبيرة بها حماسات وأسواق ، وهمي الآن قاحمة مركز منوف ، محافظة المنوفية .

رمزي ، محمد : المرجع السابق ، ق٢ ، حـ٢ ، ص ٢٢٢ - ٢٢٤ .

 <sup>(3)</sup> الشواغرية: مفردها شاغر ، وتوضع الشواغر على الجمال الشي تستمعل في النقل ، والمقصدود هنا جمال
 النظار ، الشر تحمًّا عليها الاستعة والغلال وغيرها .

<sup>(</sup>٥) غاية محرم ١٢٢١هـ/ ١٩ أبريل ١٨٠٦م .

<sup>(</sup>٦) خامروا عليه : تآمروا عليه وعملوا على خيانته .

٠(٧) تطريدة : أي تجريدة أو حملة .

<sup>(</sup>A) غاية محرم ١٢٢١هـ/ ١٩ أبريل ١٨٠٦م . (٩) غاية محرم ١٢٢١هـ/ ١٩ أبريل ١٨٠٦م .

وفيه<sup>(۱)</sup> ، أرسل كبار العسكر الذين بناحيـة منوف مكاتبة إلى الــباشا يذكرون أنَّ العساكر يطلبون مرتبات لحم وأرز وسمن ، فإنهم لا يحاربون ولا يقاتلون بالجوع .

وفى هذه الأيام ، وصل الكثير من العساكر القبلية ودخلوا البلد وكثروا بها .

وفي هذه الأيام ، أيـضا ، وصلت الأخبار من الـديار الحجازية بمسالــة الشريف غالب للوهابين ، وذلك لشدة ما حصل لهم من المضايقة الشديدة ، وقطع الجالب عنهــم من كل ناحية حــتى وصل ثمن الأردب المـصرى من الأزز خمسمــائة ريال ، والأردب البر(٢٠) ثلثماثة وعـشرة ، وقس على ذلك السمن والعسـل وغير ذلك ، فلم يسع الشريف إلاَّ مسالمـتهم والدخول فئ طاعتهم ، وسلوك طريقـتهم ، وأخذ العهد على دعاتهم وكبيرهم بداحل الكعبة ، وأمر بمنع المنكرات والتجاهر بها ، وشرب الأراجيل بالتنباك<sup>(٣)</sup> في المسعى وبين الصفا والمروة ، وبالملازمة على الصلوات في الجماعة ، ودفع الزكاة ، وترك لبس الحرير والمـقصبات ، وإبطال المكوس والمظالم ، وكانوا خرجوا عن الحدود في ذلك حتى أن الميت يأخذون عليه خمسة فرانسة وعشرة بحسب حاله ، وإن لم يدفع أهله القدر الذي يتقرر عليه فلا يقدرون على رفعه ودفنه ، ولا يستقرب إليه السغاسل ليغسسله حتى يأتسيه الإذن ، وغير ذلك مسن البدع والمكوس والمظالم التي أحدثوها عـلى المبيعات والمـشتروات على البائــع والمشتري ، ومصادرات الناس في أموالهم ودورهم ، فيكون الشخص من سائر الناس جالسا بداره فما يشمعر على حين غفيلة منه إلا والأعوان يأمرونه بإخلاء الدار وخروجيه منها ، ويقولون " إن سيــد الجميع محتاج إليها فــإما أن يخرج منها جملة وتــصير من أملاك الشريف ، وإما أن يصالح عليها بمقدار ثمنها أو أقل أو أكثر ، فعاهده على ترك ذلك كله ، واتباع مــا أمر الله تعالى به في كتــابه العزيز من إخلاص التــوحيد لله وحده ، واتباع سنة الرسول عليه الصلاة والسلام ، وما كان عليه الخلفاء الراشدون والصحابة والتابعون والأثمة المجتهدون إلى آخر القرن الثالث(٤) ، وترك ما حدث في الناس من الالتجاء لغير الله من المخلوقين الأحياء والأموات في الشدائد والمهمات ، وما أحدثوه من بناء القباب على القبور والتـصاوير والزحارف ، وتـقبيل الأعتـاب ، والخضوع والتذلل والمناداة والطواف ، والنذور والذبح والقربان ، وعمل الأعياد والمواسم لها ،

<sup>(</sup>١) غاية محرم ١٢٢١هـ / ١٩ أبريل ١٨٠٦م . (٢) البر : القمح .

<sup>(</sup>٣) التنباك : من الكلسة الفرنسية (Tabac) ، وتعنى التبغ ، وقد دخسلت التركية عن الطلبانية بصسيغة (تنباكو) بفتح التاء ، ودخلت العربية بصيغة • تتباك ٤ ، بضم التاء .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ٥٥ - ٥٦ .

<sup>(</sup>٤) آخر القرن الثالث الهجري / ٦ أغسطس ٩١٣ م .

واجتماع أصناف الخلائق واختلاط النساء بالرجال ، وباقى الأشياء التى فيها شركة المخلوقين منع الخالق فى توحيد الألوهية التى بمعثت الرسل إلى مقاتلة من خالفها ليكون السدين كله لله ، فعاهده على منع ذلك كله ، وعلى هدم القباب المبنية على القبور والأضرحة ؛ لانها من الأمور المحدثة التى لم تكن فى عهده بعد المناظرة مع علماء تلبك الناحية ، وإقامة الحجة عليهم بالأدله المسلحة التى لا تقبل التأويل من الكتاب والسنة ، وإذعائهم لذلك ، فعند ذلك أمنت السبل وسلكت الطرق بين مكة وجدة والطائف ، واتحلت الأسعار ، وكثر وجود المطعومات وما يجلبه عربان الشرق إلى الحرمين مسن الغلال والأغنام والأسمان والأعسال ، وعدي بيع الأردب من الحنطة بأربعة ريال ، واستمر الشريف غالب بأخذ العشور من التجار ، وإذا نوقش فى ذلك يقول : « هؤلاء مشركون وأنا آخذ من المشركين لامن الموحدين »

#### شهر صفر الخير سنة ١٢٢١٠٠

إستهل بيوم الاحد (۱) ، فيه مسافر محو بيك إلى جهة المنية ، وفيه ورد من إسلامبول شخص قابحى وعلى يديه مرسومات بالجمارك وغيرها ، ومنها ضبط ترك الموتى المقتولين والمقبورين ، وكذلك تركة السيد أحمد المحروقى ، وآخر يسمى الشريف محمد البرلى ، والقصد تحصيل الدراهم بأى حجة كانت ، ووصل أيضاً آخر متعين لجمرك الإسكندرية وآخر لدمياط ولرشيد أيضاً .

وفيه (<sup>(۱)</sup> ، عزم الباشسا على السفر لمحاربة الألفى ، وأشيع عنـه ذلك ، وأنزلوا مدافع من القلعة وجبخانة وآلات حربية

وفى رابعه (<sup>4)</sup> ، قوى عزمه على ذلك ، وأشبع أنه مسافر يوم السبت <sup>(6)</sup> ، وأشار على السيد عمر أفندى النقيب بأن يسوب عنه ، ويكون قائبامقامه فى الأحكام مدة غيابه ، فلم يقبل السيد عمر ذلك وامتنع ، ثم فترت همته عن ذلك ، وتبين أنّها إيهامات لا أصل لها

وفى يوم الخميس (<sup>()</sup> ، أرسل الباشا إلى الخانات والوكائــل أعوانا ، فختموا على حواصل التـــجار بما فى داخلهــا من البن والبهار ، وذلــك بعد أن أمنَّهم وقبــض منهم <sub>ا</sub>

<sup>(</sup>١) صفر ١٧٢١ هـ/ ٢٠ أبريل - ١٨ مايو ١٨٠٦ م . (٢) ١ صفر ١٣٢١ هـ/ ٢٠ أبريل ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٣) ١ صفر ١٢٢١ هـ / ٢٠ أبريل ١٨٠٦ م . (٤) ٤ صفر ١٣٢١ هـ / ٢٣ أبريل ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>ه) ۷ صغر ۱۲۲۱ هـ / ۲۲ ابریل ۱۸۰۲ م . (۲) ه صفر ۱۲۲۱ هـ / ۲۴ ابریل ۱۸۰۳ م .

عشورها ومكوسها بالسويس ، فلما وصلت القافلة ، واستقرت البضائع بالحواصل ، فعل بهم ذلك ، ثم صالحوا وأفرج عنهم .

وفيه (١) ، ورد الخبر بـأن الألفى ارتحــل مــن نــــاحية الجـــسر الأسود (٢) ، والطوانة (٣) ، وقصد جهة البحيرة .

وفى يوم السبت (1) ، ركب صالح أغا قابجى باشا ونزل إلى بولاق ليسافر إلى الديار الرومية ، فركب لوداعه الباشا وسعيد أغا والسيد عمر النقيب فشيعوه إلى بولاق حتى نزل إلى المراكب ، وخلع عليه الباشا فروة سمور مثمنة بعد أن وفاه خدمته وهاداه بهدايا ، وأصحب معه هدايا للدولة وأربابها ، وعرَّفه بقضايا وأغراض يتممها له هناك ، وودعوه ورجعوا إلى بيوتهم بعد الغروب

وفى يوم الشلاثاء ، عاشره (<sup>(و)</sup> سافر صالح أغا السلحـدار إلى جهة بحــرى على طريق المنوفــية ، وصحبته عساكر ، وقــرروا له مقادير من الأكياس علــى كل بلد من البلاد الرائحة عشرون كيسا فما فوقها ، وما دونها ، ومن كل صنف مقادير أيضاً .

وفيه (1) ، فرضوا أيضًا علمى البلاد غلال قمح وفول وشعير ، كمل بلد عشرون أردبا فما فوقها وما دونها ، وهذه ثالث فرضية ابتدعت من الغلال علمى البلاد فى هذه الدولة .

وفيه (٧٧) ، ورد الخبر بأن الألفى توجه إلى ناحية دمنهور (٨) ، البحيرة يوم الأربع رابعه (٩) ، وانهم امتنعوا عليه فحاصرهم لأنهم استعدوا لذلك والبلد منضافة إلى السيد عمر النقيب ، فكان يرسل اليهم ويحدرهم منه ، ويرسل إليهم ويمدهم بآلات الحرب والبارود ويحرضهم على الاستعداد للحرب ، فحصنوا البلدة ، وبنوا سورها وجعلوا فيها أبراجا وبدنات وركبوا عليها المدافع الكثيرة ، وأحضروا لهم (١٠٠٠ مايحتاجون إليه

<sup>(</sup>۱) ٥ صفر ۱۲۲۱ هـ / ۲۶ أبريل ۱۸۰۳ م .

<sup>(</sup>٢) الجسر الأسود : انظر ، جـ ٣ ، ص ٣ ، حاشية رقم (١) .

<sup>(</sup>٣) الطراتية : قرية ، اسمها المصرى ( Per Rannout ) ، واسمها الرومى (Térénouthis) ، واسمها السقيطى ( Termout) ، ومنه جماء اسمها العربي ، ووردت باسم \* ترنوط » ، شم وردت في الروك الصلاحي باسم «الطراتية» ، وهو اسمها الحالى ، وهي إحدى قرى مركز كوم حمادة ، محافظة البحيرة .

رمزي ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٢ ، ص ٣٣١ - ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٤) ٧ صفر ١٣٢١ هـ / ٢٦ أبريل ١٨٠٦ م . (٥) ١٠ صفر ١٢٢١ هـ / ٢٩ أبريل ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٦) ١٠ صفر ١٢٢١ هـ / ٢٩ أبريل ١٨٠٦ م . (٧) ١٠ صفر ١٢٢١ هـ / ٢٩ أبريل ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>A) دمشهور : مدينة قديمة امسمها المصرى (Demi nohor) ، واسمسها الرومي والملائيشي ( أبوللينو بولميس (Apollinoplis ) ، والفيطي أوموكانون Ermoukaton ) ، وهي قاعمة محافظة البحيرة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲۸۵ ~ ۲۸۹ . (۹) ٤ صفر ۱۲۲۱ هـ / ۲۳ ابريل ۱۸۰۱ م .

<sup>(</sup>١٠) كتب على هامش ص ٧ ، طبعة بولاق قوله ﴿ وأحضروا لهم ؛ في بعض النسخ ﴿ بدله وعبُّوا لديهم ؛ .

من الذخيرة والجبخانــة ، وما يكفيهم سنة ، وحفروا حولها خــنادق وهي في موقعها مرتفعة .

وفيه (۱) ، عزل الباشا محمد أغا كتخدا بيك من كتخدائيته بسبب أمسور نقمها
 عليه ، وحبسه وطلب منه ألف كيس ، وقلد في الكتخدائية خازنداره وهو المعروف
 بدبوس أوغلى .

وفى ليلة الاحد ثامنه (۱۱) ، عدى صارى عسكر إلى بر إنبابة بوطاقه (۱۱) ، وهو دبوس أوغلى الكتخدا المذكور ، وذلك فى أواخر النهار ، وضربوا مدافع كشيرة لتعديته ، وأخذ المسكر فى تشهيل أمورهم ولوازمهم وأنفق عليهم الباشا نفقة ، هذا والطلب والتسوريع بالاكياس مستمر لاينقطع عن أعيان الناس والتجار والافندية الكتبة ، وجمعاعة الضربخانة والملتزمين بالجمارك ، وكل من كان له أدنى علاقة أو خدمة أو تجارة أو صنعة ظاهرة ، أو فائظ أوله شهرة قديمة ، أو من مساتير الناس ، وقالب الاحيان المحصل لذلك ، والقاضى فيه السيد عمر أفندى النقيب ، وقد حكمت عليه الصورة التى ظهر فيها ، وانعكس الحال والوضع ، وساءت الظنون والأمر لله وحده .

وفى يوم الخميس تاسع عشره <sup>(1)</sup> ، ارتحل عرضى التجريدة من إنبابة وذهبوا إلى جهة الوراريق <sup>(ه)</sup>

وفى هذه الأيام ، كان بين مشايخ العلم منافسات ومنافرات ومحاصدات وذلك من أوائل شهر رمضان (١٦) ، وتعصبات بسبب مشيخة الجامع ونظر أوقافه ، وأوقاف عبد الرحمن كتخدا ، فاتفق أنَّ الشيخ عبد الرحمن السجينى ابن الشيخ عبد الرقف عمل وليمة ودعاهم إليها ، فاجتمعوا في ذلك اليوم ، وتصالحوا في الظاهر .

وفي يوم الإثنين (٬٬ ، هبت رياح جنوبية حارة وأثارت غبارا وزوابع ولواقح ، ثم غيمت السماء غيما متقطعا وأرعدت وأمطرت، فكان الغبار والزوابع والشمس طالعة،

<sup>(</sup>۱) ۱۸ صفر ۱۲۲۱ هـ / ۲۹ ابریل ۱۸۰۱ م . (۲) وطاقه : تعنی خیامه آی مصکره . (۱) ۱۹ صفر ۱۲۲۱ هـ / ۸ مایو ۱۸۰۰ م .

<sup>(</sup>ه) الوراريق : <sup>ت</sup>احينان هما : وراق الحضر ، ووراق السعرب ، ووراق العرب هى الاصليـة ، ووراق الحضر هى المستجدة ، مركز إمباية ، محافظة الجيزة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ۹۵ .

<sup>(</sup>٢) رمضان ١٢٢١ هـ/ ١٢ نوفمبر - ١١ ديسمبر ١٨٠٦ م . (٧) ٢٣ صفر ١٢٢١ هـ/ ١٢ مايو ١٨٠٦ م .

والمطر نازل ، وذلك بعد العصر ، وحصل مثل ذلك أيضًا في يوم الثلاثاء (١) ، ولكن بعد الظهر .

وفى تملك الليلة بعد الغروب ، أخرج الباشا محمد أفندى المنفصل عن الكتخدائية منفيا إلى جهة دمياط (١٦) ، وأصحب معه عدة من العسكر ذهبوا به من طريق البر .

وفي أواخره (٣) ، رجعت عساكر من الأرنؤد ، وكانوا كثيريسن ، ونزلوا ببولاق ومصر القديمة ، وغالبهم الذين كانوا بصحبة حسن باشا طاهر وأخيه عابدين بيك ، وسبب رجوعهم أنهم طلبوا علائفهم من حسن باشا ، وكان قد ظهر له فيهم المخامرة عليه وميلهم إلى الاخصام ، فامتنع مسن دفع علائفهم وقال لهم : « اذهبوا إلى مصر واطلبوا علائفكم من الباشا ، وأرسل إليه يعرفه بحالهم ونفاقهم ، فلما تراسلوا في الحضور ، منعهم الباشا من الدخول إلى البلد ، ووعدهم بإيصال علائفهم إليهم ، وهم خارج المدينة ، وبعد أن يقبضوا مالهم يعودون إلى مرابطهم كما كانوا ، فأقاموا بناحية بولاقي ، وأرسل الباشا فجمع عربان الحويطات (١) ، والعائد (٥) ، وغيرهم ، فأقاموا المنافقة المديرة استمروا في تجمعهم أربعة أيام وأرسل إلى الاجناد والجربجية وأمثالهم المقسيمين بمصر ، وأمر بأن يتهيؤا وبقضوا أشغالهم ، ويخرجوا صحبة حسن أغا الشماشيرجي ، فمن كان منهم ذو مقدرة وعنده حصان يركبه أو جمل يحمل عليه متاعه خرج بنفسه وإلا أخرج بدلا عنه ،

<sup>(</sup>۱) ٢٤ صفر ١٣٧١ هـ / ١٣ مايو ١٨٠٦ م ، على هامش ص ٧ ، طبعة بولاق كتب ٤ قوله : الثلاثاء في بعض السنغ الرائية، ٤ السنغ الرائية، ٤

<sup>(</sup>٢) مياط : أحمد ثغور منتقد عليّ البحر الابيض المترسط ، وتقع على رأس فرع النيل المسروف باسمها ، فرع . همياط ، وكانت تعرف بمحافظة همياط ، منذ عهد محمد على .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۱ ، ص ۸ .

 <sup>(</sup>٣) آخر صفر ۱۲۲۱ هـ / ۱۸ مايو ۱۸۰۱ م
 (٤) الحويطات : انظر ، جـ ٣ ، ص ٩٤ ، حاشية رقم (٥) .

 <sup>(</sup>٥) العائد: أصل عرب العائد من جذام ، ومقرهم في الشرقية ، ولهم باسمهم كفور العائد بالشرقية ، وأشهرها عائلاتهم الاباظية ، كانوا يلتزمون الإبل للمحمل المصرى ، ولهم شهور في الشرقية .

الطيب ، محمد سليمان : المرجع السابق ، جد ١ ، ص ٢٤٥ - ٥٢٥ .

<sup>(</sup>٦) منية السيرج: قرية تديمة ، على بعد فرسخ من القاهرة على طريق الإسكندرية ، ويقال لها : منية الأمراء كثرة من كان يسكنها منهم ، وكان بها معاصر السمسم الذي يستخرج منه زيت الشيرج ، وهي إحدى قرى " قسم شيرا الحيمة ، معافظة القليوية .

رمزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جد ١ ، ص ١٤ - ١٥ .

وأعطاه مصروقه واحتياجاته ولوازمه وبرزوا إلى خارج ، ثم أرسل إلى العساكر الملكوريين يأمر كبارهم بالسفر إلى ببلادهم ، فامتنعوا ، وقالوا : « لانسافسر حتى نقيض الملكسر لنا من عبلاتفنا » ، فعند ذلك دس إلى أصاغرهم من خلصهم واستمالهم حتى تفرقوا في خدمة المستوطنين ، ولم يسق مع كبارهم المعاتدين إلا الإنتال ، وارتصلوا في غايته (۱) ، من بيولاق ، وسافر معهم الشماشيرجي المذكور ، ومن بصحبته من المصريين وحواسهم العربان ، وساروا على طريق دمياط وهم اثنان وخمسون شخصا مين كبار طائفة الارتؤد ، وصل مين العرب في مدة إقامتهم من الحفرة والعربة ، وكذلك في مدة إقامتهم من الحفف والتعربة ، وقطع الطريق على المسافرين .

# شمر ربيع الأول سنة ١٢٢١ 😗

استهل بيوم الثلاثاء (٣) .

وفى ليلة الأحد سادسه (<sup>1)</sup> ، حصل رعد كثير وبرق بين المغرب والعشاء بدون مطر والغيم قليل متطع ، وذلك سابع عشر بشنس وثانى عشر آيار ، والشمس فى ثالث درجة من برج الجوزاء ، وذلك من النوادر فى مثل هذا الوقت .

وفي يوم الاحد المذكور (°) ، ضربوا مدافع من القلعة لبشارة وردت من الجهة القبلين ، وذلك أنَّ رجب أضا وياسين بيك اللذين انضما إلى الامراء المصرية القبلين عملا متاريس بحرى المنية (°) ، لمنعا من يصل إليها من مراكب اللخيرة ، فلما سافر معو بيك بحراكب اللخيرة ووصل إلى حسن باشا طاهر بيني سويف علصيب معه عابدين بيك وعدة من العسكر في عدة مراكب ، فلما وصلوا إلى محل المناس تراموا بالمدافع والرصاص ، واقتحموا الرور ، وساعدهم الربع فخطموا إلى المنية ، وطلوا إليها ودخلها عابدين بيك ، وقتل فيما ينهم اشخاص ، وأرسلوا

<sup>(</sup>١) غاية صفر ١٢٢١ هـ/ ١٨ مايو ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٢) ربيع الأول ١٢٢١ هـ/ ١٩ مايو - ١٧ يونيه ١٨٠٦ م . (٣) ١ ربيع الأول ١٢٢١ هـ/ ١٩ مايو ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٤) ٦ ربيم الأول ١٢٢١ هـ/ ٢٤ ماير ١٨٠٦م . (٥) ٦ ربيع الأول ١٢٢١ هـ/ ٢٤ مايو ١٠٨١م .

<sup>(</sup>٦) النية : من الذن المصرية القداية ، اسمها القبطى (Temoni) ، وردت إيفاً بإنس (Mindou) ، وردت إيفاً بإنس (Temoni) ، ومرقت يمنية ابن خصيب ، ومنية القولى ، حيث يها بقام الشيخ طلى القولى ، حيث يها بقام الشيخ طلى القولى ، وهي قاعدة معافظة الميا .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ۱۹۲ - ۱۹۸ .

بذلك المبشرين فأخبروا بذلك، وبالغوا في الإخبار ، وأن ياسين بيك قتل هو وخلافه ورأسه واصلة مع رؤوس كثيرة ، فعملوا لذلك شنكا وضربت مدافع كثيرة ، ولم يكن لقتل ياسين بيك صحة ، ثم وصل محو بيك وابن وافي وقد نزلا في شكترية (١) لها عدة مقاديف ، ودفعوا في قوة التيار حتى وصلوا إلى مصر ، ولم يـصل معهم رؤوس كما أخبر المبشرون .

وفيه (۱) ، قرر فرضة على البلاد ، وهى دراهم وغلال ، وعينوا لذلك كاشفا فسافر ومعه عدة من العسكر وصحبتهم نقاقير (۱) ، وسافر أيضًا خازندار الباشا وصحبته على چلبى وهو ابن أحمد كتخدا على قلده الباشا كشوفية شرقية بلبيس ، وأخذ صحبته أكثر رفقائه وأصحابه من أولاد البلد ، فسافروا على حين غفلة إلى ناحية الدقهلية .

وفى عاشره (1) ، وصلت الاخبار بأن الألفى ارتحل من السبحيرة ورجع إلى ناحية وردان (٥) ، وعدى من جيشه وعربانه طائفة إلى جزيرة السبكية (١) ، وهرب من كان مرابطا فيسها من الأجناد المصرية وغيرهم وظلبوا من أهالى السبكية دراهم وغلالا ، وفر غالب أهلها منها وجلوا عنها وتفرقوا فى بلاد المنوفية .

وفى ثانى عشره (٧) ، يوم الجمعة ، عمل المولد النبوى ونصبوا بالاربكية صوارى تجساه بيت الباشا والشيخ محمد سعيد البكرى ، وقد سكن بدار مطلة على البركة داخل درب عبد الحق (٨) ، وأقام هناك ليالى المولد إظهارا لبعض الرسوم .

<sup>(</sup>١) شكترية : نوع من السفن النيلية طويلة وكبيرة .

<sup>(</sup>٢) ٦ ربيع الأول ١٢٢١ هـ / ٢٤ مايو ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٣) نقاقير : انظر ، جـ ٣ ، ص ٢٥ ، حاشية رقم (٦) .

<sup>(</sup>٤) ١٠ ربيع الأول ١٢٢١ هـ / ٢٨ مايو ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>٥) وردان : قرية قبديمة ، تنسب إلى وردان الرومي مولى عمور بن العاص ، وهمي إحدى قرى مركز إمسابة ،
 محافظة الجيزة .

رمزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٣ ، ص ٦٥ -- ٦٦ .

 <sup>(</sup>٦) جزيرة السبكية : لم نحر علمى تعريف بها ، وواضح من النص أنها قريبة من وردان ، مركز إنباية ، محافظة الجيزة.

<sup>(</sup>٧) ١٢ ربيع الأول ١٢٢١ هـ/ ٣٠ مايو ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>۸) درب عبد الحق : يقع بشارع البكرى بالقرب من العتية ، به جامع يعرف ببجامع عبد الحق .
 مبارك ، على : المرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ٣٥٧ .

وفيه (1) ، علقموا تسعة رؤوس على السبيل المواجمه لباب زويلة ذكروا أنسها من قتلي دمنهور وهي رؤوس مجهولة ، ووضعوا بجانبهم بيرقين ملطخين بالدماء .

وفيه (1) ، طلب الباشا دراهم سلفة من الملتزمين والتجار وغيرهم بموجب دفتر أحمد باشسا خورشيد الذي كسان قبضها في عسام أول قبل القومة والحرابة ، فمينوا مقاديرها وعينوا بطلبها المبينين بالطلب الحثيث من غير مهلة ، ومن لم يجدوه بأن كمان غمائها أو متغيبا دخلوا داره وطالبوا أهله أو جاره أو شريكه فضاق ذرع الناس ، وذهبوا أقواجا إلى السيد عمر أفندى النقيب ، فيتضجر ويتأسف ويستقلق ويهون عليهم الأمر ، وربما سعى في التخفيف عن البعض بقدر الإمكان ، وقد تورط في الدعوة .

وفيه (٣) ، سافر السيد محمد المحروقي إلى سد ترعة المفرعونية ، وذلك أن الترعة الملكورة لما اجتهد في سدها المصريون في سنة النبي عشر وماتين والف (٤) ، كما تقسدم ، فالفتحت من محمل آخر ينفذ إلى ناحية الترعة المسماة بالمفيض ، وكان ذلك بإشارة أيوب بيسك الصغير لعدم انقطاع الماء عن ري بسلاده ، فتهورت أيضاً هذه الناحية واتسمت وقرى اندفاع الماء إليها في مدة هذه السين حتى جف البحر الغربي والشرقي ، وتغير ماء النبيل في الناحية الشرقية ، وظهرت فيه الملوحة من حدود المنصورة ، وتعطلت مزارع الارز وشرقت بسلاد البحر الشرقي ، وشربوا الاجاج (٥) ومياه الآبار والسواقي ، وكثر تشكي أهالي البلاد ، فحصل العزم على سدها في هذا الأحجار من الجبلر ، وذهب ذو الفقار إلى جههة السد ، وجمع العمال والفلاحين وسيقت إليه المراكب المسلوءة بالاحجار من أول شهر صفر إلى وقت تباريخه (٢) ، وجبوا الأموال من البلاد لاجل النفقة على ذلك ، شم سافر السيد المحروقي أيضاً ويذلك المسافرون لقلة المراكب وجفاف البحر الغربي والخوف من السادل فيه من قطاع ويذلك المسافرون لقلة المراكب الماشات (٣) التي تأتي بالسفار ويضائع التجار يأتون الطويق والعوبان ، فكانت المراكب الماشات (٣) التي تأتي بالسفار ويضائع التجار يأتون

<sup>(</sup>١) ١٢ ربيج الأول ١٢٢١ هـ/ ٣٠ مايو ١٨٠٦م. (٢) ١٢ ربيع الأول ١٢٢١ هـ/ ٣٠ مايو ١٨٠٦م.

<sup>(</sup>٣) ١٢ ربيع الأول ١٢٢١ هـ/ ٣٠ مايو ١٨٠٦ م. (٤) ١٢١٢ هـ/ ٢٦ يونيه ١٧٩٧ - ١٤ يونيه ١٧٩٨ م. (٥) الإسابي : أي لله شديد اللوحة .

<sup>(</sup>٦) ٢ صفر ١٣٢١ – ١٢ ربيع الأول ١٣٢١ هـ/ ٢٠ أبريل - ١ مايو ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٧) المعاشات : مفردها : معاش ، وهي سفن كبيرة ، كانب تستعمل للنقل بالنيل .

بشحناتهم إلى حد السد ومحل العمل والشخل فيرسون هناك ، ثم ينقلون ما بها من الشحنة والبضائع إلى البر ، وينقلونها إلى السفن والقوارب التي تنقل الاحجار ، ويأتون بها إلى ساحل بولاق فيخرجون ما فيها إلى البر ، وتذهب تلك السفن والقوارب إلى البخالها في نقل الحجر ، ولا يخفى ما يحصل في البضائع من الاتلاف والشياع والسرقة وزيادة الكلف والاجر وغير ذلك ، وطال أمد هذا الامر

وفى أواخره (١<sup>)</sup> ، نزل الباشا للكشف على الترعة فغاب يومين وليلتين ثم عاد إلى مصر .

# شهر ربيع الثانى سنة ١٢٢١ 🗥

فيه ، وردت سعاة من الإسكندرية وأخبروا بورود أربع مراكب ، وفيها عساكر من النظام الجديد ، وصحبتهم ططريات (٢) وبعض أشخاص من الإنكليز ، ومعهم مكاتبة خطابا إلى الألفى وبشارة بالرضا والعفو لللأمراء المصرية من الدولة بشفاعة الإنكليز، فلما وصلوا إليه بناحية حوش ابن عيسى بالبحيرة (١٤) ، سر بقدومهم وعمل لهم شنكا وضرب لهم مدافع كثيرة ، شم شملهم وأرسلهم إلى الأمراء القبلين ، وصحبتهم أحد صناجقه وهو أمين بيك ومحمد كاشف تابع إبراهيم بيك الكبير ، ثم إنه أرسل عدة مكاتبات بلكك الخبر إلى الشايخ وغيرهم بمصر ، وكذلك إلى مشايخ العربان مثل الحويطات والعائد (٥) ، وشيخ الجزيرة وباقى المشاهير ، فأحضر ابن شعير (١) الأوراق التي أتنهم من الألفى إلى الباشا، وفيها : « ونعلمكم أن محمد على باشا ربما ارتحل إلى ناحية السويس ، فلا تحملوا أثقاله ، وإن فعلتم ذلك فلا نقبل لكم عذرا » ، وبا سمم الباشا ذلك قال : « إنه مجنون وكذاب » .

<sup>(</sup>١) آخر ربيع الأول ١٣٢١ هـ / ١٧ يونيه ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٢) ربيع الثاني ١٢٢١ هـ/ ١٨ يونيه - ١٦. يوليه ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>٣) فالحريات: صنيفة النسب إلى كلمة ( التتر ٤ ، وتصنى سعاة البريد ، مفردها « ططرى ٤ ، وكحان لهؤلاء السعاة رئيس يعرف ( تتر أغاس ٤ ، أى أغا النتر ، وكان لهم رى خاص هو نوع من الضلمة .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ١٤٤ - ١٤٥ .

<sup>(</sup>٤) حوش ابن عيسى : تكونت فى السعهد العثمانى : بفصلها من رمام الكوم الاخضس ، وتنسب إلى شيخ العرب عيسى بن إسسماعيل أمير بنى عمونة ، كانت تابعة لمركز أبو حمص ، فلما أنشسى مركز أبو المطامير فسى سنة ١٩٣٠ م ، الحقت به ، محافظة البحيرة .

رمزی ، محمد : الرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ٢٣٤ .

 <sup>(</sup>٥) الحويطات والعائد : انظر ، جـ ٣ ، ص ٩٤ ، حاشية رقم (٥) ، وانظر : ص ١٢ ، من هذا الجسزه حاشية رقم (٥) .

<sup>(</sup>٦) ابن شدید وابن شعیر : ابن شدید شیخ عربان الحویطات .

وفيه (1) ، فتح الباشا السطلب بفائظ البلاد والحصص من المستزمين والفلاحين ، وأمر الروزنامجي وطائفته بتحرير ذلك عن السنة القابلة (1) ، فضج الملتزمون وترددوا إلى السيد عمر النقيب والمشايخ ، فخاطبوا الباشا فاعتذر إليهم باحتياج الحال والمصاريف ، ثم استقر الحال على قبض ثلاثة أرباعه النصف على الملتزمين والربع على الفلاحين ، وأن يحسب الريال في القبض منهم بثلاثة وثمانين نصفا ، ويقبضه بالثين وتسعين ، وعلى كل مائة ريال خصسة أنصاف حق طريق ، سواء كان القبض من الملتزم عن حصته في المصر أو بيد المعينين من طرف الكاشف في الناحية ، وإذا كان التوجيه بالطلب من كاشف السناحية كانت أشنع في المتغريم والكلف لترادف الإرسال وتكرار حق الطريق .

وفي سادسه (۱۲) ، حضر احمد كاشف سليم من الجسهة القبلية ، وسبب حضوره ان الباشا لما بلغته هذه الاخبار ارسل إلى الامراء القبليين يستدعى منهم بعض عقلائهم ، مثل : أحمد أغا شويكار ، وسليم أغا مستحفظان ، ليتشاور معهم في الامر ، فلم يجب واحد منهم إلى الحضور ، ثم اتفقوا على إرسال أحمد كاشف لكونه ليس معدودا من أفرادهم ، وبينه وبين الباشا نسب لأن ربيته تحت حسن الشماشيرجي ، فحضر واختلى به الباشا مرارا ، ثم أمره بالعود فسافر في يوم الثلاثاء رابع عشره (۱۲) ، وأصحب معه هدية إلى إبراهيم بيك والبرديسي وعثمان بيك حسن وغيرهم من الامراء ، وهي عدد خيول وقلاعيات وثباب وأمتعة وغير ذلك .

وفى سادسه (٥) أيضًا ، قبض السباشا على إبراهيم أغا الوالى وحبسه مع أرباب الجرائم ، وسبب ذلك أنَّ البصاصين شاهدوا حمولا فيها ثياب من مسلابس الاجناد أعدها بعض تجار النصارى ليرسلها إلى جهة قبلى ، لتباع على أجناد الأمراء المصريين ومماليكهم ويربح فيها ، وسئل الحاملون لها فأحسروا أنَّ أربابها فعلموا ذلك باطلاع الوالى المذكور على مصلحة أخذها منهم ، ووصل خبر ذلك إلى الباشا ، فأحضره وقبض عليه وحبسه ، ثم أطلقه بعد أيام على مصلحة تقررت عليه بشفاعة أمرأة من القهارمة المستقرين ، وعاد إلى منصبه ، وأخذت البضاعة ، وضاعت على أصحابها وغرموهم زيادة على ذلك غرامة ، وكذلك أتهم الله عجزها بأنَّه اختلس منها أشياء وحبس وأخذت منه مصلحة ، فتحصل من هذه القضية جملة من المال مع أنَّها في

<sup>(</sup>١) ربيع الثاني ١٢٢١ هـ/ ١٨ يونيه - ١٦ يوليه ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۲۲۲ هـ/ ۱۱ مارس ۱۸۰۷ - ۲۷ فبرایر ۱۸۰۸ م . (۲) ۱ ربیع الثانی ۱۲۲۱ هـ/ ۲۳ یونیه ۱۸۰۱ م . (3) ۱ ربیع الثانی ۱۲۲۱ هـ/ ۱ یولیه ۱۸۰۱ م . . . . (6) ۱ ربیع الثانی ۱۲۲۱ هـ/ ۲۳ یونیه ۱۸۰۱ م .

خلال المراسلة والمهاداة ، ونودى بعد ذلك بـأنَّ من أراد أن يرسل شيئًا أو متجرا ولو إلى السويسس فليستأذن عـلى ذلك ، ويأخذ به ورقة مـن باب الباشا ، فإن لـم يفعل وضاع عليه فاللوم عليه .

وفي يسوم الثلاثماء رابع عشره (١) ، ورد ساعمي وصحبته مكتوب من حماكم الإسكندرية خطابا إلى الدفتردار ، يخبره بوصول قبطان باشا إلى المثغر ، وفي أثره واصل باشا متولى على مصر واسمه موسى باشا ، وصحبتهم مراكب بها عساكر من الصنف الذي يسمى النظام الجديد ، وكان ورود القبطان إلى النغر ليلة الجمعة عاشره (٢) ، وطلعوا إلى البر بالإسكنـدرية يوم السبت حـادي عشره (٣) ، فلمـا قرأ الدفتردار الورقة ، أرسل إلى السيد عمر النقيب فحضر إليه ، وركب صحبته للباشا واختليا معمه ساعة ، ثم فارقاه ، ولما بلغ الألفسي ورود هذه الدونانمة(١٤) ، وحضرت إليه المبشرون وهمو بالبحيرة امتلأ فمرحا ، وأرسمل عدة مكاتبات إلى مصر صحبة السعاة ، فقبضوا على السعاة ، وحضروا بهم إلى الباشا فأخفاها ، ووصل غيرها إلى \_ أربابها على غير يـد السعاة وصورتهـا : « الإخبار بحضور الدونانمة صـحبة قبطان باشا ، والنظام الحديث ، وولاية موسى باشا على مصر ، وانفصال متحمد على باشا عن الولاية ، وأنَّ مولانا السـلطان عفا عن الأمراء المصريين وأنْ يكونــوا كعادتهم في إمارة مصر وأحكامها ، والبــاشا المتولى يستقر بالقلعة كعادتــه ، وأنَّ محمد علم باشا يخرج من مصر ويتوجه إلى ولايته التي تقلدها وهي ولاية سلانيك (٥) ، وأن حضرة قبطان باشما أرسل يستدعي إخواننا الأمراء من ناحية قبلي ، فالله يسهل بحضورهم فتكونوا مطمئنين الخاطر ، وأعلمُوا إخوانكم من الأولداشات والرعية بـأن يضبطوا أنفسمهم ، ويكسونوا مع المعلماء فسى الطاعة ، وما بعد ذلك إلا الراحة والخير والسلام ! .

وفى يوم الجمعة سابع عشره (١٦) ، ورد قاصد من طرف قبودان باشا إلى بولاق ، فأرسل إليه السباشا من قابله وأركبه وحسضر به إلى بيت الباشا ، وأراد أن يسنزله بمنزل الدفتردار فاستعضى الدفتردار من نزوله عنده ، فأنزلوه ببيست الروزنامجى ، وأقام يوم السبت والاحد (١٦) ، ولم يظهر ما دار بينهما .

<sup>(</sup>۱) ۱۶ ربيع الثاني ۱۲۲۱ هـ/ ۱ يوليه ۱۸۰۲م . (۲) ۱۰ ربيع الثاني ۱۲۲۱ هـ/ ۲۷ يونيه ۱۸۰۲م .

<sup>&#</sup>x27; (۳) ۱۱ ربيع الثاني ۱۲۲۱ هـ/ ۲۸ يونيه ۱۸۰۲ م .

 <sup>(</sup>٤) الدونائة: تحسريف لملكلمة التركية (طونائة وطونسما)، وتعمني الزينة السيمى تقبام في المدن ، بمناسبة إحرار
 ضر، أو مولد أمير ، وتستعمل بمنى الإسطول ، وهو المعنى المقصود هنا .

 <sup>(</sup>٥) ولاية سلانيك : ولاية مقدونية ، كانت إحدى ولايات الدولة العثمانية . .

<sup>(</sup>١) ١٧ ربيع الثاني ١٢٢١ هـ / ٤ يوليه ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٧) ١٨ ، ١٩ ربيع الثاني ١٣٢١ هـ / ٥ ، ٦ يوليه ١٨٠٦ م .

ثم سافر فسي يوم الإائنين (١) ، وذهب صحبته سليم المعروف بقبسي لركخسي ، وشرع السباشا فسي عمل آلات حسرب وجلل ومدافع ، وجمعـوا الحدَّادين بــالقلــعة وأصعـــدوا بنبات كشيرة واحتياجــات ومهمـات إلاًــى القلعـــة ، وظهر منه عــــلامــات العصيان ، وعدم الامتشال ، وجمع إليه كبار العسكر وشاورهم وتناجى صعهم ، فوافقوه على ذلك ، لأن ما من أحد منهم إلا وصار له عدة بيوت وزوجات ، والتزام بلاد وسيــادة لم يتخيلــها ولم تخطر بــذهنه ولابفكره ، ولايــــهل به الانسلاخ عــنها والخروج منها ولو خرجت روحه ، وأخبر المخبرون أنَّ الألفي أرسل هدية إلى قبودان باشا ، وفيها ثلاثون حصانــا منها عشرة برخوتها <sup>(١)</sup> ، و«بن الغنــم أربعة آلاف رأس ، وجملة أبقار وجــواميس وماثة جمل محملــة بالذخيرة و: نير ذلك من النــقود والثياب والأقمشــة برسمه ، ورسم كــبار أتباعه ، ثــم إنَّ الباشا أ-حفـــر السيد عمــر والخاصة وعرفهم بصورة الامر الوارد بعزله وولاية موسى باشا ، وأن الامراء المصريين أعرضوا المسلطنة في طلب العقو وعودهم إلى إمرياتهم ، وخسر وج العساكر التــى أفسدت الإقليم عن أرض مصر ، وشرطوا على أنفسهم القيام بخدمة الدولة والحرمين الشريــفين ، وإرسال غلالهــا ودفع الخزينة وتــامين البلاد ، افــحصل عنهـــم الرضا ، وأجيبوا إلى سؤالهم على هذه الشروط، وأنَّ المشايخ والعلماء يتكفلون بهم ويضمنون عهدهم بذلك ، فأعملوا فكركم ورأيكم في ذلك ، ثم انفصلو ا من مجلسه .

وفى يوم الثلاثاء حمادى عشرينه (ئ) ، كان مولد المشهد الحسينى المعتاد وحضر الباشا لزيارة المشهد ، ودعاه شيخ السادات وهو الناظر على المشهد، والمتقيد لعمل ذلك فلدخل إلىيه وتغدى عسده ، ثم ركب وعاد إلى داره ، وأكثر من الركوب والطواف بشوارع المدينة ، والطلوع إلى القلعة والنزول منها ، والذهاب إلى بولاق وهو لابس برنسا .

وفي يوم الخميس ثــالـث عشرينه (ه) ، حضر ديــوان أفندَى ررعبدالله أغا بـكتاش

<sup>(</sup>۱) ۲۰ ربیع الثانی ۱۲۲۱ هـ/ ۷ بولیه ۱۸۰۳م ۰۰

 <sup>(</sup>۲) وخوت : مفردها « رخت ، ، لها معان كثيرة ، وتعنى هنا : طقم الحصان وعدة لجام .
 سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ١١٣ .

<sup>(</sup>٢) ٢٠ ربيع الثاني ١٢٢١ هـ/ ٧ بوليه ١٨٠٦م . (٤) ٢١ ربيع الثاني ١٢٢١ هـ/ ٨؛ بوليه ١٨٠٦م .

<sup>(</sup>ه) ۲۳ ربیع الثانی ۱۲۲۱ هـ/ ۱۰ بولیه ۱۸۰۲ م .

الترجمان عند السيد عمر ومعهما صورة عرض يكتب عن لسان المشايخ إلى الدولة في شأن هذه الحادثة ، فتناجوا مع بعضهم حصة من النهار ، ثم ركبا وحضرا في ثاني يوم<sup>(۱)</sup> عند الشيخ عبدالله الشرقاوى ، وأمروا المشايخ بتنظيم العرضحال وترصيعه ووضع أسمائهم وختومهم عليه ، ليرسله الباشا إلى الدولة ، فلم تسعهم المخالفة ، ونظموا صورته ثم بيضوه في كاغد. كبير .

وصورته بالحرف: " بسب لِمَقْدِالْ الرَّفِ الحاليم ، الحمد لله ذى الجلال على جميع الشئون والاحوال ، نرفع إليك اكفا من بحر جودك معترفة ، ونترجه إلى كمة فضلك بقلوب بخالص الوحدانية معترفة ، أن تديم بهجة الزمان ، ورونق عنوان اليمن والامان ، بدوام وزير تخضع لمهابته الرقاب ، وتدنو لهمة سطوت المهمات الصعاب ، منتهى آمال المقاصد والوسائل ، ومحط رحال المطالب من كل سائل ، حضرة صدر الصدور ، وصدير مهمات الأمور ، الصدر الاعظم محمد على باشا ، أدام الله دعائم العز بقيامه ، وفسمح للأنام في أيامه محمفوظ بعناية الرب الكريم ، محفوظ بآيات القرآن العظيم آمين .

أما بعد رفع القصد د والرجاء ، ومد سواعد الخضوع والالتجاء ، فإننا نسهى لمسامعكم العلية ، وشبم أخلاقكم المرضية ، بأنه قد قدم حضرة المدستور المكرم ، والمشير المفخم ، مدبر ، مهمات الاسكلات البحرية ، خادم الدولة العلية الورير قبودان باشا إلى ثغر سسكة درية ، فأرسل كتخدا البوابين سعيد أغا ، وصحبته الأمر الشريف ، الواجب القبول والتشريف ، المعنون بالرسم الهمايوني العالى ، دامت مسراته على عمر الله هور والأعوام والأيام والليالى ، فأوضح مكنونه ، وأفصح مضمونه ، بأنه قد تطاولت العدارة بين الوزير محمد على باشا ، وبين الأمراء المصرين ، فعطلت بمهمات الحرمين الشريفين من غلال ومرتبات ، وتنظيم أمير الحاج على حكم سوابق العادات ، والحال أنه ينبغي تقديم ذلك على سائر المطلوبات ، وأن على حكم سوابق العادات ، والحال أنه ينبغي تقديم ذلك على سائر المطلوبات ، وأن المسرية الدمار والاضممحلال ، وأنهت الأمراء المصرية هذه الكيفية لحضرة السدة المسية ، وأنهم يتعه دون بالتزام جميع مرتبات الحرمين الشريفين من غلال وعوائد ومهمات ، وإنوم أمر الحاج على حكم أسلوب المتقدمين مع الامتثال لكامل ما يرد ومهمات ، وإنوم السريفة إلى ولاة الأمور بالديار المصرية ، وأنهم يقومون في كل سنة بدفع من الأوامر الشريفة إلى ولاة الأمور بالديار المصرية ، وأنهم يقومون في كل سنة بدفع

<sup>(</sup>۱) ۲۴ ربيع الثاني ۱۲۲۱ هـ / ۱۱ يوليه ۱۸۰٦ م .

الاموال الميرية إلى خزينة الدولة العلية ، إن حصل لهم العفو عن جرائمهم الماضية والرضا بدخولهم مصر المحمية ، والتمسوا من حضرة الدولة العلية قبول ذلك منهم ، وبلوغهــم مامولهم ، فأصدرتم لـهم الأمر الهمايونــي الشريف المطاع المنـيف ، بعزل الوزير المشار إلسيه لتقرير العداوة معمه ، ووجهتم له ولاية سلانيـك ، ووجهتم ولاية مصر إلى الوزير موسى بـاشا ، وقبلــتم توبتهــم وأنَّ العلماء والــوجاقليــة والرؤساء والوجهاء بالديار المصرية الداعين لحضرة مولانا الخنكار (١١) ببلوغ المأمولات المرضية ، إن تعهدوا بهم وكفلوهم يحصل لهم المساعدة الكلية ، حكم التماسهم من أعتاب حضرة الدولة العلمية ، فأمركم مطاع وواجب القبول والاتباع ، غمير أنَّنَا نلتمس من شيم الاخلاق المرضية ، والمراحم العلية ، العفو عن تعهدنا وكفالتنا لهم ، فإن شرط الكفيل قدرتــه على المــكفول ، ونحــن لاقدرة لنا عــلى ذلك لمــا تقدم من الأفــعال الشهيرة، والأحسوال والتطورات الكثيرة ، التي مسنها خيانة المرحوم السيسد على باشا والى مصر سابقا بعــد واقعة مير ميران طاهر باشا ، وقتل الحجــاج القادمين من البلاد الرومية ، وسلب الأموال بغير أوجه شرعية ، والصغير لايسمع كلام الكبير ، والكبير لايستطيع تنفيذ الأمر على الصغير ، وغير ذلك نما هو معلومنا وبمشاهدتنا ، خصوصا ما وقع في العالم الماضي من إقدامهم على مصر المحمية ، وهجومهم عُليها في وقت الفجرية ، فجلاهم عنها حضرة المشار إليه ، وقــتل منهم جملة كثيرة ، فكانـك واقعة شهيرة ، فهذا شيء لاينكــر فحينتذ لايمكننا التكفل والتعهد لانــنا لانطلع على ما في السرائر ، وما هو مستكنِّ في الضمــائر ، فنرجو عدم المؤاخذة في الأمور التي لاقدرة لنا عليها ؛ لأننا لانــقدر على دفع المفسدين والطغاة والمتمردين الــذين أهلكوا الرعايا ودمروهم ، فأنتم خلفاء الله على خليقـته ، وأمناؤه على بريته ، ونحن ممتثلون لولاة أموركم في جميع ما هو موافق للشريعة المحمدية ، على حكم الأمر من رب البرية ، **غى قوله سبحــانه وتعالى : ﴿ يَا أَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطْيِـعُوا اللَّهَ وَأَطْيَعُوا الرسول**َ وأُولَى الامرٍ مُنكُم ﴾ (1) ، فلا تسعنا المخـالفة فيما يرضى الله ورسوله ، فـإن حصل منهم خلاف ذلك فكل الأمرُ فيهم إلى مالـك الممالك ، لأن أهل مصر قوم ضعاف ، وقال عليه الصلاة والسلام : ﴿ أَهَلُ مُصْرَ الْجَنَّدُ الضَّعَيف ، فما كَادَهُم أَحَـــدُ إِلاَّ كَفَاهُــم اللهُ مُؤنتَهُ ١ ، وقال أيضًا ٪ ( وكُلُّ راعٍ مسئولٌ عَنْ رَعيته يومَ القِيامَة ) ، ونفيد أيضًا

 <sup>(</sup>۱) الحنكار لقب للسلطان العثماني معناه : السعيد ، الحسن الحظ .
 سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٢) سورة : النساء ، رقم (٤) آية رقم (٥٩) .

حضرة المسامع العلية من خصوص الفرض والسلف (١) ، التي حصل منها الشقلة للأهالي من حضرة محسوبكم الوزير محمد على باشا ، فإنه اضطر إليها لاجل إغراء للأهالي من حضرة محسوبكم الوزير محمد على باشا ، فإنه اضطر إليها لاجل إغراء العساكر وتقويتهم على دفع الاشقياء والمفسديين والطغاة المتمردين ، امتثالا لاوامر المدلة العلية في دفعهم والخروج من حقهم ، واجتهد في ذلك غياية الاجتهاد رغبة في حلول أنظار الدولة العلية ، فالأمر مفوض إليكم، والملك أمانة الله تحت أيديكم ، نسأل الله الكريم المنان ، أن يديم العز والامتنان ، لسُدة السلطان مع رفعة تترشح بها في النفوس عظمته ، وسطوة تسرى بها في القلوب مهابته ، وأن يبقى دولته على الانام ، وأن يحسن البدء والختام ، بجاه سيدنا محمد خير البرية ، وأله وصحبه ذوى المناقب الوفية ، . انتهى ، وكتبوا من ذلك نسختين إحداهما إلى القبطان ، وأخرى إلى السلطان ، وكتبوا عليهما الإمضاء والحترم وأرسلوهما .

وفي ليلة الاثين ثالث عشرينه (١) ، وصل شاكر أغا سلحدار الوزير إلى بولاق ، فتلقوه واركبوه إلى بيت الباشا ، فلما أصبح النهار ، أرسلوا أوراقا وصسلت صحبة السلحدار المذكور ، إحمداها : خطابا للمشايخ ، وأخرى : إلى شيخ السادات ، وثالثة : إلى السيد عمر النقيب ، وكلها على نسق واحد ، وهي من قبودان باشا ، وعليها الحتيم الكبير ، وهي بالعربي ، وفرمان رابع باللغة التركية خطابا للجميع ، ومضمون الكل الإخبار بعزل محمد على باشا عن ولاية مصر ، وولايته سلانيك ، وولاية السيد موسى باشا المنفصل عنها مصر ، وأن يكون الجميع تحت الطاعة والامتئال للأوامر ، والاجتهاد في المعاونة ، وتشهيل محمد على باشا فيما يحتاج إليه من السفن ، ولوازم السفر ، ليتوجه هو وحسن باشا والى جرجا من طريق دمياط بالإعزاز والإكرام ، وصحبتهما جميع المعساكر من غير تأخير ، حسب الأوامر السلطانية ، ثم إنهم اجتمعوا في عصر ذلك اليوم بمنزل السيد عمر ، وركبوا إلى الباشا ، فلما استقروا بالمجلس ، قال لهم : « وصلت إليكم المراسلات الواردة صحبة السلحدار » ، قالوا : « نمس » ، قال : « وما رأيكم في ذلك » ، قال الشيخ المرقوى : « ليس لنا رأى والرأى ما تراه ، ونحسن الجميع على رأيك » ، قال الهم : « في غد أسعث إليكم صورة تكتبونها في رد الجواب » ، وأرسل إلسيهم من الهم : « في غد أسعث إليكم صورة تكتبونها في رد الجواب » ، وأرسل إلسيهم من الهم : « في غد أسعث إليكم صورة تكتبونها في رد الجواب » ، وأرسل إلسيهم من الهم : « في غد أسعث إليكم صورة تكتبونها في رد الجواب » ، وأرسل إلسيهم من الهم : « في غد أسعث إليكم صورة تكتبونها في رد الجواب » ، وأرسل إلسيهم من

<sup>(</sup>١) كتب بهامش ، ص ١٣ ، طبعة بولاق • قوله الفرض والسلف ، جمع فرضة وسلفة ٠ .

<sup>(</sup>۲) ۲۳ ربيع الثاني ۱۲۲۱ هـ / ۱۰ يوليه ۱۸۰٦ م .

کتب بهامش ص ۱۳ ، طبعة بولاق نوله : ۵ وفی لیلة الإثنین . . . السنخ ، هکما بالنسخ التی معنا ، ولعلها ۵ سابع عشریت ، بدلیل ما قبله وبحد، ، وهو الصواب لائً ۳۳ رسیع الثانی ۱۲۲۱ هـ/ ۱۰ یولیه ۱۸۰۱م، یعادل بوم الحمیس ، و ۲۷ ربیع الثانی ۱۲۲۱ هـ/ ۱۶ یولیه ۲۰۵۱ م بعادل بوم الاثنین .

الذه صورة مضمونها: ﴿ أنَّ الاوامر الشريعة وصلت إليا ، وتلقيناها بالطاعة والامتثال ، إلا أن أهل مصر ورعيتها قوم ضعاف ، وربما عصت العساكر عن الحروج، فبحصل لأهل البلدة الفسرر وخراب الدور ، وهتك الحرمات ، وانتم أهل للشفقة والرحمة والتلطف » ، ونحو ذلك من التزويقات والتمويهات وأصدروها إليه ، وفي أثناء ذلك محمد على باشا آخذ في الاهتمام والتشهيل ، وإظهار الحركة والحروج لمحاربة الالفي ، وبرزت العساكر إلى ناحية بولاق ، وخارج البلدة ، وعدوا بالخيام إلى البر الغربي ، وتقدم إلى مشايخ الحارات بالتعريف على كل من كان متصفا بالجيائية ، ويكتبوا أسماءهم ، ومحل سكنهم فقعلوا ذلك ، ثم كتبت لهم أوراق بالامر بالخروج ، وعليها ختم الباشا ، ومسطور في ورقة الأمر بأن المأمور يصحب معه شخصين أو ثلاثة على أنَّ أكثرهم لايملك حمارا يركبه ، ولا يحمل عليه متاعه ، ولا ما يصرفه على نفسه فضلا عن غيره ، وكذلك أمر الوجاقلية جليلهم وحتيرهم بالحروج للمحاربة

وفيه (۱) ، شرع الباشا في تقرير فرضة على البلاد البحرية ، وهي القليديية المانونية والدوبية النبل ، ورتبوها : المونية والغربية والمداحمين ، إلى آخر مجرى النيل ، ورتبوها : أعلى ، وأدنى ، وأوسط ، وهي غلال : الاعلى : ثلاثون أردبا ، وثلاثون رأسا من المغنم ، وأردب أرز ، وثلاثون رطلا من الجبن ، ومن السمن كذلك ، وغير هذه الاصناف ، كالتبن والجلة وغير ذلك ، والاوسط : عشرون إردبا وما يتبعها عا ذكر ، والادنى : اثنا عشر ، ومع ذلك القبض والطلب مستمر في فائظ الملتزمين بعضه من ذواتهم ، وبعضه من فلاحيهم مع ما يتبع ذلك من حق الطرق والحدم ، وتوالى الاستعجالات .

وفي ليلة الثلاث ثامن عشرينه (٢) ، سافر شاكر أغا السلحدار بالأجوبة .

## شهر جمادی الاولی سنة ۱۲۲۱ 🐃

استهل بيوم الخميس (١) .

<sup>(</sup>١) ٢٧ ربيع الثاني ١٢٢١ هـ / ١٤ يوليه ١٨٠١ م .

<sup>(</sup>٢) ٢٨ ربيع الثاني ١٢٢١ هـ / ١٥ يوليه ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>٣) جمادي الأولى ١٢٢١ مد / ١٧ يوليه - ١٥ أغسطس ١٨٠٢م.

<sup>ِ (</sup>٤) إ جمادي الأولى ١٢٢١ هـ/ ١٧ يوليه ١٨٠٦ م

فى ثانيه (١) ، احترق معمل السارود بناحية المدابغ ، فحصل منه رجة عظيمة وصوت هائل مثل المدفع العظيم ، سمعه القريب والبعيد ، ومات به عدة أشخاص ، ويقال : إنّهم رسوا بنبة من القلعة بقصد التجربة على جهة بولاق ، فسقطت فى المعمل المذكور ، وحصل ما ذكر .

وفى ثالثه (<sup>۱۲)</sup> ، يوم السبت وقت الزوال ركب الباشـــا من داره يريد السفر لمحاربة الالفى ، ونزل إلى بولاق ، وعدى إلى بر إنبابة لتجهيز العرضى <sup>(۱۲)</sup> ، وأرسل أوراقا لتجمع العربان ، وعين لذلك حسن أغا محرم ، وعلى كاشف الشرقية .

وفى ليلة الاندين خامسه (1) ، حضر سليم أغا قابجى كتخدا الذى تقدم سفره صحبة سعيد أغا كتخدا البوابين (6) ، مرسولا إلى قبودان باشا من طرف محمد على باشا ، فرجع بجواب الرسالة ، ومحصلها : « أنَّ القبودان لسم يقبل هذه الاعذار ، ولا ما نمقوه من التمويهات التي لا أصل لها ، ولابد من تنفيذ الأوامر وسفر الباشا ، وزوله هو وحسن باشا وعساكرهما وخروجهم من مصر وذهابهم إلى ناحية دمياط ، وسفرهم إلى الجهة المأمورين بالذهاب إليها ، ولا شيء غير ذلك أبدا » .

وفى ليلة الخميس ثامنه (١١ ، حضر على كاشف الشرقية وذلك أنَّه تقنطر من فوق جواده وكسرت رجله وأحضروه محمولا .

وفى يوم الخمسيس المذكور (<sup>(۷)</sup> ، وصل الكثمير من طوائف عرب الحمويطات<sup>(۱۸)</sup> ، ونصف خرام <sup>(۱)</sup> ، من ناحية شبرا إلى بولاق ، وضربوا لحضورهم مدافع .

وفيه (١٠٠) ، ركب طوائف الدلاتية وتنقدموا إلى جنهة بحرى ، وأشبيع ركوب محمد على باشا ذلك اليوم فلم يركب .

<sup>(</sup>۱) ۲ جمادی الأولى ۱۲۲۱ هـ / ۱۸ يوليه ۱۸۰۲ م .

<sup>(</sup>۲) ۳ جمادی الأرلی ۱۲۲۱ هـ / ۱۹ يوليه ۱۸۰۲ م .

<sup>(</sup>٣) العرضي : الجيش ، والمقصود هنا الجيش الذي يصحبه لمقاتلة الألفي .

<sup>(</sup>٤) ٥ جمادى الأولى ١٣٢١ هـ/ ٢١ يوليه ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٥) كتخدا البوابين : أي وكيل الجهاز الخاص بحراسة أبواب القصر السلطاني .

<sup>(</sup>۱) ۸ جمادی الأولی ۱۲۲۱ هـ/ ۲۶ يوليه ۱۸۰۱ م . (۷) ۸ جمادی الأولی ۱۲۲۱ هـ/ ۲۶ يوليه ۱۸۰۲ م .

<sup>(</sup>٨) الحويطات : انظر ، جـ ٣ ، ص ٩٤ ، حاشية رقم (٥) .

 <sup>(</sup>٩) نصف حرام : تنظيم قبلي عصبي ، ساد المجتمع المصرى ، حيث انقسم المجتمع في المدن والريف إلى نصف
 سعد ، ونصف حرام .

<sup>(</sup>١٠) ٨ جمادي الأولى ١٢٢١ هـ/ ٢٤ يوليه ١٠١٦ م .

وفى ثانى عشره (۱) ، ورد الخبر بوصول موسى باشا إلى ثغر سكندرية يوم الأحد حادى عشره (۱) ، والمذكور أرسل من طرفه قاصدا وعلى يده مرسوم خطابا لأحمد أفندى الدفتردار ، بأن يكون قائما مقامه ويأمره بضبط الإيراد والمصرف ، فلم يقبل الدفتردار ذلك ، وقال : د لم يكن بيدى قبض ولاصرف ولا علاقة لى بذلك »

وفي يسوم الأحد (٣) ، طافت جماعة قواسة على بسيوت الأعيان يبشرونهم بأن العساكر الكاثنين بناحية الرحمانية (٤) ، ركبوا على جرضى الألفي ووقعت بينهم مقتلة كيسرة وقتلوا منه جملة فيهم أربع صسناجق ، ونهبوا منه ريادة عمن ثمانمائة جمل بأحمالها ، وعدة هجن محملة بالأموال ، ورجعت العساكر ومعهم نحو الثمانين رأسا ومائة أسير وغير ذلك ، وأنَّ الألفي هرب بمفرده إلى ناحية الجبل ، وقبل إلى الإسكندرية ، فكانوا يطوفون على الأعيان بهذا الكلام ، ويأخذون منهم البقاشيش ، ثم ظهر أنَّ هماذا الكلام لا أصل له ، وتسين أنَّ طائفة من المعرب يقال لهم الجوابيص (٥) ، وهم طائفة مرابطون ليس يقع منهم أذية ولا ضرر لاحد مظلقا ، نزلوا بالجبل بمتلك الناحية ، فلهمهم المعسكر ، وخطفوا منهم إبلا وأغناما ، وقتل فيما بينهم أثفار من الفريقين لمدافعتهم عن أنفسهم .

وفى ذلك اليوم (1) ، أيضا ، ركب حسن أغما الشماشرجي إلى المنصورية قرية بالجيزة (٧) ، ومعه طائفة من العسكر ، وهى بالقرب من الأهرام ، فضربوا القرية ونهبوا منها أغناما ومواشى ، وأحضروها إلى العرضي بإنبابة وحضر خلفهم أصحاب الاغنام ، وفيهم نساء يصرخن ويصحن ، وصادف ذلك أنَّ السيد عمر النقيب عدى إلى العرضي ، فشاهدهم على هذه الحالة ، فكلم الباشا في شأنهم ، فأمسر برد الأغنام التي للنسا، والفقراء الصارخير ، وذهبوا بالباقي للمطابخ

<sup>(</sup>۱) ۱۲ جمادی الأولی ۱۲۲۱ هـ/ ۲۸ يوليه ۲۰۱۱ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۱ جمادي الأولى ۱۲۲۱ هـ/ ۲۷ يوليه ۱۸۰۲م .

<sup>(</sup>٣) ١١ جمادى الأولى ١٢٢١ هـ/ ٢٧ يوليه ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>ع) الرحمانة ، قرية قلية ، اسمها الإصلى ٥ محلــــــة عبد الرحمن ٤ ، وفي تاج المعروس ٥ محلــة عبد الرحمن ٤ ، وتاريع ١٢٢٨ م ، وتاريع ١٢٢٨ هـ / ١٨٦ / ١٦٦٩ م ، وتاريع ١٢٢٨ هـ / ١٨١ / ١٨٦٨ م ، وتاريع ١٢٢٨ هـ / ١٨١٣ م ، وردن باسمها الحالى للختصر : إحدى قرى مركز شبراخيت ، محافظة البحيرة .

رمزی ، هحمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۱ ، ص ۳۰۵ .

<sup>(</sup>٥) الجواييص : أنظر ، جـ ٣ ، ص ٤٩٨ ، حاشية رقم (٢) .

<sup>(</sup>٦) ۱۱ جمادي الأولى ١٣٢١ هـ/ ٢٧ بوليه ١٨٠٦م .

 <sup>(</sup>٧) للتصورية : قرية قليمة ، وهي إحدى قرى مركز إسبابة ، محافظة الجيزة .
 رمزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٣ ؛ ص ٥٥ . .

وفي ثباني عشره (١) ، وردت الأخبار بأنَّ المعساك الكائنين بالرحمانية ، ومرقص(١٦) ، رجعوا إلى النجيلة (٢٦) ، ونصبوا عرضيهم هناك وحضر الألفي تجاههم فركبوا لمحماربته ، وكانوا جمعا عظيما فسركب الألفى مجيموشه وحاربهم ووقع بسينه وبينهم وقعمة عظيمة ، انجلت عن نصرتمه عليهم وانهزام العسكس ، وقتل من الدلاة وغيرهم مُقتلة عظيمة ، ولم يـزالوا في هزيمتهم إلى الــبحر ، وألقوا بأنفســهم فيه ، وامتلأ البحر من طراطير الدلاتية ، وهرب كتخدا بيك وطاهر باشــا إلى بر المنوفية ، وعدوا في المراكب ، واستولى الألفي وجيوشه عـلى خيولهم وخيامهـم وحملاتهم وجبخانتهم، وأرسل برؤوس القتلي والأسرى إلى القبودان ، وأشيع خبر هذه الواقعة في الناس ، وتحدثــوا بها ، وانزعج الباشا والعــسكر انزعاجا عظيــما ، وعدى إلى بر بولاق ، وطاف الوالي وأصحاب الدرك ينادون على العساكر بالخروج إلى العرضي ، ويكتبوا أسماءهم ، وحضر الباشا إلى داره وأكثر من الركوب والذهباب والمجئ والطواف حول المـدينة والشوارع ، ويذهب إلــي بولاق ومصر القديمة ، ويــرجع ليلا ونهارًا وهو راكب رهوانا تارة ، أو فرسا ، أو بغلة ، ومرتد ببرنس أبيض مثل المغاربة والعسكر أمامه وخلفه ، ووصل مجاريح كثيرة ، وأخبروا بالواقعة المذكورة ، ومات من جماعــة الألفـــى أحمد بيك الهنــداوى فقط ، وانجرح أمين بيــك وغيره جرح سلامة .

وفى يوم الأربعاء حسادى عشرينه (1) ، وصلت العساكر المهزومة وكبراؤهم إلى بولاق وفيهم مجاريح كثيرة ، وهم فى أسوأ حال ، فمنعهم البساشا من طلوع البر ، وردهم براكبهم إلى بر إنبابة ، واستمروا هناك إلى آخر النهار ، وهم عدد كثير ، وقد انضاف إليهم من كان ببر المنوفية ولم يحضر المعركة لما داخلهم من الحوف ، ثم أنهم طلعوا إلى بولاق ، وانتشروا فى النواحسى ، وذهب منهم الكثير إلى مصر الفسدية ، وحضر كثير منهم ودخلوا المدينة ودخلوا البيوت ، وأزعجوا كثيراً من

(۱) ۱۲ جمادی الأولی ۱۲۲۱ هـ / ۲۸ يوليه ۱۸۰۳ م .

 <sup>(</sup>٢) مرقص: قرية قديمة اسممها الاصلى ( محلة مرقص ٤ ) ضبطها صاحب تباج العروس ( مَرْقَس ٤ ) يفتح الميم
 والقاف ) إحدى قرى مركز شيرائيت ، محافظة البحيرة

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۳۱۰ .

<sup>(</sup>٣) النجيلة : كانت قاصدة مركز النجيلة ١٨٢٦ م ، ثم نسقل منها ديوان المركز ١٩٠٧ م ، إلى كوم حمادة ، وهمى . إحمدى قرى مركز كوم حمادة ، محافظة البحيرة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ٣٣٣٠ .

<sup>(</sup>٤) ۲۱ جمادی الأولى ۱۲۲۱ هـ / ٦ أغسطس ١٨٠٦ م .

الساكنين بناحية قناطر السباع <sup>(۱)</sup> ، وسويقة اللالا <sup>(۲)</sup> ، والناصرية <sup>(۲۲)</sup> ، وغير ذلك من النواحى ، وأخرجوهم من دورهم ، وقد كانت الناس استراحت منهم مدة غيابهم .

وفى يوم الأربعاء ثامن عشرينه (<sup>11)</sup> ، الموافق لثامن مسرى الـقبطى ، أوفى النيل أذرعه ، وركب الباشا فى صبيحة يوم الخميس (<sup>(1)</sup> إلى قنطرة السد ، وحضر القاضى والسيد عمر النقيب ، وكسر الجسر بحضرتهم ، وجرى الماء فى الخليج جريانا ضعيفا بسبب علمو أرضه ، وعدم تنظيفه من الاتربة المتراكمة فيه ، ويقال إنهم فستحوه قبل الوفاء لاشتغال بال الباشا وتطيره وخوفه من حادثة تحدث فى مثل يوم هذا الجمع ، وخصوصا وقد وصل إلى بر الجيزة الكثير من أجناد الالفى

#### شهر جمادي الآخرة سنة ١٢٢١ (١)

استهل بيوم السبت (٧) .

وفى سادسه (A) ، حضر طاهر باشا إلى بر إنبابة ، ونصب خيامه هناك ، وعدى هو فى قلة إلى بر بولاق ، وذهب إلى داره بالازيكية ، وكان من أمره أنه لما حصلت له الهيزية فذهب إلى المنوفية ، وقد اغتباظ عليه الباشا ، وأرسل يقول له لاترينى وجهك بعد الذى حصل ، وترددت بينهما الرسل ، ثم أرسل إليه يأمره بالذهاب إلى رشيد ، فذهب إلى فوة (A) ، ثم حضر شاهين بيك الآلفي إلى الرحمانية ، فأرسل الباشا إلى طاهر باشا يأمره بالذهاب إلى شباهين بيك ويطرده من الرحمانية ، فأرسل إليه في المراكب فضرب عليه شاهين بيك بالمدافع فكسر بغض مراكبه ، فرجع على أثره وركب من البرحتى تعدى بحر الرحمانية ، ثم حضر إلى مسصر ، ووصل بعده الكثير من العسكر ، فأمرهم الباشا بالعود فعاد الكثير منهم في المراكب ، وحضر اليفا إلى المعاعيل أغا الطوبجي كاشف المنوفية ، وقد داخل الجميع الحوف من الآلفي

 <sup>(</sup>١) قتاطر السباع: قداطير الشاهد الظاهر بيسيرس، وجعل صليها رنكه (السبع)، فعسرفت بهذا الاسمسم،
 وموضعها الآن مينان السيدة زينب.

 <sup>(</sup>۲) سویقة اللالا : شارع یسبندی من آخر شارع الحنفی بجسوار درب الهیاتم ، ویشهی لشارع السدرب الجدید وطوله
 ۲۷ مترا و به هدة عطف .

٠٠ مبارك ، على : المرجع السابق ، جـ٣ ، ص ٣٤١ .

<sup>(</sup>٣) السناصوية : شارع بيتلكن من آخر شارع سويسقة السباعين ، وينتهى لشمارع الكومى ، وطوله ٥٨٠ مترا ، وبسه

عدة دروب وعطف . مبارك ، على : المرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ٣٤٨ .

<sup>(</sup>٤) ۲۸ جمادی الأولی ۱۲۲۱ هـ/ ۱۳ أغـطس ۱۸۰۲ م.

<sup>(</sup>٥) ٢٩ جمادي.الأولى ١٢٢١ هـ/ ١٤ أغسطس ١٨٠٦ م.

<sup>(</sup>٦) جمادي الأخرة ١٢٢١ هـ / ١٦ أغسطس - ١٣ سبتمبر ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٧) ١ جمادي الآخرة ١٢٢١ هـ/ ١٦ أغسطس ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٨) ٦ جمادي الآخرة ١٢٢١ هـ/ ٢١ أغسطس ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>٩) فرّة : قرية قديمة ، أصبحت مدينة ، وهي قاعدة مركز فوة ، محافظة الغربية .
 رمزي ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٢ ، ص ١١٣ - ١١٥ .

وأما الألفى ، فإنه بعد انفصال الحرب من السنجيلة ، رجع إلى حصار دمنهور ، وذلك بعد أن ذهب أعيانها إلى قبودان باشا وقابلوه وأمنهم ورجعوا على أمانه ، وذلك بعد أن ذهب أعيانها إلى قبودان باشا وقابلوه وأمنهم ورجعوا على أمانه ، فافترقوا فرقتين : فرقة منهم اطمأنت ورضيت بالأمان ، والاخرى لم تطمئن بذلك ، وأرسلوا إلى السيد عمر والبائسا ، فرجع إليهم الجواب يأمرونهم باستمرارهم على الممانعة ومحاربة من يأتى لحربهم ، فامتلوا ذلك ، وتبعتهم الفرقة الاخرى ، وأرسل إليهم القبودان يدعوهم إلى القلعة ، ويضمن لهم علم تعدى الألفى عليهم ، فلم يرضوا بذلك ، فعند ذلك استفتى العلماء في جواز حربهم حتى يذعنوا للطاعة ، فاقسوه بذلك ، فعند ذلك أرسل إلى الألفى يأمره بحربهم فيحاصرهم وحاربهم واستمر ذلك .

وفى يوم الجمعة سابعه<sup>(۱)</sup> ، ورد الخبر بموت الكاشف الذى بدمنهور .

وفى ...وم الخميس ثالث عشره (") ، وصلت قافلة من السويس وصحبتها المحمل ، فادخيلوه وشقوا به من المدينة وخلفه طبيل وزمر ، وأمامه أكابر البعسكر وأولاد الباشا ، ومصطفى جاويش المتسفر عليه ، ولقد أخبرنى مصطفى جاويش المذكور أنه لما ذهب إلى مكة ، وكان الوهابى (") حضر إلى الحج واجتمع به ، فقال له الوهابى : « ما هذه العويدات التى تأتون بها وتعظمونها بينكم » يشير بذلك القول إلى المحمل ، فقال له : « جرت العادة من قديم الزمان بها يجعلونها علامة وإشارة لاجتماع الحجاج » ، فقال : « لاتفعلوا ذلك ولا تأتوا به بعد هذه المرة ، إن أتيتم به مرة أخرى فإنى أكسره » .

وفى ليلة الأربع<sup>(٤)</sup> ، حضر الأفندى المكتوبجى من طرف القبودان إلى بولاق ، فأرسل إلىيه الباشا حصانا فركبه ، وحضر إلى بيت الباشا بالأزبكية فى صبيح يوم الأربعاء ، فأحضر الباشا الدفتردار وسعيد أغا ، واختلوا مع بعضهم ، ولم يعلم ما دار بينهم .

وفي يوم الخميس عشرينه'٥٠)، ارتحل من بالجيزة من الأمراء المصريين وعدتهم ستة

<sup>(</sup>١) ٧ جمادي الآخرة ١٢٢١ هـ/ ٢٢ أغسطس ١٨٠٦ م.

<sup>(</sup>٢) ١٣ جمادي الآخرة ١٢٢١ هـ/ ٢٨ أغسطس ١٨٠٦م.

 <sup>(</sup>٣) الوهابي : المقصود همنا الأمير سعود بن عبد العزيز بسن محمد بن سعود ، حاكم الدولة السمعودية الأولسي ،
 وقد أخطأ الجبرتي في الاسم فكبه ٥ مسعود ، ويكور ذلك في بقية الكتاب وصحته سعود .

عبد الرحيم ، عبد الرحيم عبد الرحمن : الدولة السعودية الأولى ط ٦ ، دار الكتاب الجامعي ، القاهرة
 ١٩٩٧ م ، ص ١٥٧ .

<sup>(</sup>٤) ١٩ جمادي الآخرة ١٢٢١ هـ/٣ سبتمبر ١٨٠٦ م. (٥) ٢٠ جمادي الآخرة ١٢٢١ هـ/٤ سبتمبر ١٨٠٦ م.

من المسامرين الجدد الذين أسرهم الاالهي ، فذهبوا عند أستناذهم بناحية دمسهور ، ونزلوا بالقرب منه

وفى خامس عشرينه (۱) ، مر سليمان أغا صالح من ناحية الجيزة راجعا من عند الأمراء السقبالي ، وصحبه هدايا من طرفهم إلى القبودان ، وفيها خيول وعبيد وطواشية وسكر ، ولم يجيبوا إلى الحضور لمانعة عثمان بيك البرديسي وحقده الكامن للالفى ، ولكون هذه الحركة ، وهى مجئ القبودان وموسى باشا باجتهاده وسفارته وتدبيره ، كما سيتلى عليك فيما بعد

وفيه (٢) ، ظهرت فحوى النتيجة القياسية ، وانعكاس القضية ، وهو أن القبودان لما لم يجد في المصرلية الإسماف ، وتحقق ما هم عليه من التنافر والخلاف ، وتكررت ما بينه وبين الفريقين المراسلات والمكاتبات ، فمعند ذلك استأنف مع محمد على باشا المصادقة ، وعلم أنَّ الأروج له معه الموافقة ، فأرســل إليه المكتوبجي ، واستوثق منه ، والتـزم له بأضعـاف ما وُعد به من الـكذابين معـجلا ومؤجلا عـلى ممر السـنين ، والالتزام بجميع المأمورات والعدول عن المخالسفات ، فوقع الاتفاق على قدر معلوم ، وأرسل إلى محمد علمي باشا يأمره بكتابة عرضحال خلاف الأوَّلِين ، ويرسله صحبة ولده على يد القبودان فعند ذلك لخصوا عـرضحال ، وختم عليه الأشياخ والاختيارية والوجاقليـة ، وأرسله صحبة ابنه إبراهيــم بيك وأصحب معه هدية حــافلة وخيولا ، وأقمشــة هندية وغير ذلــك ، وتُلفت طبخة الألــفي والتدابيــر ، ولم تسعفه المــقادير ومضمون العرضحـال وملخصــه: ﴿ أَنْ مَحْمَدُ عَـلَى بَاشًا كَـاقُلُ الْإِقْلَيْمِ ، وَحَافَظُ ثغوره، ومؤمــن سبله ، وقاطع المـعتدين ، وأن الكافــة من الخاصّة والعامــة والرعية راضية بولايتــه وأحكامه وعدله ، والشريعــة مقامة في أيامه ولايرتــضون خلافه ، لما رأوا فيه من عدم الظلم والرفق بالضعفاء ، وأهل القرى والأرياف ، وعمارها بأهلها ورجوع الشاردين منها في أيام المماليك المصريــة المعتدين الذين كانوا يتعدون عليهم ، ويسلبون أموالهم ومزارعهم ، ويكلفونهم بأخذ الفرض والكلف الخارجة عن الحد .

وأما الآن فجسميع أهل الـقطر المصرى ، آمنون مطمئنون بولاية هـذا الوزير ، ويرجون من مراحم الدولة العلية أن يبقيه واليا عليهم ، ولايعزله عنهم لما تحققوه فيه من العدل وإنصاف المظلومين ، وإيصال الحقوق لأربابها ، وقمع المفسدين من العربان الذين كانوا يقطعون الطرقات على المسافرين ، ويتعدون على أهل القرى ، ويأخذون مواشيهم وزرعهم ويقتلون من يعصى عليهم منهم .

<sup>(</sup>١) ٢٥ جمادي الأخرة ١٢٢١ هـ/ ٩ سبتمبر ١٨٠٦ م. (٢) ٢٥ جمادي الأخرة ١٢٢١ هـ/ ٩ سبتمبر ١٨٠٦ م. ٠

وأما الآن قلم يكن شيء من ذلك ، وجميع أهل البلاد في غاية الراحة والأمن برا وبحراً بحسن سياسته وعلله ، وامتثاله للأحكام الشرعية ، ومحبته للعلماء وأهل الفضائل والإذعان لقولسهم ونصحهم ، ونحو ذلك من الكلمات التنبي عنها يسئلون ، ولا يؤذن لهم فيمتلون » ولا كتبوا ذلك لم يطلع عاليه إلا بعض الأفراد المتصدرين ، ويكتب كاتبه جميع الأسماء تحته بخطه ولا يكنون البواقي الذين يضعون إمضاءهم ، ويكتب كاتبه جميع الأسماء تحته بخطه ولا يكنون البواقي الذين يضعون إمضاءهم واسماءهم من قراءته ، بل يطلب منهم الخاتم فيختمون بمه تحت اسمه ، إذ لا يكنه الشذوذ والمخالفة ، لحرصه على دوام ناموسه وقبوله عند سلطانه ، ودائرة أهل دولته ، وإن كان متورعا ، وليس له اكبير صورة فيهم ، ولا ضدارة مثلهم ، وأبي ان يسلم خاتمه ليفعل به كفيره ، ختموه بخاتم موافق لاسمه تحت إمضائه ، وهذا هو السبب في عدم تقلي هذه الصورة بل فيهمت المضمون فقط ، والله وليي التوفيق ، وفي هذه الآبام تخاصم عرب الحويطات والعيايدة (۱ ) ، وتجمع الفريقان حول المدينة ، وقياريوا مسع بعضهم مرارا ، وانقطعت السبل بسبب ذلك ، وانتصر الباشا للحويطات ، وخرج بسبهم إلى العادلية ، ثم رجع ، ثم إنهم اجتمعوا عند السيد عمر النقيب وأصلح بينهم .

#### شفر رجب سنة ١٢٢١ 😗

استهل بيوم الأحد (٣) .

فيه (4) ، وصل القاضى الجديد ، ويسمى عدارف أفندى وهدو ابن الوزير خليل باشا المقتول ، وانفصل محمد أفندى سعيد حفيد على باشا المعروف بحكيم أوغلى ، وكان إنسانا لا بأس به ، مهذبا في نفسه ، وسافر إلى قضاء المدينة المنورة من القازم بصحبة القافلة .

وفى يوم الجمعة سادسه (٥) ، سافر إسراهيم بيك ابن الساشا بالهديـة ، وسافر صحته محمد أغا لاظ الذي كان سلحدار محمد باشا خسرو .

وفى يوم السبت (۱) ، أرسل الباشا إلى الشيخ عبدالله الشوقاوى ترجــمانه يامره بلزوم داره ، وأنه لايسخرج منه ولا إلى صلاة الجــمعة ، وسبب ذلك أمــور وضغائن

<sup>(</sup>۱) الحويطات والعيايلة : انظر ، جـ ٣ ، ص ٩٤ ، حاشية رقم (٥) ، ص ٧١ ، حاشية رقم (٢) . (٢) رجب ١٢٢١ هـ / ١٤ سبتمبر - ١١ نوفمبر ١٨٠٦ م .

<sup>. (</sup>٣) ١ رجب ١٣٢١ هـ/ ١٤ سيتمبر ١٨٠٦ م . ﴿ ﴿ ٤) ١ رجب ١٢٢١ هـ/ ١٤ سيتمبر ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٥) ٦ رجب ١٣٢١ هـ/ ١٩ سبتمبر ١٨٠٦ م . (٦) ٧ رجب ١٣٢١ هـ/ ٢٠ سبتمبر ١٨٠٦ م .

وفيه (۱) ، تواترت الأخبار بوقوع معركة عظيمة بين العسكر والألفى ، وذلك أنَّ الألفسى لم يزل محاصرا دمنهسور وهسم ممتنعون عليه إلى الآن ، وسد خليج الألفسى لم يزل محاصرا دمنهسور وهسم ممتنعون عليه إلى الآن ، وسد خليج الأشرفية (۲) ، ومنسع الماء عن البحيرة والإسكندرية لضرورة مرور الماء من ناحية دمنهور ؛ ليعطل عليهم المراد من الحسار ، فأرسل الباشا بربر باشسا الخازندار ومعه عثمان أغا ومعهما عندة كثيرة من العساكر في المراكب ، فوصلوا إلى خليج الأشرفية من ناحية الرحمانية ، وعليه جماعة من الألفية فحاربوهم حتى أجلوهم عنها ، وقتحوا فم الخليج فجرى فيه الماء ودخلوا فيه بمراكبهم ، فسد الألفية الخليج من أعلى عليهم، وحضر شاهين بيك فسد مع الألفية فم الخليج بأعدال القطن (۲) والمشاق(۱) على الأرض ووصلتهم الألفية ، فاوقعوا معهم وقعة عظيمة ، وذلك عند قرية يقال لها : منية القران (۵) ، وتحصنوا بها فأحاطوا بهم ،

وفيه (٧) ، أيضًا ، وصلت الاخبار بـأن ياسين بيـك لم يزل يــحارب من بمديــنة الفــيوم حتى مــلكهـا وقتل من بــها ، ولم يـنج منهـــم إلا القلــيل ، وكانوا أرســلوا يستنجدون بإرسال العسكر فلم يلحقوهم .

<sup>(</sup>۱) ۷ رجب ۱۲۲۱ هـ/ ۲۰ سبتمبر ۱۸۰۱ م .

<sup>(</sup>٢) خليج الأشرقية : خليج كان يقع جنوب دمنهور ، كما هو واضح من النص .

<sup>(</sup>٣) أعدال القطن : حطب القطن .

 <sup>(</sup>٤) الشاق : النين وأصود النباتات الاخرى .
 (٥) منية القرآن : قرية مندرسة ، كانت تقسع فسى شههمال كفر محلة داود ، وهى القرية التى تعرف الآن بامههم
 د كفر الشرائورة ، من توابع ناحية منية بنى موسى ، مركز دمنهور ، محافظة البحيرة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۱ ، ص ٤٣٥

<sup>(</sup>٦) سنهور : قرية قديمة ، كانست تعرف قديما باسم سنهور الصغرى ، تمييزا عن مسنهور المدينة بمركز دسوق ، وفي تاريسے ۱۲۲۸ هـ / ۱۸۱۳ م ، وردت باسسم سنهور طلموس ، والصواب سنهور طلموت ، وفي تاريخ ۱۲۲۵ هـ / ۲۹ - ۱۸۲۰ م ، وردت باسمها الحالي ، وهي إحدى قرى مركز چنهور ، محافظة البحيرة . نفس المرجم السابق : ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲۷۷

<sup>(</sup>۷) ۷ رجب ۱۲۲۱ هـ/ ۲۰ سبتمبر ۱۸۰۲م .

وفيه (۱) ، وردت الاعبار مسن الجهسة القبلية ، بأنَّ الامسراء المصريين أخلوا منفلوط (۱) وملوی(۱) وترفعوا إلى أسيوط وجزيرة منقباط(۱) ، وتحصنوا بهما ، وذلك لم أخذ النيل في الزيادة وخشوا من ورود العساكر عليهم بتلك النواحي ، فلا يمكنهم التحصن فيها ، فترفعوا إلى أسيسوط ، فلما فعلوا ذلك أشاعوا هروبهم ، وذكروا أنَّ عابدين بسيك وحسن بيك حارباهم وطرداهم إلى أن هربوا إلى أسيسوط ، ولما خلت تلك النواحي منهم رجع كاشف منفلوط ، وملوى ، وخلافهما الذين كانوا طردوهم في العام المأضى ، وفروا من مقاتلتهم.

وفيه <sup>(ه)</sup> ، شرع البــاشا فى تجهيــز عساكر وتســفيرهم إلــى جهة بحرى وقــبلى ، وحجزوا المراكب للعسكر ، فانقطعت سبل المسافرين ، وذلك عندما اطمأن خاطره من قضية القبودان والعزل .

وفيه (1)، شرع أيضا تقرير فرضة (٧) عظيمة على البلاد والقرى والتجار ونصارى الأروام والاقباط والشوام ، ومساتير الناس ، ونساء الاعيان ، والملتزمين وغيرهم ، وقدرها ستة آلاف كيس ، وذلك برسم مصلحة القبودان ، وذكروا أنَّها سلفة لمدة ستة أيام ، ثم ترد إلى أربابها ولا صحة لذلك .

وفى ليلة الإثنين (^^) ، وصل كتخدا القبودان إلى ساحل بولاق ، فضربوا لقدومه مدافع وعملوا له شنكا ، وأرسل له فى صبحها خيولا صحبة ابنه طوسون ومعهم أكابر الدولية والأغا والوالى والأغوات ، فركب في موكب عظيم ، ودحيلوا به من ياب النصر ، وشيق من وسط المدينة ، وعمل الباشا الديوان ، واجتمع عنداه السيد عمر والمشايخ المتصدرون ما عدا الشيخ عبدالله الشرقارى ومن يلوذ به ، فسأل عليه القاضى وعلى من تأخر ، فقيل له الأن يحضروا لعل الذي أخره ضعفه ومرضه ، ثم إنهم انتظروا بافى السوجهاء ، وأرسلوا لهم جميلة مراسيل ، فلما حيضروا قرموا المرسوم الوارد صحبة الكتخدا المذكور

<sup>(</sup>۱) ۷ زجب ۱۲۲۱ هـ/ ۲۰ سبتمبر ۱۸۰۲ م .

<sup>(</sup>٢) منفلوط : مدينة قديمة ، اسمها القبطى (Manbalout) ، قاعدة مركز منفلوط ، محافظة أسيوط .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جد ٤ ، ص ۷۸ . . (٣) مُلُوى : قرية قديمة : أصبحت مدينة وقاعدة لمركز ملوى ، محافظة أسهوط .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ٤ ، ص ٦٨ . . .

 <sup>(</sup>٤) متعباط : كانت إحدى قرر مركز أسيوط ، وهي الآن مقر النسم شرطة ، تابعة لمحافظة أسيوط .
 رمزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٤ ، ص ٢٩ .

<sup>(</sup>۰) ا رجب ۱۲۲۱ هـ / ۲۰ ستبر ۱۸۰۱ م . (۱) ۱۷ رجب ۱۲۲۱ هـ / ۲۰ ستبیر ۱۸۰۱ م (۷) فرضة : من فرض ، يفرض ، وتعنی ضريمة إضافية غير مشروعة .

<sup>(</sup>۸) ۹ رجب ۱۲۲۱ هـ/ ۲۲ ستمبر ۱۸۰۱م .

ومضمونة: ( إبقاء محمد على باشا واستسمراره على ولاية مصر ، حيث إنَّ الخاصة والعامة راضية باحكامه وعدله بشهادة العلماء وأشراف الناس ، وقبلنا رجاءهم وشهادتهم ، وأنه يقوم بالشروط التى منها طلوع الحنج ، ولوازم الحرمين ، وإيصال العلائف والغلال لأربابها على النسق القديم ، وليس له تعلق بشغر رشيد ولادمياط ولاسكندرية ، فإنه يمكون إيرادها من الجمارك يضبط إلى الترسخانة السلطانية بإسلامبول ، ومن الشروط أيضًا ، أن يرضى خواطر الأمراء المصريين ، ويمتنع من معاربتهم ، ويعطيهم جهات يتعيشون بها ، وهذا من قبيل تحلية البضاعة ، وانفض محاربتهم ، ويعطيهم جهات يتعيشون بها ، وهذا من قبيل تحلية البضاعة ، وانفض المجلس وضربوا مدافع كثيرة من القلعة والازبكية وبولاق ، وأشيع عسل رينة بالبلدة ، وشرع الناس في أسبابها ، وبعضهم على على داره تعاليق ، ثم بطل ذلك ، وطاف المبشرون من أتباعهم على بيوت الأعيان لاخذ البقاشيش ، وأذن الباشا بلخول المراكب إلى الخليج والأزبكية ، ثم عملوا شنكا وحراقات وسواؤيخ ثلاثة أيام بلياليها بالأزبكية .

## شمر شعبان سنة ۱۲۲۱ (۱)

فيه (۱) ، تكلم القاضى مع الباشا فى شأن الشيخ عبدالله الشرقاوى والإفراج عنه ، وياذن له فى الركوب والخروج من داره حيث يريد ، فقال : ﴿ أَنَا لاذنب لى فى التحجير عليه ، وإنما ذلك من تفاقمهم مع بعضهم ﴾ ، فاستأذنه فى مصالحتهم ، فأذن له فى ذلك ، فعمل القاضى لهم ولبيمة ودعاهم وتغدوا عنده وصالحهم ، وقرءوا بينهم الفائحة، وذهبوا إلى دورهم، والذى فى القلب مستقر فيه

وفيه (۱۲) ، وردت الاخبار من الديار الروسية بقيام الروبناى وتعصبهم على منع النظام الجديد والحوادث ، فوجهوا عليهم عسكر النظام فتلاقوا معهم وتحاربوا ، فكانت الهزيمة على النظام ، وهلك بيسهم خلائق كثيرة ، ولم يزالوا فى أثرهم حتى خوبوا من دار السلطنة ، فتردت بيسهم الرسل وصانعوهم وصالحوهم على شروط منها : عزل اشتخاص من مناصبهم ، ونفى آخرين ، ومنهم الوايسر وشيخ الإسلام والكتخدا والدفتردار ، ومنع النظام والحوادث ، ورجوع الوجاقات علمى عادتهم ، وتقلد إغات البنكجرية الصدارة ، وأشياء لم تثبت حقيقتها

<sup>(</sup>١) شعبان ١٢٢١ هـ / ١٤ أكتوبر - ١١ نوفمبر ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٢) شعبان ١٢٢١ هـ / ١٤ اكتوبر - ١١ نوفمبر ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>٣) شعبان ١٢٢١ هـ / ١٤ أكتوبر – ١١ نوفمبر ١٨٠٦ م .

وفيه (١) ، حصر عابدين بيك أخو حسن باشا من الجهة القبلية .

وفى عــاشره (٢) ، تواترت الاخــار بوقـــوع وقـائع بالــناحية الــقبليــة واختلاف العساكــر ، ورجوع من كان يناحــية منفلوط ، وحــصيان المقيمــين بالمنية بســبب تأخر علائفهم ، ورجع حسن بــاشا إلى ناحية المنية ، فضرب عليه من بــها فانحدر إلى بنى سويف .

وفيه (۲) ، حضر إسماعيل الـطوبجى كاشف المنوفية باستدعاء فــارسله الباشا بمال إلى الجهة القبلية ليصالح العساكر

وفيه (1) ، وردت الاخبار من ثغر الإسكندرية بسفر قبودان باشا وموسى باشا إلى إسلامبول ، وأخذ القبودان صحبته ابن محمد على باشا ، وكان نزولهم وسفرهم فى يوم السبت خامسه (٥) ، واستمر كتخدا القبودان بمصر متخلفا حتى يستغلق مال المصالحة .

وفيه <sup>(١)</sup> شرعوا في تقرير فرضة على البلاد أيضًا .

وفيه <sup>(v)</sup> ، حضر محمود بيك من ناحية قبلى .

وفي سادس عشره <sup>(٨)</sup> ، سافر كتخدا القبودان بعدما استغلق المطلوب .

وفيه (١٠) ، وصل إلى ثغر بولاق قابجى وعلى يمديه تقرير لمحمد على بماشا بالاستمرار على ولاية مصر وحملعة وسيف ، فاركبوه من بولاق إلى الأربكية فى موكب حفل وشقوا به من وسط المدينة ، وحضر المشايخ والأعيان والاختيارية ، ونصب الباشا سحابة بحوش البيت للجمع والحضور ، وقرئت المرسومات وهما فرمانان ، أحدهما : يتضمن تقرير الباشما على ولاية مصر بقبول شفاعة أهل البلدة والمشراف ، والثانى : يستضفن الأوامر السابقة وبإجراء لمواره الحرمين ، وطلوع الحج ، وإرسال غلال الحرمين ، والوصية بالرعية ، وتشهيل غلال وقدره

<sup>(</sup>۱) شعبان ۱۲۲۱ هـ/ ۱۶ أكتوبر - ۱۱ توفعبر ۱۸۰۱ م . (۲) ۱۰ شعبان ۱۲۲۱ هـ/ ۲۳ أكتوبر ۱۸۰۱ م .

<sup>(</sup>٣) ١٠ شعبان ١٢٢١ هـ / ٢٣ اكتوبر ١٨٠٦ م . . . (٤) ١٠ شعبان ١٢٢١ هـ / ٢٣ اكتوبر ٦٠٨١ م .

<sup>(</sup>٥) ٥ شعبان ١٢٢١ هـ/ ١٨ أكتوبر ١٨٠٦ م .

<sup>(</sup>۱) شعبان ۱۲۲۱ هـ/ ۱۶ اکتوبر – ۱۱ نوفمبر ۱۸۰۳ م .

 <sup>(</sup>٧) شعبان ۱۲۲۱ هـ/ ۱۶ أكتوبر - ۱۱ نوفمبر ۱۸۰۱ م .

<sup>(</sup>٨) ١٦ شعبان ١٣٢١ هـ / ٢٩ اكتوبر ١٨٠٦ م .

 <sup>(</sup>٩) شعبان ۱۲۲۱ هـ ( ۱۶ اکتوبر - ۱۱ نوفمبر ۱۸۰۱ م .

ستة آلاف أردب وتسفيرها على طريق الشام معونة للعساكر المتوجهين إلى الحجاز .

وفيه (۱) ، الأمر أيضًا بعدم التــعرض للأمراء المصريين وراحتهم وعــدم محاربتهم لأنه تقدم العفو عنهم ونحو ذلك ، وانقضــى المجلس وضربوا مدافع كثيرة من القلعة والأربكية .

#### واستهل شهر رمضان بيوم الأزبعاء سنة ١٢٢١ 📆

وانقضى بخير ، ولم يقع فيه من الحموادث سوى توالى الطلب والفرض والسلف الشى لاترد ، وتجريسد العسكر إلى محاربة الألفى ، واستمرار الألفى بالجميزة ، ومحاصرة دسنهور ، واستمرار أهمل دمنهور على الممانعة وصبرهم عملى المحاصرة وعدم الطاعة مع متاركة المحاربة .

وفيه (۱۳) ، ورد الخبر بموت عثمان بيك السبرديسي في أوائل رمضان (۱) بمنفلوط ، وكذلك سليم بيك أبو دياب ببني عدى .

وفى أواخره <sup>(ه)</sup> ، تقدم محمـد على باشا إلى السيـد عمر النقيب بتــوزيع جملة أكياس على أناس من مياسير الناس على سبيل السلفة .

#### واستهل شهر شوال بيوم الجمعة سنة ١٢٢١٣

ولم يقع فسى شهر رمضان هذا ارتباك فى هلاله أولا وآخرا كما حسصل فيما تقدم ، وكذلك حصل بـه سكون وطمأنينة من عربدة العساكـر ، لولا توالى الطلب على الـسلف والدعاوى البـاطلة فى المدينـة والأرياف ، وعسف أرباب المنـاصب فى القرى ، وعملوا شنكا للعيد بمدافع كثيرة فى الأوقات الخمسة ثلاثة أيام العيد

وفيه (٧) ، فتحوا طلب المبرى على السنة القابلة ، وجَدُّوا في التحصيل ، ووجهوا بالطلب العساكر والقواصة والاتراك بالعصى المفضضة ، وضيقوا على الملتزمين .

(٢) رمضان ١٢٢١ هـ / ١٦ نوفمبر - ١١ ديسمبر ١٨٠١ م .

(٣) رمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۱۲ نوفمبر - ۱۱ دیسمبر ۱۸۰۱ م .

(٤) ا رمضان ١٢٢١ هـ / ١٢ أكتوبر ١٨٠٦ م . (٥) آخر رمضان ١٣٢١ هـ / ١١ ديسمبر ١٨٠٦ م .

(٦) شوال ۱۲۲۱ هـ / ۱۲ دیسمبر ۱۸۰٦ - ۹ ینایر ۱۸۰۷ م .

(۷) شوال ۱۲۲۱ هـ / ۱۲ دیسمبر ۱۸۰۱ - ۹ ینایر ۱۸۰۷ م .

ا (۸) ۱۰ شوال ۱۲۲۱ هـ / ۲۱ دیسمبر ۱۸۰۲ م ،

السيرج (1) ، والتمس من السيد عمر توزيع أربعسائة كيس برأيه ومعسرفته ، فضاق صدره وشرع في توزيعها عسلى التجار ومساتير الناس ، حيث لم يمسكنه التخلف ولا التباعد عن ذلك .

وفى يوم الجمعة ثـانى عشرينه (٢) ، وصل حسن باشا طاهر مــن الجهة القبــلية ودخل داره ، وخرج مــحمد علــى باشا إلى جــهة الحلاء يربــد السفر إلــى الألفى ، ووصلت عربان الألفى وعساكره إلى بر الجيزة ، وطلبوا الكلف من البلاد .

وفي يوم الأحد رابع عشرينه (٢) ، عدَّى محمد على باشا إلى بر إنبابة .

وفي يوم الإثنين خامس عشرينه (أ) ، عدَّى محمد على باشا وغالب العسكر إلى بر بولاق ، وأشاعوا أنَّ الاخصام هربوا من وجوههم ، فلم يذهبوا خلفهم بل رجعوا على أثرهم ، ونهبوا كفر حكيم (أ) ، وما جاوره من القرى ، حـتى أخفُلوا النساء والبنات والصبيان والمواشي ، ودخلوا بهم إلى بولاق والقاهرة ويبيعونهم فيما بينهم من غير تحاش كأنهم سبايا الكفار .

## واستهل شهر القعدة سنة ١٣٢١ بيوم السبت 🐡

ووصل الحجاج الطرابلسية وعدوا إلى بر مصر .

وفى يوم الأحد ثنانيه (٧) ، وصلت قوافل السمعيد من ناجية الجسل وبها احمال كثيرة وبضائع مع عرب المعارة (٨) وغيرهم ، فركب الباشا ليلا وكبسهم على حين غفلة ونهبهم ، وأخمد جمالهم وأحمالهم ومساعهم حتى أولاد العربان والنساء والبنات ، ودخلوا بهم إلى الممدينة يقودونهم أسرى في أيديهم ويسبيعونهم فيما بينهم كما فعلوا بأهل كفر حكيم وما حوله .

<sup>(</sup>١) صنية السيرج: قرية قديمة ، على بعد فرسخ من القاهرة على طريق الإسكندرية ، ويقال لها منية الأمير أو صنية الأمراء لكثرة من كان يسكنها منهم ، وكان بها معاصر السمسم الذى يستخرج منه زيت الشيرج ، وهى أحدى قرى قسم شيرا الحيمة ، محافظة القليوية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۱ ، ص ١٤ – ١٥ .

<sup>(</sup>۲) ۲۲ شوال ۱۲۲۱ هـ / ۲ يناير ۱۸۰۷ م . (۳) ۲۶ شوال ۱۲۲۱ هـ / ٤ يناير ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٤) ۲۵ شوال ۱۲۲۱ هـ / ٥ يناير ۱۸۰۷ م .

 <sup>(</sup>٥) كفر حكيم : قرية قديمة ، اسمها الأصلى و ظهر شماس » ، وهي إحدى قرى قسم إسابة ، محافظة الجيزة ، وهناك قرية أخرى باسم و كفر حكيم » إحدى قرى مركز شبراخيت

رمزي ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٣ ، ص ٦٣ ، فهرس القاموس ، ص ٣٤٧ .

<sup>(</sup>۲) ذى القعدة ۱۲۲۱ هـ/ ١٠ يناير ۸- ه غيراير ۱۸۰۷ م . (۷) ۲ ذى القعدة ۱۲۲۱ هـ/ ۱۱ يناير ۱۸۰۷ م . (۸) عرب المعارة : انظر ، جـ ۳ ، ض ٤٤٣ ، حاشية رقم (۷) .

أسوفى ذلك اليوم (١٠) ، ضربوا مدافع كشيرة من القلعة بورود أشخساص من الططر ببشارة إلى الباشا وتقريره على السنة الجديدة .

وفى يوم السبت ثامنه (۱) ، أداروا كسوة الكسبة والمحمل وركب معها المستمر عليها من القلزم ، وهو شخص يقال له محمود أغا الجزيرى ، وركب أمامه الأغا والوالى والمحتسب وطائفة الدلاة وكثير من العسكر

وفى يـوم الإنسين عاشـره (۳) ، وصلـت الاخبـار بوصـول الالفـى إلى نـاحيـة الاخصاص (۱) ، وانتشـار جيوشه بإقـليم الجيزة وكـان الباشا مـعزوما ذلك اليـوم عند سعودى الحناوى بسوق الزلط (۵) ، وحارة المقس (۱) ، وركب قيـل العصر وذهب إلى بولاق وأمر العساكر بالخروج ، ولا يتخلف أحد لخامس ساعة من الليل ، وعدَّى بمن معه إلى بر إنبابة .

وفى ليلة الاربعاء (\*\*) ، وقع بـين الالفى والعـــكر مـعركة ، وانـــحاز العـــكر وتترسوا بداخل الكفور والبلاد ، ووصل منهم جرحى إلى البلد ، واستمر الامر على ذلك ، وهم يهابون البروز إلى الميدان ، وأخصامهم لايحاربون المتاريس والحيطان

وفى يوم الثلاثاء ثامن عشره (^) ، ركب الألفى بجيوشه وتوجه إلى ناحية قناطر شبرامنت (^) ، فلما عاينهم البائسا ومن معه مارين ركب بعسكره من ناحية كفر حكيم وما حوله ، وساروا إلى جهة الجيزة ، ونصب وطاقه بحريها ، وباتوا إلى تلك الليلة ، وعملوا شنكا في صبحها ، وهم يشيعون هروب الألفى ، والحال أنه مر فى جيش كثيف وصورة هائلة ، وقد رتب جنوده وعساكره طوابير وبين يديه النظام الذى رتبه على هيئة عسكر الفرنسيس ، ومعهم طبول بكيفية خرعت عقولهم ، والباشا

<sup>(</sup>١). كذى القعلة ١٢٢١ هـ / ١١ يناير ١٨٠٧ م . (٢) ٨ ذى القعلة ١٣٢١ هـ / ١٧ يناير ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٣) ١٠ ذي القعدة ١٢٢١ هـ/ ١٩ يناير ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>غ) الاختصاص : قرية قليقة ، كان استسمها إختصاص المشاطبة ، وفي تاريخ ١٣٢٨ هـ/ ١٨١٣ م ، وردت باسمها الحالي وهي إحدى قرى قسم إنباية ، محافظة الجيزة .

رمزی ، مجمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ٥٣ .

 <sup>(</sup>٥) سوق الزلط : شارع ابتداؤه من شارع الطنيلي ، وانتهاؤه شارع أبي بدير ، ويه عدة دروب وعطف .
 مبارك ، على : المرجخ السابق ، جـ ٢ ، ض ٢٦٨ .

<sup>(</sup>۱) حارة النس : لم نشر على تعريف بها ، وواضح أنها كانت فسى المتفقة الواقعة بين الاربكــــية وجامــع أولاد عنان في الخطة المرقة بعنطة النس .

<sup>(</sup>٧) ١٢ ذي القعلة ١٣٢١ هـ/ ٢١ يناير ١٨٠٧ م . (٨) ١٨ ذي القعلة ١٢٢١ هـ/ ٢٧ يناير ١٨٠٧ م . .

 <sup>(</sup>٩) شهرامنت : قرية قديمة ، وهي إحدى قرى قسم الجيزة ، محافظة الجيزة .

رمزی ، محملًا : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ١٥ .

واقف بجيوشه ينظر إليه تارة بعينه وتارة بالنظارة ، ويقول : « هذا طهماز الزمان» ، ويتعجب وقال لطائفة الدلاة : « تقدمــوا لمحاربته وأنا أعطيكم كذا وكذا من المالي، ، قلم يجسروا على التقدم لما سبق لهم معه .

وفي يوم الخميس (۱) ، حضر أشخاص من العرب إلى الباشا وأخبروه أنَّ الألفى قد مات يوم وصوله إلى تلك المحطة ، وذلك ليلة الأربع تاسع عشره (۱) ، وقد نزل به خلط دموى فتقاياً ثم مات ، وذلك بناحية المحرقة (۱۱) ، بالقرب من دهشور (۱) ، وأن عمليكه اجتمعوا وأمروا عليهم شاهين بيك وذلك بإشارة أستاذهم ، وأنَّ طائفة أولاد على (۱) انفصلوا عنهم ورجعوا إلى بلادهم ، وآخرين يطلبون الأمان فاشتبه الحال وشاع الخير وصارت الناس ما بين مصدق ومكلب ، واستمر الاشتباه والاضطراب أياما حتى أنَّ الباشئا خلع على ذلك المخبر بعد أن تحقق خبره فروة سمور وركب بها ورشق مين وسط المدينة ، والناس ما بين مصدق ومكلب ، ويظنون أن ذلك من أماما كما ذكر ، فعند ذلك زال الاشتباه وعد ذلك من تمام سعد محمد على باشا الحال كما ذكر ، فعند ذلك زال الاشتباه وعد ذلك من تمام سعد محمد على باشا الذيوى حتى أنه قال في مجلس خاصته : ﴿ الآن ملكت مصر » ، ولما مات الألفي ارتحلت أجناده وعماليكه وأمراؤه وارتفعوا إلى ناحية قبلى فسبحان الحى الذي لايموت ،

# فقُل للشَّامِتِين بِنا أفِيقُــوا سَيلْقى الشَّامِتُون كَمَا لِقَينَا

ثم إنَّ الباشا أرسل إلى أمرائه مكاتبة يستميلهم ، ويطلبهم للصلح ويدعوهم للانضمام إليه ، ويعدهم أن يعطيهم فـوق مأمولهم ونحو ذلك ، وأرسل تلك المكاتبة صحبة قادرى أغا الذى كان طرده الألفى ونفاه ، وأحـذ محمد على باشا فى الاهتمام والركوب واللحوق بهم ، وفى كل يوم ينادى عـلى العسكر بالمدينة بالحروج ، وقوى

<sup>(</sup>۱) ۲۰ ذی القعدة ۱۲۲۱ هـ/ ۲۹ يناير ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۹ذی القعدة ۱۲۲۱ هـ/ ۲۸ يناير ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) المحرّقة : إحدى قرى مركز العياط ، محافظة الجيزة .

رمزی ، محمد : فهرس القاموس ، ص ٣٧٤ .

 <sup>(</sup>٤) دهشــور : قريــة قديــة ، كانت تــــمــى أقسطوس (Acanthus) ، وذكرهــا أميليــنو في جغــرافيته بــاسم (Acanton)، ووردت في نزهــة المشتاق للإدريســى باسمها الحالــي ( دهشــور ) ، وهــي إحدى قــــرى مركز العباط ، محافظة الجيزة .

رمزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٣ ، ص ٤٣ - ٤٤ .

<sup>(</sup>٥) أولاد على : انظر ، جـ ٣ ، ص ٩ ، حاشية رقم (٧) .

نشاطهم ورفعوا رؤوسهم وسعوا فى قضاء أشغىالهم وخطفوا الجمال والحسير ، وحضر الباشا إلى بيته بالازبكية وبات به لبلة الاحد ، وصرح بسفره يوم الحميس (1)، وخرج إلى العسرضى ثانيًا ، وطلب السسلف والمال ومضى الحميس والجمعة ولم يسافر .

وفى ليلة السبت تاسع عشرينه (۱) ، نزل به حادر وتحرك عنده خلط ، وحصل له إسسهال وقى وأشساع الناس موتمه يوم السبت ، وتناقلوه ، وكاد العسكر ينهسبون العرضى ، ثم حسلت له إفاقة ، وخرج السيد عمر والمشايخ عليه يوم الأحد (۱) ، وليهنزه بالعافية ، وكذلك خرجوا لوداعه قبل ذلك مرادا .

وقيه (١) ، حضر قادرى بجوابات الرسالة من أمراء الألفى ، أحدها للباشا وعليه ختم شاهين بيك وباقمى خشداشينه الكبار ، وآخر خطابا لمصطفى كاشف أغا الوكيل وعلى كاشف الصابونجى ، ومن كان كاتبهم بالمعنى السابق ، يذكرون فى جوابهم إن كان سيدهم قد مات وهو شخص واحد فقد خلف رجالات وأمراء ، وهم على طريقة استاذهم فى الشجاعة والرأى والشديير ونحو ذلك ، وليس كل مدع تسلم له دعواه ، ومن أمثال المغاربة : ١ ما كل حصراء لحمة ، ولا كل بيضاء شحمة » ، وذكروا فى الجواب أيضاً أنه إن اصطلع مع كبرائهم الكانين بقبلى وهم : إبراهيم بيك المكبير ، وعثمان بيك حسن ، وباقمى أمرائهما ، كنا مثلهم ، وإن كمان يريد صطلحنا دونهم فيعطينا ما كان يطلبه استاذنا من الاقاليم ونحو ذلك .

# واستمل شمر ذي الحجة بيوم الإثنين سنة ١٢٢١ °

فيه<sup>(۱)</sup> ، ارتحل الباشا بالعرضى إلى ساقية مكى <sup>(٧)</sup> ، بالجيزة متوجها لقبلي .

وفيه (^) ، طلسبوا المراكب مـن كل ناحيـة وعزَّ وجودهــا وامتنعــت الواردون ، ومراكب المعاشات والتجارات مع استمرار الطلب للمغارم والسلف ونحو ذلك .

<sup>(</sup>١) ٢٠ ذي القعلة ١٢٢١ هـ / ٢٩ يتاير ١٨٠٧ م . (٢) ٢٩ ذي القعلة ١٢٢١ هـ / ٧ فبراير ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٣) ٣٠ ذي القعلة ١٢٢١ هـ / ٨ فبراير ١٨٠٧ م . (٤) ٣٠ ذي القعلة ١٢٢١ هـ / ٨ فبراير ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) ذو الحديثة ١٣٢١ هـ/ ٩ قبراير – ١٠ مارس ١٨٠٧ م . (٦) ١ ذى الحديثة ١٣٢١ هـ/ ٩ قبراير ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٧) ساقية مكن : ناحة قديمة ، اسمها الأصلى • ساقية مكة ، ، لانها كانت وقفا على أشراف مكة المكزمة ، وكانت فى بده تكويتها على ساقية ، فعرفت بساقية مكة ، وحوفت إلى • مكن ، فى العهد العثمانى ، وهى تابعة لقسم الجيزة ، محافظة الجيزة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق : ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ١٥ .

<sup>(</sup>٨) ١ ذي الحجة ١٢٢١ هـ / ٩ فبراير ١٨٠٧ م .

وفي منتصفه (١) ، وردت مكاتبات من وزير الدولة العشمانية ، وفيها الخبر بُوَّقُوع الغزو بين العثماني والموسكوب (٢) ، والأمر بالتيقظ والتحفظ وتحصين الثغور ، فربما أغاروا على بعضها على حين غفلة ، وكذلك وردت أخبار بمعنى ذلك من حاكم أزمير <sup>(٣)</sup> ، وحاكم رودس <sup>(١)</sup> ، وأنَّ الإنكليز معاونون لطائفة الموسكوب لاستمرار عداوتهم مع الفرنساوية لكون الفرنساوية مـتصادقين مع العثماني ، والخبر عن مجمل القضية أنَّ بونابارته أمير جيش الفرنساوية وعساكسرهم خرجوا في العمام الماضي ، وأغاروا على القرانات (٥) ، والممالك الإفرنجية واستولوا على النيمسة (٦) ، التي هي أعظم القرانات وبينهم وبين الموسكوب مصادقة ونسب، فأرسل الموسكوب جندا كثيفا مساعدة للنيمساوية مع كبير من قرابتهم ، فتلاقوا مع بونابارته بعد استيلائه على تخت النيمسة فهزمهم أيضًا وأسر عظماءهم ، وسار بجيوشه إلى الروسية ، واستولى على عدة أساكل <sup>(٧)</sup> ، وكلما استولى على جهة قرر بها حكامها وشرط عليهم شروطه التي منها معاداة الإنكليز ومنابذتهم ، وراسله العشماني ، وراسله هو أيضًا ، ورأى العثماني قوة بأسه فصادقه وأرسل إليه من طرفه إلچي (^ )، إلى إسلامبول فدخلها في أهبة عظيمة ، وأنزلوه منزلا حسنا ، وأرسل صحبته هدايا ، وقوبل بأعظم منها ، وكذلك أرسل إلى خصوص بونابارته تحفا وهدايـا وتاجا من الجوهر ، فعند ذلك انتبذ الموسكوب، ونقض السهدنة بينه وبسين العثماني، وطلب المحاربة فخافه العثماني، لما يعلمه منه من السقوة والكثرة ، وسعى الإنكليز بينهما بـالصلح ، واجتهد في ذلك

<sup>(</sup>۱) ١٥ ذي الحنجة ١٢٢١ هـ/ ٢٣ فيراير ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>۲) الموسكوب : أى الروس .

<sup>(</sup>٣) أرمير : مدينة تركية تقع على بحر إيجه ، وهي إحد الثغور العثمانية .

<sup>(</sup>٤) رودس: جزيرة طواسها من جهة المغرب خسمسون درجة ، وعرضها خمس وثلاثون درجة ونصف ، مقابل الإسكندرية على ليلة منها فى البحر ، وهى أول بلاد أفرنجة ، غزا معاوية قبرص ورودس ، وفتحها العثمانيون فى ١٩٢٧م ، فى عهد سليمان القانوني .

الحموى ، شهاب الدين أبي عبدالله ياقوت بن عبدالله ، معجم البلدان، جـ ٣ ، دار صادر بيروت (بدون) ، صـ ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) القرانات : انظر ، جـ ٣ ، ص ٢٥٥ ، حاشية رقم (٣)

<sup>(</sup>٦) النيمسة : النمسا .

 <sup>(</sup>٧) أساكل : مفردها ٥ أسكلة ٤ ، وتعنى الميناء ، وجمعها موانئ .

<sup>(</sup>٨) إلچى : الرسول أو السفير .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ٢٥ .

حتى أمضاه بشروط قبيحة ، وصلت إلينا صورتها ، وظهر لنا منها اثنا عشر شرطا ونصها :

الأول : أن أمسراه القلاع والسغازات يسحتاج أن يتغيروا بإذن الإنسكليز
 والموسكوب .

الثاني : مشيخة السبع جزائر من الآن فصاعدا لاتكون تابعة غير الموسكوب .

الثالث : تعريفة المديوان في بلاد العثماني هم التي كانوا يأخذونها قمبل النظام الجديد .

الرابع: الدولة العلية تسمح للموسكوب في طريق ثلثمائية ألف مقاتل يدخلون إلى أى محل أرادوه من بلاد العثماني ، وذلك مدة اتفاق الإنكليز والموسكوب وهو تسعة سنين .

الحامس : يكون مسموح لعمارة الموسكوب أنها تدخل لمينة الترسخانة بإسلامبول لأجل أنَّهم ياخذون من هناك كامل الذي يلزمهم .

السادس : جميع الرعايا والحسمايات التي لسلموسكوب من جديد وقسديم لهم الاقامة والتجارة وشراء الأملاك في كامل بلاد العثماني .

السابع: كامل مراكب الموسكوب التجارى التى كانوا عن بعض الأسباب نزلوا بيارقها ، يقدرون أن يتوجهوا بها إلى قنصولية الموسكوب بإسلامبول ، وحالا تعطى لهم بطانات جديدة .

الثامن : كامل الأروام الموجـودين في بلاد العشـماني ، ويريدون أن يدخـلوا في حماية الموسكوب يمكنهم بكل حرية .

التاسع : البراتلية (١) والفرمانلية(١) يحصلون على قوتهم التي كانوا بها سابقا .

العاشــو : إلـجـى الفرنســـاوية ملزوم يســـافر مــن إسلامــبول بعد واحد وثلاثين يوما .

الحادي عشر : مراكب الأروام والعشماني لايسافسرون بها لبلاد فرانسها ، ما دام

<sup>(</sup>١) الم اتلية : أي الذين صدرت بشأنهم براءات .

<sup>(</sup>٢) الفرمانلية : أى الذين صدرت بشأنهم فرامانات .

الحرب بين الموسكوب والفرنساوية " ، فلما تقررت هذه الشروط (١١) ، واطلع عليها الفرنساوية فكانه لم يرض بها ، وقال للعثمانى : " لم يبق بيدك علكة " ، وأشار عليه بنقضها ، وتكفل بمساعدته ومقاومتهم فركن إليه ، ونقض تلك الشروط ، فعند ذلك نبذوا صداقة العثمانى ، وأظهروا مخاصمته ووافقهم على ذلك الإنكليز ، لكونه صادق الفرنساوية ، وأغاروا على بعيض النواحى وأخذوا الحتن وغيرها ، وشرع أهل الإسكندرية في تحصين قلاعها وأبراجها ، وكذلك أبو قير ، وأرسل كتخذا بيك من يتقيد بيناء قلعة بالبرلس ، وحصيل لمصر قلق ولغيط وغلت الاسعار في البضائع المجلوبة ، وعملوا جمعيات ببيت كتخذا بيك وببيت السيد عمر النبقيب ، واتفقوا على إرسال تلك المراسلات إلى محمد على باشا بالجهة القبلة صحبة ديوان أفندى .

وفي عشرينه (١) ، اجتمعوا بالأزهر لقراءة صحيح البخاري في أجزاء صغار .

وفيه (۱۱) ، حضر ديوان أفندى بمكاتبات ، وفيها طلب جماعة من الفقهاء ليسعوا في إجراء الصلح بين الأمراء المصريين وبين الباشا ، فوقع الاتفاق على تعيين ثلاثة أشخاص وهم : ابن الشيخ الأمير ، وابن السيخ العروسي ، والسيد محمد الدواخلي ، فسافروا في يوم الأحمد سادس عشريته (۱۱) ، ووصلت الانجبار بأن الإنكليز حضروا في اثني عشر مركبا ، وعبروا بغاز إسلامبول وكانوا محترسين ، فضربوا عليهم بالمدافع من الجهتين ، فلم يكترسوا ، ولم يفزعوا ، ولم يتأخروا ، فم يصب الضرب إلا مركبا واحدة من الاثني عشر ، وعمروا ثلثها في الحال ، ولم يزالوا ساثرين حتى رسوا ببر إسلامبول ، فهاج كل أهلها وصرخوا وانزعجوا انزعاجا عظيما ، وأيقنوا بأخذ الإنكليز البلدة ، ولو أرادوا حرقها لاحرقوها عن آخرها ، فعند ذلك نزل إليهم السيد على باشا الذي كان أخذ يسيرا مع المرديسي من برج مغيزل برشيد ، فتكلم معهم وصالحهم ، وخرجوا من البغاز سالمين مغيوطين بعفوهم مع المقدرة ، وانقضت السنة بحوادثها

### وأما من مات بها من العلماء والأمراء ممن له ذكر

مات ، العــمدة الفاضــل صدر المدرسين ، وعــمدة المحققــين ، الفقيــه الورع ، الشيخ محمد الخشني الشافعي ، تخرج على الشيخ عطية الأجهوري وغيره من أشياخ

<sup>(</sup>١) الشروط : ذكر أن الشروط اثنا عشر شرطا ، ولكنه رصد منها أحد عشر شرطا .

<sup>(</sup>۲) ۲۰ ذی الحجة ۱۲۲۱ هـ/ ۲۸ فبراير ۱۸۰۷ م . (۳) ۲۰ ذی الحجة ۱۲۲۱ هـ/ ۲۸ فبراير ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٤) ۲۲ ذي الحجة ۱۲۲۱ هـ / ۷ مارس ۱۸۰۷ م .

العضر المتقدمين ، كالحفنى والمعدوى ، ومسكنه بخطة السيدة نفيسة ، ويأتى إلى الأزهر فى كل يوم ، فيقرأ دروسه ، ثم يعود إلى داره مستقلا فى معيشته ، منعزلا عن محالطة غالب الناس ، وهمو آخر الطبقة ، وتمرض شهورا بمنزله الذى بالمشهد النفيتنى ، وكان دائماً يسأل عن الشيخ سليمان البجيرمى ، وكان يقول : « لا أموت حتى يحوت البجيرمى » ، لأنه رأى النبى عصليمان البخير فى المنام ، وقال له : «أنت آخر أقرائك موتا» ، ولم يكن من أقرانه سوى البجيرمى فلذلك كان يسأل عنه ، ثم مات البجيرمى بقرية تسمى مصطبة (١٠ ، ومات هو بعده بنحو ثلاثة أشهر ، وكانت وفاته فى يوم الإثنين خامس عشرين ذى الحجة (١١ ) ، ولم يحضروا بجنازته إلى الأزهر بل صلى عليه بالمشهد النفيسى ، ودفن هناك ، رحمة الله تعالى عليه .

ومات الشيخ الفقيه الحدث ، خاتمة المحقين ، وعمدة المدقين ، بقية السلف ، وعمدة الخلف ، الشيخ سليمان بن محمد بن عصر البجيرمي الشافعي الأزهري ، المنتهي نسبه إلى الشيخ جمعة الزيدي ، المدفون بسبجيرم (<sup>7)</sup> ، نسبة إلى زيدة <sup>(1)</sup> ، بالقرب من منية ابن خصيب ، ويتهي نسب الشيخ جمعة المذكور إلى سيدي محمد ابن الحنفية ، ولد بسجيرم قرية من الغربية سنة إحدى وثلاثين ومائة والف <sup>(2)</sup> ، وحضر إلى مصر صغيرا دون البلوغ ، ورباه قريه الشيخ موسى السجيرمي ، وحفظ القيران ، ولازم الشيخ المذكور حتى تأهل لطب العلوم ، وحضر على الشيخ

<sup>(</sup>۱) مصطبة : قريسة قديمة ، اسمها الأصلسي ( مسطية ؛ ، ووردت قسسي كتاب وقف السلطان قايباي المحرر ۸۷۹ هـ / ۲۷ / ۱۲۷۷ م ، وفي دليل ۱۲۲۶ هـ / ۱۸۰۹ م ، ( مسطاى »، وعلى ألسنة العامة ( مصطبة »، وفي تاريخ ۱۲۲۸ هـ / ۱۸۱۳ م ، برسمها الحالي ( مُصطاى » ، وهي إحمادي قرى مركز قويسنا ، مسحافظة المادقة .

رمری ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲۰۱ .

<sup>(</sup>۲) ۲۰ ذی الحجة ۱۲۲۱ هـ / ٥ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) يجيرم : قرية قديمة ، فصلت في تاريع ٩٣٣ هـ / ١٥٢٧ م ، بزمام خاص من أراضى ناحية فريسنا باسم اكفر يجيرم ٤ كما ورد فى دليل ١٣٢٤ هـ / ١٨٠٩ م ، ووردت بـاسمها الحالى فى كتاب وقف محمد بك أبو اللهب ١١٨٨ هـ / ١٦٧٧ م ، وتاريع ١٣٢٨ هـ / ١٨١٣ م ، وهى إحمدى قرى مركز قـويــنا ، محـافظة المؤفية .

<sup>.</sup> رمزی ، محمد : الم حع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲۰۰ .

<sup>(</sup>٤) ويدة : صحة الاسم دريدة ، ، قرية قديمة ، وردت في جـغرافية أميلينو باسم (Arideou) ، وهي إحمدي قرى قــم المنيا ، محافظة المنيا .

نفس المرجع: ق ٢ ، جـ ٣ ، ص ٢٠٠ .

<sup>(</sup>م) ١١٣٦ هـ / ٢٤ نوفسير ١٧١٨ – ١٣ نوفسير ١٧١٩ م ، ذكر علمسى هامش ص ٢٤ ، من طبعة بولاق ، قوله: و سنة إحدادي وثلاثين . . إلخ ، ، مكاما في النسخ ، لكن لايطانق قولـه الآمي : « وتجاوز المائة ، ، إذ لايتاني مجاورته المائة إلا أن يكون ولد قبل هذا التاريخ بنحو جشر سنوات أ. هـ. مصحح ،

العشماوى فى الصحيحين ، وأبى داود والترسدى والشفاء ، والمنواهب ، وشرح المنهج لشيخ الإسلام ، وشرحى المنهاج لكل من الرملى وابن حجر ، وحضر دروس الشيخ الحفنى، وأجازه الملوى ، والجوهرى ، والمدابغى ، وأخذ عن الديربى وغيره ، الشيخ الحفنى، وأجازه الملوى ، والجوهرى ، والمدابغى ، وأخذ عن الديربى وغيره ، وحضر أيضاً دروس الشيخ على الصحيدى، والسيد البليدى ، وشارك كثيراً من الأشياخ كالشيخ عطية الأجهورى وغيره ، وكان إنسانا حسنا حميد الأخلاق متجمعا عن مخالطة الناس مقبلا على شأنه ، وقد انتفع به أناس كثيرون ، وكف بقره سنينا، وعُمر وتجاوز المائة سنة ، ومن تأليفه بأيدى الطلبة : حاشية على المنهج ، وأخرى على الحظيب ، وغير ذلك ، وقبل وفاته سافر إلى مصطية بالقرب من بجيرم، فترفى بها ليلة الإثنين ، وقت السحر ثالث عشر رمضان من السنة المذكورة (١٠) ، ودفن هناك ، رحمة الله تعالى عليه .

ومات، الأجل العلامة، والفاضل الفهامة ، فريد عصره، علما وعملا ، ووحيد دهرة تفصيلا وجملا ، الشيخ مصطفى العقباوى المالكي نسبة لمنية عقبة بالجيزة (۱۱) ، حضر إلى الأزهر صغيرا ، ولازم السيد حسن البقلى ، ثم الشيخ محمد المعقاد المالكي، ثم الشيخ محمد عبادة العدوى ، ملازمة كلية حتى تمهر في ملهبه في المنقولات ، وفي المعقولات ، وحضر دروس أشباخ العصر : كالشيخ الدردير والشيخ محمد البيلي والشيخ الامير وغيرهم ، وتصدر لإلقاء الدروس ، وانتفع به الطلبة ، واشتهر فضله ، وكان إنسانا حسن الأخلاق ، مقبلا على الإفادة والاستفادة ، لايتداخل فيما لايعنيه ، ويأتيه من بلدته ما يكفيه ، قانعا متورعا متواضعا ، ومن مناقبه أنه كان يحب إفادة العوام ، حتى أنّه إذا ركب مع المكارى يعلمه عقائد التوحيد وفرائض الصلاة ، إلى أن توفي يوم الحميس تاسع عشر جمادى الآخرة (۱۲) ، ولم يخلف بعده مثله ، رحمه الله تعالى ، وعفا عنا وعنه .

ومات الأجل المعظم ، المبحل ، المحقق المدقق المفضل ، العالم السعامل الفاضل الكامل الشيخ على النجارى المعروف بالقسانى الشافعي مذهبا ، المكي مولدا ، المدنى

<sup>(</sup>۱) ۱۳ رمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۲۶ نوفمبر ۱۸۰۱ م .

<sup>(</sup>٢) منة عقبة : قرية قديمة ، انشاها عقبة بن عامر الجهنى ، من قبل الخليفة محادية بن أبى سفيان سنة ٤٥ هـ / ١٦٥ ١٦٥ م ، شم حوف اسمسها إلى و مديت عقبية ، ، فوردت بهما الاسم في تماريع ١٢٢٨ هـ / ١٨١٣ م ، واسمها القبطى (Timoni Nakbe) ومنه المعربي و منية عقبة » ، وهي الآن حي ممن أحياه مدينة الجيزة ، محافظة الجيزة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ٦٤ .

<sup>(</sup>٣) ۱۹ جمادی الآخرة ۱۲۲۱ هـ / ۳ سبتمبر ۱۸۰۱ م . ·

أصلا ، ابن العالم الفاضل الشيخ أحمد تقيي الدين ابن السيد تقي الديس ، المنتهي نسب إلى أبي سعيد الخدري ، وهو سعد بن مالك بن دينار بن تيم الله بن تعلبة النجَّاري ، أحد بطـون الخزرج ، وينتهي نسب أخــواله إلى السيد أحمد الــناسك ابن عبدالله بن إدريس بن عبدالله بن الحسن الأنور ابن سيدنا الحسن السبط ، رضى الله تعالى عنه ، ولد المترجم بمـكة سنة أربع وثلاثين وماثة (١) ، وقدم إلى مصــر مع أبيه وأخيه السيد حسن ، سنة إحدى وسبعين ومائة (٢) ، فليلة وصولهم مرض أخوه المذكور ، وتوفىي صبح ثالث يوم ، فجزع والده لذلك جزعا شديدا ، وتشاءم به ، وعزم على السفر إلى مكة ثانيا ، ولم يتيسر له ذلك إلا أواخر شوال من السنة المذكورة(٢١) ، وبقى المتسرجم ، واشتغل بتسحصيل العلسوم ، وشراء الكتب النافعة ، واستكستابها ، ومـشاركة أشيــاخ العصر فــى الإفادة والاستفــادة ، مع مباشــرة شغل تجارتهم من بيسع الإرساليات التي ترد إليه من أولاد أخيه مــن جدّة ومكة ، وشراء ما يشتري وإرساله لهم ، إلى أن تمرض وانقطع ببيت الذي بخطة عابدين قريبا من الأستاذ الحنفي ، سنة تسع وماثتين (١) ، وكان عالما ماهرا وأديبًا شاعرا ، تخرج على والده ، وعملي غيره بمكة ، وعلى كثير من أشياخ العصر المتقدمين ، كالشيخ العشماوي(٥) ، والشيخ الحفني ، والشيخ العدوي وغيرهم ، وتخرج في الأدب على والده وعملي الشيخ على بن تساج الدين المسكى ، وعلى الـشيخ عبـدالله الإدكاوي وغيرهم ، وله مؤلفات منها : نفح الأكمام عــلى منظومته في علم الكلام ، ومنها : تقريره على السرملي ، وهو مجلد ضخم ، ومنها شرح بديعيته التي سماها ١ مراقي الفرج فسى مدح عالى الدرج ، ، وله ديـوان شعر صغيـر غالبه جيد ، وكــان في مدة انقطاعه لايشتغل بغير المطالعة ، وتحصيل الكتب الغريبة ، وقيد ولــده السيد سلامة بأشغال تجارتهم ، وولده السيد أحمد بملازمته وإسماعه فيما يريد مطالعته ، وكانت داره في غالب الأوقات لاتخلو من المترددين ، إلى أن تـوفي ، ليلة السابع والعشرين من رجب من السنة المذكورة (١) ، وعمره سبع وثمانون سنة ، وصلى عليه بالأزهر ، ودفن بمقبرة أخيه بباب الوزير ، وخلف ولديه المـذكورين ، وكان وجيها لطيفا محبوبا · للنفوس ، ورعا ، رحمة الله تعالى عليه .

<sup>(</sup>١) ١١٣٤ هـ / ٢٢ أكتوبر ١٧٢١ - ١١ أكتوبر ١٧٢٢ م .

 <sup>(</sup>۲) ۱۱۷۱ هـ/ ۱۵ سبتمبر ۱۷۵۷ - ۳ سبتمبر ۱۷۵۸ م .

<sup>(</sup>٣) آخر شوال ١١٧١ هـ/ ٦ يوليه ١٧٥٨ م . (٤) ١٢٠٩ هـ/ ٢٩ يوليه ١٧٩٤ - ١٧ يوليه ١٧٩٥ م .

 <sup>(</sup>٥) الشيخ العشمارى: كتب على هامش ص ٢٥ من طبعة بولاق و توله : العشمارى في بعض النشخ :
 العمارى . أ. هـ ١٠

<sup>(</sup>٦) ۲۷ رجب ۱۲۲۱ هـ/ ۱۰ أكتوبر ۱۸۰۳م .

ومات ، صاحبنا الأجمل المعظم ، والوجيه المكرم ، الأمير ذو الفقار البكرى أ نسبة ونسابة ، وهو مملوك السيد محمد بن على أفسندى البكرى الصديقى ، اشتراه سيده الملذكور عام إحمدى وسبعين وماثة والف (١١) ، ورباه وأدبه وأعتبقه ، وزوجه ابته ، ونشأ في عز ورفاهية وسيادة وعفة وطيب خيم وعلو همة ، ولما توفى سيده المحد بولده السيد محمد أفندى ، وهو أخو زوجته اتحادا كليا ، بحيث صارا كالاخوين لايصبر أحدهما عن الآخر ساعة واحدة ، وسكنهما واحد فسى بيتهم الكبير بالأربكية، ولما توفى السيد محمد أفندى اشتغل المترجم بالسكنسى فى المدار إلى أن حضر الفرنساوية ، فخرج مع من خرج من مصر إلى ناحية الشام ، ونهبت كتبه وداره ، ثم رجع بأمان في أيام الفرنساوية ، فوجد الدار قد سكنها الفرنساوية ، فاشترى دارا غيرها بخطة عابدين وجدد بها نظامه .

ولما حصلت حادثة عسكر الأروام العثمانية مع الأمراء المصريين التي خرج فيها إبراهيم بيك والبرديسي وأمراؤهم ، نهبت داره المذكورة أيضًا فيما نهب ، فانقل إلى ناحية الأزهر ، ثم سكن بحارة السبع قاعات اللهجرة ، واقتنى كتبا شراء واستكتابا ، وجسمع عدة أجزاء متفرقة من تاريخ مرآة الد مان لابن الجوزى ، وخطط المقريزى وغيرها ، إلى أن اخترمته المنية ، ومات فجأة ، يوم الثلاثاء في تأنى عشرين رجب مسن السنة (ااس ، قبيل الغزوب وصلى عليه في صبحها بالأزهر في مشهد حافل ، ودفن بتربة البكرية ظاهر قبة الإمام الشافعي ، وكان إنسانا حسنا محبوبا لجميع الناس ، وجيه المذات مليح الصفات ، حسن المفاكهة والمعاشرة ، متوقد المطنة ، صادق الفراسة ، ساكن الجاش ، وقورا أدوبا محتشدا ، وخلف من بعده السيد مسحمد المعروف بالعزاوى المرزوق له من ابنة سيده المذكور ، لكونه ولد بغزة حين كانوا بالشام ، أنشأه الله إنشاء صاحاً وبارك فيه .

ومات الأمير الكبير ، والضرغام الشهير ، محمد بيك الألفى المرادى ، جلبه بعض التجار إلى مصر فى سنة تسع وثمانين ومائة والف (1) ، فاشتراه أحمد جاويش المعروف بالمجنون ، فأقام ببيته أياما ، فلم تعجبه أوضاعه ، لكونه كان مماجنا سفيها ممازحا ، فطلب منه بيع نفسه فباعه لسليم أغا الغزاوى، المعروف بتمرلنك ، فأقام

<sup>(</sup>۱) ۱۱۷۱ هـ / ۱۵ سبتمبر ۱۷۵۷ - ۳ سبتمبر ۱۷۵۸ م .

 <sup>(</sup>۲) حارة السبع قاعات : تقع بآخر شارع سوق السمك القديم الذي يبتدئ من شارع خان أبي طاقية وشارع الصقالية ، ويسمى لشارع البندقانيين ، وكانت في الاصل دار الوزير علم الدين بن زنبور .
 مبارك ، على : المرجم السابق ، جـ ۳ ، ص ، ۱۵ .

<sup>(</sup>٣) ۲۲ رجب ۱۲۲۱ هــ / ٥ أكتوبر ١٨٠٦ م . ﴿ ٤) ١١٨٩ هـ / ٤ مارس ١٧٧٥ – ٢٠ فبراير ١٧٧٦ م .

عنده شهورا ، ثم أهداه إلى مراد بيك فأعطاه في نظيره ألف أردب من الغلال ، فللذلك سمى بالألفسي ، وكمان جميل الصورة ، فأحبه مراد بيك ، وجعمله جوخداره<sup>(۱)</sup> ، ثم أعتقه ، وجعله كاشفا بالشرقية ، وعمر دارًا بناحية الخطة المعروفة بالشيخ ضلام<sup>(٢)</sup> ، وأنشأ هناك حماما بتلـك الخطة عرفت به ، وكان صعب المراس ، قوى الشكيمة ، وكان بجواره على أغا المعروف بـالتوكلي ، فدخل عليه وتشفع عنده في أمر فقبل رجاءه ثم نكث ، فحنق منه واحتد ودخل عليه في داره يعاذره ويعاتبه ، فرد عليه بغلظة ، فأمر الخدم بضربه ، فبطحوه وضربوه بالعصى المعروفة بالنبابيت ، فتألم لسذلك ، ومات بعد يومسين ، فشكوه إلى أستساذه مراد بيك فنفساه إلى بحرى ، فعسف بالبلاد ، مثل : فوق (٣) ومطويس (١) وبارنبال (٥) ورشيد (١) ، وأخذ منهم أرزا وأموالا فتـشكوا منه إلى أسـتاذه ، وكان يعجـبه ذلك ، وفي أثناء ذلـك وقع خلاف بمصر بين الأمراء ، ونفوا سليمان بيك الأغا وأخاه إبراهيم بيك ، ومصطفى بيك كما ذكر ذلك في محله ، وأرسل إليه مراد بيك ، وأمره أن يتعين على مصطفى بيك ، ويذهب به إلى سكندرية منفيا، ثم يعود هو إلى مصر ، ففعل ورجع المسترجم إلى مصر ، فعند ذلك قــلدوه الصنجقية ، وذلك في سنة اثنـين وتسعين ومائة وألف(٧) ، واشتهر بالفجور فخافته الناس وتحامـوا شدته ، وسكن أيضًا بدار بناحية قيصون(^^) ، وذلك عندما اتسعت دائرته وهدم داره القديمة أيضًا ووسعها ، وأنشأها إنشاء جديدا ، واشترى المماليك الكثيرة وأمَّر منهم أمراء وكشافا فنشأوا على طبيعة أستاذهم في التعدى والعسف والفجور ، ويخافون من تجـبره عليهم ، والتزم بإقطاع فرشوط(٩) ،

<sup>(</sup>١) جو خدار : موظف غير عسكري ، يناط به النظر في شئون ملابس السلطان في العصر العثماني .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ٧١ .

<sup>(</sup>٢) الشيخ ضلام : خطة معروفة بالقاهرة ، ويعرفها أهل مصر بخطة الشيخ ظلام .

<sup>(</sup>٣) فوه : انظر ، ص ٢٧ ، حاشية رقم (٩) .

<sup>(</sup>٤) مطويس : قرية قديمة ، وهي قاعدة مركز مطويس ، محافظة الغربية .

رمزی ، محمد ؛ المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ١١٥ .

<sup>(</sup>٥) بارنبال : قدرية تدنية ، اسمهما الأصلى ! بورنبارة ، ثم حسرف الاسم إلى « برنبال » ، ووردت ب. فى تاريح ١٢٢٨ هـ / ١٨١٣ م ، وهى إحدى قرى مركز فوه ، محافظة الغربية .

رمزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٢ ، ص ١١٢ .

<sup>(</sup>٦) رشيد : مدينة قديمة ، قاعدة مركز رشيد ، محافظة البحيرة .

<sup>(</sup>۷) ۱۱۹۲ هـ/ ۳۰ يناير ۱۷۷۸ - ۱۸ يناير ۱۷۷۹ م .

 <sup>(</sup>۸) قیصون : تقع متطقة قوصون خارج باب زویلة واشتهرت باسم قوصون لأن بها جامع قوصون .
 مبارك ، على : المرجم السابق ، جـ ٥ ، ص ١٩٨ .

<sup>(</sup>٩) فرشوط : قرية قديمة ، إحدى قرى مركز نجع حمادى ، محافظة قنا .

<sup>)</sup> فرشوط : فریه فاتیه ؛ إحدی فری مرتز عبع حمادی ؛ محاصه تك . رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ٤ ، ص ۱۹۷ .

وغيرها من البلاد القبلية ، ومن البلاد البحرية محلة دمنة (١١) ، ومليج (٢) ، وزوير (٣) وغيرها ، وتقلد كشوفية شرقية بلبيس ، ونزل إليها ، وكان يغير على ما بتلك الناحية من إقطاعـات وغيرها ، وأخاف جميـع عربان تلك الجهمة ، وجميع قبائل السناحية ، ومنعهم من التعـدي والجور على الفـلاحين بتلك الـنواحي حتى خـافته الكشير من العربان والقبائل ، وكانوا يخشونه وصادهم بأشراك منهم ، وقبض على الكثير من كبرائهم وسلحبهم في الجنازير ، وصادرهم في أموالهم ومواشيهم ، وفرض عليهم المغارم والجمال ، ولم يسزل على حالته وسطوته إلى أن حضر حسن باشا الجزايرلي إلى مصر ، فخـرج المترجم مع عشيرته إلـي ناحية قبلي ، ثم رجع مـعهم في أواخر سنة خمس ومائتين بعد الألف(١) ، بعد المطاعون الذي مات فيه إسماعيل بيك ، وذلك بعمد إقامتهم بالصعميد زيادة عن أربع سمنوات ، ففي تملك المدة ترزن عمقله وانهضمت نفسه، وتعلق قلبه بمطالعة الكتب والنظر في جزئيات العلوم والفلكيات والهندسيات ، وأشكال الرمل والزايرجات ، والأحكام النجومية والتقاويم ، ومنازل القمر وأنوائهــا ، ويسأل عمن له إلمام بذلك ، فيطلبه ليستفيد منه ، واقتــني كتبا في أنواع العلوم والتواريخ ، واعتكف بـداره القديمة ، ورغب في الانفراد ، وترك الحالة التي كان عليها قبل ذلك ، واقتصر على مماليكه ، والاقطاعات التي بيده ، واستمر على ذلك مدة من الزمان ، فثقل هذا الأمر على أهل دائرته ، وبدا يصغر في أعين خشداشينه<sup>(ه)</sup> ، ويضعف جـانــبه ، وطفقوا يباكتونه وتجاسروا عليــه ، وطمعوا فيما لديه ، وتطلع أدونهم للترفع عليه ، فلم يسهل به ذلك واستعمل الأمر الأوسط ، وسكن بــدار أحمد جاويـش المجنون بدرب ســعادة(١) ، وعَمَّر القصــر الكبيــر بمصر

 <sup>(</sup>١) محلة دمنة : قرية قديمة ، كانت تعرف في المصادر باسم « منية محلة دمنا » ، وفي تاريع ١٢٢٨ هـ /
 ١٨١٣م ، برسمها الحالي ، وهي إحدى قرى قسم المنصورة ، محافظة الدقيلية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۱ ، ص ۲۲۶ .

 <sup>(</sup>٢) مليج: قرية قدية ، اسمها القبطى (Melig) ، ورد اسمها في المسادر العربية القديمة ، وهمي إحدى قرى قسم
 شبين الكوم ، محافظة المتوفية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۱۹۳.

 <sup>(</sup>٣) زير : قرية قديمة ، وهذا هو اسسمها الاصلى ، ولاستهجان هذه الكلمة ، حــرفت حاليا إلى « ززير » ، وهو
 الاسم المعروفة به الآن ، وهى إحــدى قرى قـــم شــين الكوم ، محافظة المتوفية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۱۸۸ .

<sup>(</sup>٤) ١٢٠٥ هـ / ١٠ سبتمبر ١٧٩٠ ٣٠ أغسطس ١٧٩١ م .

<sup>(</sup>٥) خشداشينه : انظر ، جـ ٣ ، ص ١٠٨ ، حاشية رقم (٦) .

 <sup>(</sup>٦) درب سعادة : شارع درب سعادة يبتدئ من آخر شارع اللبودية ، ويستهى لرأس حارة الحمام ، عرف بأحد أبواب القاهرة الذى بناه القائد جوهر المعروف بباب سعادة .

مبارك، على : المرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ١٩١ .

القديمة بشاطئ النيل تجاه المقياس ، وأنشأ أيضًا قصرا فيما بين باب النصر والدمرداش، وجعل غالب إقامته فيهما ، وأكثر من شراء المماليك وصار يدفع فيهم الأموال الكثيرة للجلابين ، ويسدفع لهم أموالا مقدما يشــترونهم بها ، وكذلك الحواري حــتي اجتمع عنبده تحو الألف ممملوك خلاف المذي عند كشمافه ، وهم نسحو الأربعين كماشف ، الواحد منهم غائرته قدر دائرة صنجق من الأمراء السابقين : وكل مدة تمليلة يزوم من يختاره من مماليكه لمن تصلح له من الجواري ، ويسجهزهم بالجهاز الفاخر ، ويسكنهم الدور الواسعة ، ويعطيهم الفائظ والمناصب ، وقلمد كشوفية الشرقية لبعض مماليكه ترفعا لسنفسه عن ذلك ، ويسرل هو إليهم أيضًا على سبيل التروح : وبسي له قصرا خارج بلسبيس ، وآخر بالـدمامين <sup>(۱)</sup> ، وأخمد شموكة عربان المشرق ، وسهي منهم الأموال والجمال ، وأخسمد ناموسهم الذي كسان يغشى أبدان الفـلاحين وأرواحهم . وأضعف شموكتهم ، وأخفس صولتهم ، وكان يمقيم بناحرية الشرق شهمه را ثلاثة أبه أربعة، ثم يعود إلى مصر ، واصطبع قصرا من خشب مفصلا قطعا . ويوكب تتناكل وأغربية متينية قوية ، يسحمل علمي عدة جمال ، فسإذا أراد النزول فسي محطة تبقدم الفراشون وركبوه خارج السصيوان ، فيسصير مجسلسا لطبيفا يصعد إليه يسثلاث درج مفروش بْالفناطس(٢) والوسائد يسع ثمانية أشخاص ، وهو مسقوف ، وله شبابيك من الأربع جهات تـفتح وتغلق بحسب الاختيار ، وحوله الأسرة من كــل جانب ، وكل ذلك من داخل دهليز الصيوان ، وكان له داران بالأزبكية، إحداهما : كانت لرضوان بيك بلفيا ، وألأخرى للسيد أحمد بن عبد السلام ، فبدا له في سنة اثنتي عشرة ومائتين وألف (٣) ، أن ينشئ دارا عظيمة خلاف ذلك بالأزبكية ، فاشــترى قصر ابن السيد سعودي الذي بخطة الساكت ، فيما بينه وبين قنطرة الدكة (١) ، من أحمد أغا شويكار وهدمه ، وأوقف في شيادته على العمارة كتخداه ذو الفقار ، أرسله قبل مجيئه من ناحية الـشرقية ، ورسم لـه صورة وضعه في كـاغد كبير ، فأقـام جدرانه وحيطانه ، وحضر هو في أثناء ذلك ، فوجـده قد أخطأ الرسم ، فاغتاظ وهدم غالب

(۱) المعامين : قريمة قديمة ، وردت في تحقة الإرشاد باسسم « الرمتين » ، وترسم « الدميمين » ، إحدى قرى مركز قانوس ، محافظة الشرقية :

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۱ ، ص ۱۱۲ .

 <sup>(</sup>۲) الفناطيس : كتب على هامش، ص ۲۷ من طبعة بولاق « قول.» : الفناطس مكذا بالنسخ ، ولعمله «الطنافس»، وهم البسط 1 . هـ » .

<sup>(</sup>٣) ١٢١٢ هـ / ٢٦ يونيه ١٧٩٧ – ١٤ يونيه ١٧٩٨ م .

<sup>(</sup>٤) قنطرة الدكة : انظر ، جـ ٣ ، ص ٢٤ ، حاشية رقم (٢) .

ذلك ، وهندسه على مقتضى عقله ، واجتهد في بنائه ، وأوقف أربعة من كبار أمرائه على تلك السعمارة ، كل أمير في جهة مسن جهاته الأربع ، يحثون الصسناع ، ومعهم أكثر أتباعلهم ومماليكهم ، وعملوا عدة قمن لحرق الأحجار وعمل النورة ، وكذلك ركُّب طواحين الجبس لطحمنه ، وكل ذلك بجانب العمارة ، وقطعــوا الأحجار الكبار ونقلوها في المراكب من طرا إلى جنب العمارة بالأزبكية ، ثم نشروها بالمناشير ألواحا كبارا لتبليط الأرض ، وعمل الدرج والفسحات ، وأحضروا لهما الأخشاب المتنوعة من بولاق وإسكندرية ورشيد ودمياط ، واشترى بيت حسن كتخمدا الشعراوي المطل على بركة الرطلي(١) من عتقائه وهدمه ، ونقل أخشـابه وأنقاضه إلى العمارة ، وكذا نقلوا إليه أنواع الرخام والأعمدة ، ولم يزل الاجتهاد في العمل حتى تم على المنوال الذي أراده ، ولم يجعل له خرجات ولا حرمدانات بارزة عن أصل السناء ، ولا رواشين بل جعله ساذجا حرصا على المتانة وطول البقاء ، ثم ركبوا على فرجاته المطلة على البركة والبستان والرحبة الشبابيك الخرط المصنعة ، وركبوا عليها شرائح الزجاج ، ووضع بنه النجف والأشياء والستحف العظيمة التي أهداها إلىه الإفرنج ، وعملوا بقاعة الجلوس السفلي فسقية عظيمة بسلسبيل من الرخام قطعة واحدة ونوفرة كبيرة حولها نوفـرات من الصفر ، يخرج الماء من أفواهها ، وجعل بــها حمامين علويا وسفليما ، وبنوا بدائر حوشه عمدة كبيرة من الطباق لـسكني المماليـك ، وجعله دورا واحدا، ولما تم البناء والبياض والدهان فرشه بأنواع الفرش، والوسائد والمساند والستائر والمقصبات وجعل خلفه بستانا عظيما ، وأنشأ به جملونا مستطيلا متسعا به ِ دَكُلُ وَأَعْمَدُهُ ، وَهُو مِن الجِهَةِ البَحْرِيَّةِ بِينتهِ لَيْ أَخْرِهِ إِلَى الدُّورِ المتصلة بقنطرة الدُّكة ، وأهدى إليه أيضًا الإفرنج فسقية رخام في غاية العظم فيها صورة أسماك مصورة يخرج من أفواهها الماء جعلها بالبستان ، ونجز السبناء والعمل ، وسكن بها هو وعياله وحريمه في آخر شهر شعبان من سنة اثنتي عشرة(٢) ، واستهل شهر رمضان (٦) ، فأوقدوا فيها الوقدات والأحمال الممتلئة بالقناديل بدائر الحوش والرحبة الخسارجة ، وكذلك بقاعة الجلوسُ أحمال السنجف والشموع والصحب والفنيارات الزجاج ، وهنــته الشعراء ، ونظم مولانا الاستاذ الفاضل الشيخ حسن المعطار تاريخا لمقاعة الجلوس في بسيتين نقشوهما بالأزمير على أسكفة باب القاعة وموهوهما بالذهب ، وهما :

<sup>(</sup>۱) بركة الرطلي : انظر ، جـ ٣ ، ص ٥٦ ، حاشية رقم (١) . `

<sup>(</sup>۲) آخر شعبان ۱۲۱۲ هـ / ۱۲ فبراير ۱۷۹۸ م . (۳) ۱ رفضان ۱۲۱۲ هـ / ۱۷ فبراير ۱۹۸ م .

وازدحمت خيول الأمراء ببابه ، فأقام على ذلك إلى منتصف شهر رمضان (١) ، وبدا له السفر إلى الشـرقيـة ، فأبطلوا الوقدة وأطفئوا السـرج والشموع ، فكان ذلك فألا ، فكانت مدة سكناه به ستة عشر يوما بليــاليها ، وإنما أطنبنا في ذكر ذلك ليعتبر أولوا الألباب ، ولايـجتهد العاقل فـي تعمير الخراب ، وفي أثــناء غيبته بالــشرقية ، وصلت الفرنساوية إلى الإسكندرية ، ثم إلى مصر وجرى ماجري مما سبق ذكره ، وذهب مع عشيرته إلى قـبلي ، وعند وصول الفرنساوية إلى بر إنبابة بالبر الغربي ، وتحاربوا مع المصريين ، أبــلى المترجم وجنده في تلك الواقعة بـــلاء حسنا ، وقتل من كشافه ومماليكه عدة وفرة ، ولم يـزل مدة إقامة الفرنساوية بمصر ينتقبل في الجهات القبلية والبحرية والشرقية والغربية ، ويعـمل معهم مكايد ، ويصطاد منهم بالمصايد ، ولما وصل عرضي الوزير إلى ناحية الشام ، ذهب إلىيه وقابله وأنعم عليه ، وكان معه رؤساء من الفرنساوية ، وعدة أسرى ، وأسد عظيم اصطاده في سروحه ، فشكره الوزير وخلع عمليه الخلع السنية ، وأقام بمعرضيه أياما ، ثم رجع إلى نماحية مصر ، وذهب إلى الصعيد ، ثم رجع إلى الشام والفرنساوية يأخذون خبره ويسرصدونه في الطرق فيزوغ منهم ، ويسكبسهم في غفلاتهم وينال منهسم ، ولما وصل الوزير وحصل انتقاض الصلح ، وانحصر المصريون والعشمانسيون بداخل المندينة ، وقع لمه مع الفرنساوية الوقائع الهائلة ، فكان يكر ويفر هو وحسن بيك الجداوي ، ويعمل الحيل والمكايد ، وقتل من كشافه في تلك الحـروب رجال معدودة منهم : إسماعيل كاشف المعروف بسأبي قطية ، احسترق هو وجنده بسبت أحمد أغنا شويكار الذي كسان أنشأه برصيف الخشاب ، وكانـت الفرنساوية قد عملوا تحته لغـم بارود في أسفل جدرانه ، ولم يعلم به أحد ، فلما تترس فيه إسماعيل كاشف ومن معه ، أرسلوا من ألهمه النار فالتهب على من فيه ، واحترقوا بـأجمعهم وتطايروا في الهـواء ، ولما اصطلح مراد بيك مع الفرنساوية ، لـم يوافقه عـلى ذلك واعتـزله ، ولما اشتـد الأمر بين الفريقين ، وشاطت طبخة المعثمانيين ومن تبعهم ، طفق يسعى بين الفريقين في الصلح ، ويمشى مع رسل الفرنساوية في دخولهم بين العسكر وخروجهم ، ليمنع من يتعدى عليهم من أوباش العسكر ، خوفا من ازدياد الشر إلى أنَّ تم الصلح ، وخرج المترجم مع المعثمانية إلى نواحي الشام ، ثم رجع إلى جهة الشرقية ، فيحارب من

<sup>(</sup>۱) ۱۵ رمضان ۱۲۱۲ هـ / ۲ مارس ۱۷۹۸ م .

يصادفه من الفرنسيس ، ويقتل منهم فإذا جمعوا جيشهم وأتوا لحربه لم يجدوه ، وبمر من خلف الجبل ، ويمر بالحاجر إلى الصعيد ، فلا يعلم أين ذهب ، شم يظهر بالبر الغربي ، ثم يسير مشرقا ويعود إلى الشام ، وهكذا كان دأبه بطول السنة التى تخللت بين الصلحين ، إلى أن نظم العثمانية أمرهم ، وتعاونوا بالإنكليز ، ورجع الوزير على طريق البر ، وقبطان باشا بصحبة الإنكليز من البحر ، فحضر المترجم وباقى الامراء ، واستقر الجميع بداخل مصر ، والإنكليز بير الجيزة ، وارتحلت الفرنساوية ، وخلت منهم مصر ، فعند ذلك قلق المترجم وداخله وسواس ، وفكر لأنه كان صحيح النظر في عواقب الأمور ، فكان لايستقر له قرار ، ولم يدخل إلى الحريم ، ولم يب بدائر ، إلا ليلتين على سجادة ومخدة في الزاعة السفلي ، ولسم يكن بها حريم .

يقول الفقير (١) ، ذهبت إليه مرة في ظرف اليومين ، فوجدته جالسا على السجادة ، فجلست معه ساعة ، فدخل عليه بعض أمرائه ، يستأذنه في زواج إحدى زوجات من مات من خشــداشينه ، فنتر فيه وشتمه وطــرده ، وقال له. : « انظر إلى عقول هؤلاء المغفلين يظنون أنهم استقـروا بمصر ، ويتزوّجوا ويتأهلوا ، مع أنّ جميع ما تقدم من حوادث الفرنسيس وغيرها ، أهون من الورطة التسي نحن فيها الآن " ، ولما أطلق الوزير لإبراهيم بيك الكبير التصرف ، وألبسه خلعة ، وجمعله شيخ البلد كعادته ، وأنَّ أوراق التصرفات في الإقطاعات والأطيان وغيرها تمكون بختمه وعلامته ، اغتر هـو ويساقى الأمراء بذلـك ، وازدحم الديوان بـبيت إبراهيــم بيك المرادي ، وعثمان بيك حسن ، والبرديسي ، وتناقلوا في الحديث ، فذكروا ملاطفة الوزير ومحبــته لهم ، وإقامته لنامــوسهم ، فقال المترجم : « لاتغــتروا بذلك ، وإنما هي حيل ومكايد ، وكأنها تروح عمليكم ، فانظروا في أمركم ، وتفطنوا لما عساه يبحصل ، فإنَّ سوء الظن من الحزم » ، فقالوا له : « وما الذي يكون » ، قال : « إنَّ هؤلاء العثمانيين لهم السنين العديدة والأزمان المديدة يتمنون نفوذ أحكامهم ، وتملكهم لهذا الإقليم ، ومضت الأحقاب وأمراء مصر قــاهرون وغالبون عليهــم ، ليس لهم معهم إلا مجـرد الطاعة الظاهرة ، وخصوصا دولـتنا الأخيرة ، وما كنا نفعـله معهم مــن الإهانة ومنسع الخزينـة ، وعدم الامتــثال لأوامرهـم ، وكــل ذلك مكمــون في نفوسهم ، زيادة على ما جُبلوا عليه مـن الطمع والخيانة والشـره ، وقد ولجوا البلاد الأن وملكوها عملى هذه الصورة ، وتأمُّروا علينا فلا يهون بهم أنَّ يتركوهما لنا كما

<sup>(</sup>١) الفقير : تعنى المؤلف نفسه : عبد الرحمن بن حسن الجبرتي .

كانت بأيدينا ، ويرجعوا إلى بلادهم بعسد ماذاقوا حلاوتها ، فدبروا رأيكم ، وتيقظوا من غفلتكم " ، فلما سمعوا منه ذلك صادق عليه بعضهم ، وقال بعضهم : « هذا من وساوسك » ، وقسال آخر : « هذا لايكون بعدما كسنا نقاتل معهسم ثلاث سنوات وأشهرا بأموالنا وأنفسنا ، وهم لايعرفون طرائق البلاد ، ولا سياستسها فلا غني لهم عنا » ، وقال آخر : " غير ذلك » ، ثم قالوا له : " وما رأيك الذي تراه » ، فقال : « الرأى عندى إن قبلتمــوه أنْ نعدى بأجمعنا إلى بر الجيزة ، وننصــب خيامنا هناك ، ونجعل الإنكليز واسطمة بيننا وبين الوزير والقبطان ، ونتمم المشروط التي نرتاح نحن وهم عليها بكفالة الإنكليز ولانرجع إلىي البر الشرقي ، ولاندخل مصر حتى يخرجوا منها ، ويرجعبوا إلى بلادهم ، ويبقس منهم من يبقى مثل من يقلدوه المولاية والدفتردارية ، ونحو ذلك » ، وكان ذلك هر الرأى ، ووافق عليه البعض ولم يوافق ` البعض الأخـر ، وقال : « كيف ننابـذهـم ولم يظهر لنـما منهم خيانــة ، ونذهب إلى الإنكليز وهم أعداء الدين ، فيحكم العلماء بردتنا وخيانتنا لدولة الإسلام ، على أنَّهم إنْ قصدوا بنـا شيئًا قمنا بـأجمعنا علـيهم ، وفينا ولله الحـمد الكفاية ، وعـند ذلك تتوسط بيننا وبسينهم الإنكليز ، فتكون لنا المندوحــة والعذر » ، فقال المترجم : « أمًّا الاستنكأف من الالتجاء للإنكليز فإن القسوم لم يستنكفوا من ذلك ، واستعانوا بهم ، ولولا مساعدتهم لما أدركموا هذا المحصول ، ولا قدروا علمي إخراج الفرنساوية من البلاد ، وقد شاهدنا مــا حصل في العام الماضي ، لما حضروا بدون الإنــكليز على أنَّ هذا قياس مع الفارق ، فإنَّ تلك مساعــدة حرب وأما هذه ، فهي وساطة مصلحة لا َ غير ، وأما انتظار حصول المنابذة ، فقد لايمكن التدارك بعد الوقوع لأمور ، والرأى لكم » ، فسكتوا وتفرقوا على كتمان ما دار بينهم ، ولما لم يوافقوا المترجم على ما أشار به عمليهم ، أخذ يمدبر في خلاص نفسه ، فانضم إلى محمود أفسادي رئيس الكتاب لـقربه من الوزير وقبوله عنده ، وأوهمه الـنصيحة للـوزير بتحصيـل مقادير عظيمة من الأموال من جهة الصعيد ، إن قلده الوزير إمارة الصعيد ، فإنه يجمع له أموالا جمة من تركات الأغـنياء الذين ماتوا بالطاعون في الـعام الماضي ، وخلافه ، ولم يكن لهم ورثة وغير ذلك من الجهات ، التي لابحيط بها خلافه ، والمال والغلال الميرية ، فلما عرف الرئيس الوزير بذلك لم يكن بأسرع من إجابته لوجهين ، الأول : طمعًا في تحصيل المال ، والثاني : لتفريق جمعهم ، فإنَّهم كانوا يحسبون حسابه دون باقي الجماعة لكثرة جيشه ، وشــدة احترازه ، فإنَّه كان إذا ذهب عند الوزير لايذهب في الغالب إلاَّ وحوله جميع جنوده ومماليكه .

وعندما أجاب الموزير إلى سفره كتب له فرمانا بإمارة الجهة القبلية ، وأطلق له الإذن ، ورخص له في جميع ما يؤدي إليه اجتهاده من غير معارض ، وتمم الرئيس القصد ، وفي الوقت حضر المترجم فأخذ المسرسوم ولبس الخلعة بنفسه ، وودع الوزير والرئيس وركب في الوقت والساعة ، وخرج مسافرا ، وجعل رئيس أفندي وكيلا عنه وسفيدرا بينه وبين السوزير بعدما أسكنه في داره ، ولم يـشعر بذلك أحــد ، ولم ير للوزير وجهـا بعد ذلك ، وعندما أشيع ذلـك حضر إلى الورير من اعسرض عليه في هـذه الغـفلة ، وأشـار عليـه بنقض ذلك ، فأرســل يستدعيه لأمر تــذكّره على ظن · تأخره ، فلم يدركوه إلاَّ وقد قطع مسافة بـعيدة ورجعوا على غير طائل ، وذهب هو إلى أسيوط ، وشرع في جببي الأموال ، وأرسل لـلوزير دفعة من المال ، وأغنــاما وعبيدا طواشية وغلالا ، ثم لم يمض على ذلك إلاَّ نحو ثلاثة شهور ، وسافر طائفة من الإنكليز إلى سكندرية ، وكمذلك حسين باشا القبطان، ونصبوا للمصريين الفخاخ، وأرسل المقبطان بطلب طائفة منهم ، فأوقع بهم ما أوقع ، وقبض الوزير على من بمصر من الأمراء وحبسهم ، وجرى ما هـو مسطور في محله ، وعينوا على المترجم طاهـ باشـا بعساكر ، وحصلت المفاقمة وقتل من قتل ، والتجأ من بقي إلى الإنكليز ، ولم يندمل الحرح بعد تقريحه ، وذهب الجميع إلى السناحية القسلية ، وأرسلوا لهم المتجاريد ، وتصدى المترجم لحروبهم ، ثم حضر إلى نماحية بحرى ، ونزل بظاهر الجيزة ، وسار إلى ناحية البحيرة بعد حروب ووقائع ، فاجتهد محمد باشا خمسرو في إخراج تجريدة عمظيمة ، وصارى عسكرها كتخداه ، وهمو يوسف كتخدا بيك ، وهي التجريدة التي سماهـا العوام تجريدة الحمير ، لأنهـم جمعوا من جملة ذلك حسمير الحمَّارة ، والتراسين ، وحميسر اللكاف والسِّقائين ، وعسملوا على أهل بولاق ألف حمار، وكذلك مصر ومصر القديمة، وطفقوا يخطفون حمير الناس، ويكبسون السبوت ، ويأخذون ما يجدونه ، وكان يأتي بعض معاكيس العسكر عند الدور ، ويضع أحدهم فمه عند الباب ، ويقول « زر » فينهق الحمار فيأخذوه ، فلما تم مرادهم من جمع الحمير اللازمة لهم سافروا إلى ناحية البحيرة ، فكانت بينهم واقعة عظيمة بمرآى من الإنكليز ، وكانت الغلبة على العسكر ، وأخذ منهم جملة أسرى ، وانهزم الباقون شر هزيمة ، وحيضروا إلى ميصر في أسوأ حيال ، وهذه الكسرة كانت سببا لحصول الوحشة بين الباشا والعسكر ، فإنه غضب عليهم وأمرهم بالخروج من مصر ، فطلبوا علائفهم ، فقال : " بأى شيء تستحقون العلائف ، ولم يخرج من أيديكم شيء » ، فامتنعوا من الخروج ، وكان المشار إليه فيهم محمد على سر ششمة ، فأراد الباشا اصطياده فلم يتمكن منه لشده احتراسه فحاربه ، فوقع له ما

ذكر فى محسله وخرج الباشا هماربا إلى دمياط ، ومن ذلسك الوقت ظهر اسم محمد على، ولم يزل ينمو ذكره بعد ذلك .

وأما المترجم فإنه بعد كحرته للعسك ذهب ناحية دمنهور ، وذهبت كشافه وأمراؤه إلى المنسوفية والفريسية والدقهلسية ، وطلبوا مسنهم المال والكملف ، ثم رجعوا إلسمى البحيسرة ، ثم بعد هذه الوقائم سافر المترجم مـع الإنكليز إلى بلادهـم ، واختار من مماليكه خمسة عشر شخصا أخذهم صحبسته ، وأقام عوضه أحد مماليكه المسمى بشتك بيك ، وسمى الألفي الـصغير ، وأمَّره عملي مماليكه وأمرائه ، وأمرهم بطاعـته ، وأوصاه وصايا، وسافر وغاب سنة وشهرا وبعـض أيام ؛ لأنه سافر في منتصف شهر شوَّال سنة سبعة عشر (١) ، وحضر في أوَّل شهر القعدة سنة ثمانية عشر(١) ، وجرى في مدة غيابه من الحوادث التي تقدم من ذكرهـا ما يغني عن إعادتها من خروج محمد باشا خسبرو ، وتولية طــاهر باشا ، ثم قــتله ، ودخول الأمــراء المصريين وتحكــمهم بمصر، سنة ثمانية عشر (٣) ، وتأميس صناجق من أتباع المترجم ، وما جرى بــها من الوقائع بتقدير الله تعالى ، البارز بتدبير محمد على ونفاقه وحيله ، فإنه سعى أولا في نقض دُولَة مسخدومه محمد باشسا حسرو بتواطئه مع طاهر باشا ، وحازنسداره محمد باشا المحافظ للقلعة ، ثم الإغراء على طاهـ رباشا حتى قـتل ، ثم معاونتـ للأمراء المصريين ودخولهم وتملكهم ، وإظهار المساعدة المكلية لهم ومصادقتهم وخدمتهم ومعاونتهم ، والرمح في غفلتهم ، وخصوصا عثمان بيك البرديسي ، فإنه كان يمخرقا غشوما يحب التراؤس ، فأظهر لـ الصداقة والمؤاخاة والمصافاة حـتى قضى مـنهم أغراضه : من قتل الدفتردار والكتخذا وعلى باشا الطرابلسي ، ومحاربة محمد باشا، وأخذه أسيرا من دمياط ، وأخيه السيد على القبطان برشيد ، ونسبة جسميع الأفعال والقبائح إليهم ، فلما انقضى ذلك كله لم يبق إلاَّ الألفي وجماعته ، والبرديسي الذي هو خشداشه يحقد عليه ويغار منه ، ويعلم أنه إذا حضر لايبقى له معه ذكر ، وتخمد أنفاسه فيتناجيا ويتسارًا في أمر المترجم ، ويستذاكرا تعاظم وكيله وخشداشينه ونقضهم عليه ما يسرمونه مع غياب أستاذهم ، فكيف بهم إذا حضر ، ويوهمه المساعدة والمعاضدة ، ويكون خادما له وعساكره جنده إلى أن حضر المترجم فأوقعا به ما تقدم ذكره ، ونجا بنفسه واختفى عند عشيبة(١) البدوي بالوادي .

<sup>(</sup>١) ١٥ شوال ١٢١٧ هـ / ٨ قبراير ١٨٠٣ م . (٢) اذي القعدة ١٢١٨ تك / ١٢ قبراير ١٨٠٣ م .

<sup>(</sup>٣) ١٢١٨ هـ / ٢٣ أبريل ١٨٠٣ – ٢ أبريل ١٨٠٤ م .

<sup>(</sup>٤) عشيبة البدري : كتب بهامش ص ٣٢ ، طبعة بولاق ، و قوله عشيبة في بعض النسخ و عشة أ. هـ ٤.

فلما خلا الجو من الألفى وجماعته ، فأوقع محمد على عند ذلك بالبرديسى وعثيرته ما أوقع ، وظهر بعد ذلك المترجم من اختفائه ، وذهب إلى ناحية قبلى ، هو ومملوكه صالح بيك ، واجتمعت عليه أمراؤه وأجاده ، واستمحل أمره واصطلح مع عشيرته والبرديسي على ما في نفوسهما ، وما زال منجمعا عن مخالطتهم ، وجرى ما جرى من مجيئهم حوالى مصر ، رسرويهم سى السساكر في أيام الموشد المحمد باشا ، وانفصالهم عنها بدون طائل لتفاشلهم واختلاف آرائههم وفساد تعبيرهم ، ورجعوا إلى ناحية قبلى ، ثم عادوا إلى ناحية بحرى ، بعد حروب ووقائع مع حسن باشا ، ومحمد على وعساكرهم .

ثم لما حصلت المفاقمة بينهما وبين خسورشيد أحمد باشا ، وانتصر مسحمد على بالسيد عمر مكرم النقيب ، والمشايخ ، والقاضي ، وأهل البلدة والرعايا ، وهاجت الحروب بين السباشا وأهل البلدة كما هو ممذكور ، كانت الأمراء المصريون بنساحية التين، والمترجم منعزل عنهم بناحية الطرانة (١١) ، والسيد عمر يراسله ويعده ويذكر له بأن هذا القيام من أجلك ، وإحراج هذه الأوباش ، ويعود الأمر إليكم كما كان ، وأنت المعنى بذلك لظننا فيك الخير والصلاح والعدل ، فيصدق هذا القول ، ويساعده بإرسال المال ليصرفه في مصالح المقاتلين والمحاربين ، ومحمد على يداهن السيد عمر سرا ، ويتملق إليه ويأتيه ويراسله ويأتي إليه في أواخر الليل وفي أوساطه ، مترددا عليه في غـالب أوقاته حتى تم له الأمر بعـد المعاهدة والمعاقدة والأيمان الـكاذبة على سيره بالعدل ، وإقِــامة الأحكام والشرائع ، والإقلاع عن المظــالم ، ولايفعل أمرا إلاًّ بمشورته ومشورة العلماء ، وأنه متسى خالف الشروط عزلوه ، وأخرجوه وهم قادرون على ذلك كما يـفعلون الآن ، فيتورط المخاطب بذلك القــول ، ويظن صحته ، وأنَّ كل الوقائع زلابيَّة ، وكسل ذلك سرا لم يشعر به خلافهم ، إلى أنْ عــقد السيد عمر مجلسا عند محمــد على ، وأحضر المشــايخ والأعيان ، وذكر لهـــم أنَّ هذا الأمر ، وهذه الحروب ما دامت عــلي هذه الحالة لانزداد إلاَّ فشلا ، ولابد من تــعـين شـخص من جنس القوم للولاية ، فانظروا من تجدوه وتسختاروه لهذا الأمر ليكون قائم مقام ، حتى يتعين من طرف الدولة من يتعـين ، فقال الجميع : « الرأى ما تراه » فأشار إلى . محمد على ، فأظهر التمنع ، وقال : « أنا لا أصلح لذلك ولست من الوزراء ، ولا من الأمراء ، ولا من أكابر الدولة » ، فقالوا جميعًا : « قد اخترناك لـذلك برأى

<sup>(</sup>١) الطرانة : انظر ، ص ١٠ ، حاشية رقم ( ٣ ) .

الجميع والكافة ، والعبرة رضا أهل البلاد ؛ ، وفي الحال أحضروا فروة والسوها له ، وباركوا له وهنؤه ، وجهـروا بخلع خورشيد أحمد باشا من الـولاية ، وإقامة المذكور في النيابة حتى يأتي المتنولي ، أو يأتي له تقريسر بالولاية ، ونودي في المديسنة بعزل الباشا ، وإقامة محمد على في النيابة إلى أنْ كان ما هو مسطور قبل ذلك في محله ، فلما بلغ المترجم ذلك ، وكان ببر الجيزة ، ويراسل السيد عمر مكرم والمشايخ فانقبض خاطره ، ورجع إلى البحميرة ، وأراد دمنهور فامتنع عليه أهلسها وحاربوه وحاربهم ،. ولم ينل منهم غرضًا ، والسيد عمر يقويهم ويمدهم ، ويرسل إليهم البارود وغيره من الاحتياجات ، وظهر للمترجم تلاعب السيــد عمر مكرم معه ، وكأنه كان يقويه على نفسه ، فقبض على السفير الذي كان بينهما وحبسه وضربه ، وأراد قبتله ، ثم أطلقه ، ثـم عاد إلى بر الجيزة وسـكنت الفتنة ، واسـتقر الأمر لمحمد عـلى باشا ، وحضر قبطان باشا إلى ساحل أبي قير ، ووصل سلحداره إلى مصر ، وأنزل أحمد باشا المخلوع عن الولاية من القلعة إلى بولاق ليسافر ، ومنع محمد على من الذهاب والمجئ إلى المصريين ، وأوقف أشخاصا برا وبحرا يرصدون من يأتي من قبلهم أو يذهب إليههم بشيء من متاع وملسوس وسلاح وغير ذلك ، ومن عثروا عمليه بشيء قبضوا عليه ، وأخذوا ما معه وعاقبوه ، فامتنع الباعة والمتسببون وغيرهم من الذهباب إليهم بشيء مطلقا ، فضاق خناق المترجم ، فاحتال بأن أرسل محمد كتخداه يطلب الصلح مع الباشا ، فانسر لذلك وفرح ، واعتقد صحة ذلك ، وأنعم على الكتخدا ، وعبى هدية جبليلة لمحدومه من ملابس وفراوي وأسلحة وخيام ونقبود وغير ذلك ، وعندها قضى الكتخدا أشغاله من مطلوبات مخدومه واحتياجاته له ولأتباعه وأمرائه ، ووسق مراكب وذهب بمها جهمارا من غيسر أن يتعمرض له أحد ، وذهب صحبته السلحمدار وموسى البارودي ، ثم عاد المكتخدا ثانيها ، وصحبته السلحدار وموسى البارودي ، وذكروا أنه يطلب كشوفية الفيوم وبني سويف والجيزة والبحيرة ومائتين بلد من الغربية والمنوفية والدقهلية يستغل فائظها ، ويجعل إقسامته بالجيزة ، ويكون تحت الطاعة ، فلم يرض الباشا بذلك ، وقال : ﴿ إِنَّمَا صَالَحْنَا بَاقِي الْأَمْرَاءُ وأَعْطَيْنَاهُمْ مِن حدود جرجا بـالشروط التي شرطـناها عليهـم ، وهو داحل في ضمنـهم ، ، فرجع محمد كتخداً له بالجواب بعد أن قضى أشغـاله واحتياجاته ، ولوازمه من أمتعة وخيام وسروج وغير ذلك ، وتمت حيلته ، وقسضى أغراضه ، وذهب إلى الفيوم ، وتحارب جنده مع جند ياسين بيك ، والمخذل فيها ياسين بيك ، ثم عماد شاهين بيك الألفى بجند كثير بعد شهور إلى بر الجيزة ، وخرج محمد على باشا لمحاربته بنفسه ، فكانت له الغلبة ، وقتل في هذه السواقعة على كاشيف الذي كان تزوج بزوجة حسن بيك . اجداوی ، وهی بنت حسن بیك شن ، رآه الاخصام متجملا فظنوه الباشا ، فأحاطوا به وأخذوه أسيسوا ، ثم قتلوه ورجع السباشا إلى بر مصر واجستهد فى تشهسيل تجريدة أخرى ، وكل ذلك مع طول المدى .

وفى أثناء ذلك ، مات بشتك بيك المعروف بالألفى الصغير مبطونا بناحية قبلى ، ثم إنَّ المترجم خرج من الفيوم فى أوائل المحرم (() من السنة المذكورة ، وكان حسن باشما طاهر بناحية جزيرة الهواء بمن معه من العساكر ، فكانت بينهما واقعة عظيمة ، انهزم فيها حسن باشا إلى الرقق (() ، وأدركه أخوه عابدين بيك ، فاقام معه بالرقق كما تقدم ، وحضر الألفى إلى بر الجيزه وإنبابة ، وخرجت إليهم العساكر ، فكانت بينهم واقعة بسوق الثنم ، ظهر عليمهم فيها أيضًا ثم سار مبحرًا ، وعدَّى من عسكره وجنده جملة إلى السبكية ، فأخذوا منها ما أخذوه وعادوا إلى آستاذهم بالطرانة ، ثم إنه انتقل راحلا إلى السبحيرة وحرب دمنهور ومحاصرتها ، وكانوا قمد حصنوها غاية التحصين ، فعلم يقدر عليها ، فعماد إلى ناحية وردان () ، ثم رجع إلى حوش ابن عيسى () ، لأنه بلغه وصوله مراكب وبها أمين بيك تابعه وعدة عساكر من النظام الجديد ، وأشخاص من الإنكليز ، لأنه كان صع ما هو فيه من التنقلات والحروب يراسل الدولة والإنكليز ، وأرسل بساخصوص أمين بيك إلى الإنكليز ، فسعوا مع الدولة بمساعدته ، وحضروا إليه بمطلوبه ، فعمل لمهم بحوش ابن عيسسى ، شنكا الدولة بمساعدته ، وحضروا إليه بمطلوبه ، فعمل لمهم بحوش ابن عيسسى ، شنكا الدولة بمساعدته ، وحضروا إليه بمطلوبه ، فعمل لمهم بحوش ابن عيسسى ، شنكا وأرسلهم مع أمين بيك إلى الأمراء القبليين .

فلما بلغ محمد على باشا ذلك ، راســل الأمراء القبلليين وداهنهم ، وأرسل لهم الهدايا فراجت أموره عليهم ، مع ما فى صدورهم من الخل للمترجم .

وفى أثـر ذلك ، حضر قبطان باشا الى الإسكنندية ، ووردت السعاة بـخبر وروده ، وأنَّ بعده واصل موسى باشا واليا على مصر ، وبالعفو عن المصريين ، وكان خبر هذه القضية ، والسب فى حركة القبطان إرساليات الألفى للإنكليز ومخاطبة الإنكليز الدولة ووزيرها المسمى متحمد باشا السلحدار ، وأصلت مملوك السلطان مصطفى ، ولايخفى الميل إلى الجنسية ، فاتفق أنّه اختلى بمليمان أغا تابع صالح بيك الوكيل الذى كان يوسف باشا الوزير قلده سلحدارا ، وأرسله إلى إسلامبول ، وسأله

<sup>(</sup>۱) ۱ محرم ۱۲۲۱ هـ / ۲۱ مارس ۱۸۰۲ م

<sup>(</sup>٢) الرقق : انظر ، ص ٣ ، حاشية رقم (٤) .

<sup>(</sup>٣) وردان : انظر ، ص ١٤ ، حاشية رقم (٥) .

<sup>(</sup>٤) حوش ابن عيسى : انظر ، ص ١٦ ، حاشية رقم (٤) .

عن المصريين ، هــل بقى منهم غير الألـفي ، فقال له : « جميع الـرؤساء موجودون وعَدَّدهم له ، وهم ومماليكهم يبلغمون ألفين وزيادة ؛ ، فقال : ﴿ إِنِّي أَرِّي تَمْلَمُهُمْ وَعَلَّمُهُمْ ورجوعهم على شروط تشترطها عليهم ، أولى من تمادي العداوة بينهم وبين هذا الذي ظهر من العسكر ، وهمو رجل جاهل متحيل ، وهم لايسهل بهم إجمالاؤهم عن أوطانهم وأولادهم وسيادتهم التي ورثوها عن أسلافهم ، فيتسمادي الحال والحروب بيسنهم وبسينه ، واحتسياج الفريسقين إلى جمع العساكسر وكثرة النهقات والعسلائف والمصاريف ، فيجمعونها من أي وجه كان ، ويؤدى ذلك إلى خراب الإقليم ، فالأولى والمناسب صرف هذا المتغلب ، وإخراجه وتبولية خلافه ، فما رأيك في ذلك » ، فقال له سليمان : « لا رأى عندى في ذلك » ، وخاف أن يكون كلامه له باطـن خلاف الظاهـر ، وأدرك منه ذلـك فحلـف له عند ذلـك الوزير ، أنَّ كـلامه وخطابه له على ظاهره ، وحقيقته ، لكن لابد من مصلحة للخزينة العامرة » ، فقال له سليمان أغا: « إذا كان كذلك ابعثوا إلى الألفي بإحضار كتبخداه محمد أغا لأنه رجل يصلح للمـخاطبة لمثل ذلك » ، ففعل وحضر المـذكور في أقرب وقت ، وتمموا . الأمر على مصلحة ألف وخمسمانة كيس ، كفلها محمد كتخدا المذكور يدفعها القبطان باشيا عند وصوله بيد سليميان أغا المذكور ، وكفالته أيضًا لمحميد كتخدا بعد إتمام الشروط الـتى قررها مخدومـه ، ومن حملتها إطـلاق بيع المماليـك وشرائهم ، وجلب الجلابين لسهم إلى مصر كعادتهــم ، فإنَّهـم كانوا منعوا ذلـك من نحو ثلاث سنوات وغير ذلك ، وسافر كل من سليمان أغا الوكيل ، ومحمد كتخدا بـصحبة قبو دان باشا حتى طلعوا على ثغر سكندرية ، فركبا صحبة سلحدار القبودان ، فتلاقوا مع المترجم بالبحيرة ، وأعلموه بما حصل فامتلأ فرحا وسرورا ، وقال لسليمان أغا : « اذهب إلى إخواننا بقبلي واعرض عليهم الأمر ، ولايخفي أننا الآن ثلاثة فرق كبيرنا إبراهيم بيك وجماعته، والمرادية وكبيرهم هناك عثمان بيك البرديسي ، وأنا وأتباعى ، فيكون ما يخص كل طائفة خمسمائة كيس ، فإذا استلمت منهم الألف كيس ورجعت إلى سلمتك الخمسمانة كيس " ، فركب المذكور وذهب إليهم ، والجتمع بهم وأخبرهم بـصورة الواقع ، وطلب منهــم ذلك القدر ، فقال البرديــــى : ٩ حيث إنَّ الألفي بلغ من قدره أنه يخاطب الدول والقرانات ، ويراسلهم ، ويتمم أغراضه منهم ويولى الوزراء ويعزلهم بمراده ، ويتعين قبودان باشا في حاجته ، فهو يقوم بدفع المبلغ بتساسه لأنه صار الآن هو الكبر ، ونحن الجميع أتساع له وطوائف خلف ، بما فيه والدنا وكبيرنا إبراهيم بيك ، وعثمان بـيك حسن وخـلافه " ، فقـال سليمان أغا : « هو على كل حال واحد منكم وأخوكم » ، ثم إنَّه اخـتلى مع إبراهيم بيك الكبير ،

وتكلم معه فقال إبراهيم بيك : " أنـا أرضى بدخولي أي بيت كان ، وأعيش ما بقي من عمري مع عيالي وأولادي ، تحت إمارة أيّ من كـان من عشيرتنا ، أولى من هذا الشتات الذي نحن فيه ، ولكن كيف أفعل في الرفيق المخالف ، وهذا الذي حصل لنا كله بسوء تــدبيره ونحسه ، وعشت أنا ومــراد بيك المدة الطويلة بعــد موت أستاذنا ، وأنا أتغماضي عن أفعاله ، وأغمال أتباعه ، وأساسمهم في زلانهم كمل ذلك حذرا وخوفًا من وقوع الشر والقتل والعداوة إلى أن مات، وخلف هؤلاء الجماعة المجانين ، وترأس البرديسسي عليهم مع غياب أخريه الألفي ، وداخله الفرور ، وركـن إلى أبناء جنسه وصادقهم ، واغتر بهـم ، وقطع رحمه ، وفعـل بالالني الذي هو خــشداشه وأخوه ما فعل ، ولايستمع لنصح ناصح أولا وآخرا » ، وما زال سليمان أغا يتفاوض معهم في ذلك أيامـا إلى أن اتفق مع إبراهيم بيك على دفع نصـف المصلحة ، ويقوم المترجم بالسنصف الثاني ، فقال : « سسلموني القدر أذهب به وأخسره بما حصل » ، فقالوا : لا حتى ترجع إليه وتعلمه وتطبب خياطره على ذلك لئلا يقبضه ، ثم يطالبنا بغيـره » ، فلما رجع إلـبه وآخبره بما دار سينهـم قــال : « أما قولهم إنَّى أكــون أميرا عليهم فهذا لايتصور ولايصح ، إني أتعاظم على مثل والذي إبراهيم بيك ، وعثمان بيك حسن ، ولا على من هو فسى طبقتي سن خشداشينسي على أنَّ هذا لايعيسهم ولاينقص مقدارهم ، بأن يكون المتأمر علسيهم واحدا منهم ومن جنسهم ، وذلك أمر لم يخطر لي ببـال ، وأرضى بأدني من ذلك ، ويأخذوا على عهدا بمــا أشترطه على نفسى ، أننا إذا عــدنا إلى أوطاننا أنّ لا أداخلهم في شـنيء ، ولا أقارشهم في أمر ، وأن يكون كبيرنا والدنا إبراهيم بيك على عادته ، ويسمحوا لي بإقامتي بالجيزة ، ولا أعارضهم في شيء ، وأقنع بإيرادي الذي كان ببدي سابتًا فإنَّه يكفيني ، وإنَّ اعتقدوا غدري لهسم في المستقبل ، بسبب ما فعلوه محسى من قتلهم حسين بيك تمابعي ، وتعصبهم وحرصهم على قتلى وإعداسي أنا وأنباعي ، فبعض ما نحن فيه الآن أنساني ذلك كله ، فإن حسين بيك المذكور مملوكي ، وليس هو أبي ولا ابسني من صلبي ، وإنما هو مملوكي اشتـريته بالدراهم وأشتري غيره ، ومملوكي مملـوكهم ، وقد قتل لي عدة أمراء ومماليك في الحروب ، فأفرضه من جملــتهم ، ولايصببني ويصيبهم إلاَّ ما قدره الله علينا ، وعلمي أنَّ الذي فعلوه بي لم يكن لسابق ذنـب ولاجرم حصل مني في حقهم ، بل كنا جميعا إخوانا ، وتذكروا إشــارتي عليهم السابقة في الالتجاء إلى الإنكليز ، وندموا على مخالفتي بعد الذي وقع لهم ، ورجعوا إليُّ ، ثم أجمع رأيهم على سفرى إلى بلاد الإنكليز فامتثلت ذلك ، وتجشمت المشاق ، وخاطرت بنفسى ، وسافرت إلى بلاد الإنكسليز ، وقاسيت أهوال البحار سنــة وأشهرا ، كل ذلك لأجل

راحتي وراحتهم ، وحصل ما حصل في غيابي ، ودخلوا مصر من غير قياس ، وبنوا قصورهم على غير أساس ، واطمأنوا إلى عدوّهم وتعاونوا به على هلاك صديقهم ، وبعد أن قـضي غرضه منــهم غدرهم وأحاط بــهم ، وأخرجهـــم من البلدة وأهــانهم وشردهم . واحتال عليهم ثانيا يموم قطع الخليج، فراجت حيلته عليهم أيضًا ، وأرسلت إليهم فتصحنهم فاستغشرني وحالفوني . ودخل الكثير سهم البلد والحصروا فى أزقتها ، وجرى عليهم ما جرى من القــتل الشنيع ، والأمر الفظيع ، ولم ينج إلاّ من تخلف منهــم . أو ذهب من غير الطريق . ثم إنَّه الآن أيضًا يراسلــهم ويداهنهم ويهاديهم ، ويصالحهم ويثبطهم عما فيه النجاح لهم ، وما أظنَ أنَّ الغفلة استحكمت فيهم إلى هذا الحد ، فارجع إليهم وذكرهم بما سبق لـهم من الوقائع ، فلعلهم ينتبهوا من سكرتهم ويرسلوا معك الثلثين أو السنصف الذي سمح به والدنا إسراهيم بيك ، وهذا القدر ليس فيه كبير مشقة ، فإنهم إذا وزعوا على كل أمير عشرة أكياس ، وعلى كل كـاشف خمسة أكيـاس ، وكل جندى أو مملوك كـيسا واحدا اجتمـع المبلغ وزيادة ، وأنا أفعل مثل ذلك مع قومي والحمد لله ليسوا هم ولانحن مفاليس ، وثمرة المال قضاء مصالح الدنيا ، وما نحسن فيه الآن من أهم المصالح » ، وقل لهم : " البدار قبـل فوات الفرصة ، والخصم لـيس بغافل ولا مهـمل ، والعثمانيـون عبيد الدرهم والدينار » ، فلما فرغ من كلامه ودعـه سليمان أغا ، ورجع إلى قبلي فوجد الجماعـة أصروا على عدم دفع شيء ، ورجـع إبراهيم بـيك أيضًا إلى قـولهم ، ورأيهم ، ولما ألمقي لهم سليمان أغا العبارات التي قمالها صاحبهم وأنمه يكون تحت أمرهم ونهسيهم ، وبرضى بأدنى المعماش معهم ، ويسكن الجيـزة إلى آخر ما قال ، قالوا : ﴿ هَذَا وَاللَّهُ كُلَّهُ كُلَّامُ لَا أُصَلِّ لَهُ ، وَلاَيْنَسَى ثَأْرُهُ ، وَمَا فَعَلْنَاهُ فَي حقه وحق أتباعه ، ولو اعتزل عـنا وسكن قلعة الجبل فهو الألفـي الذي شاع ذكره في الآفاق ، ولا تخاطب الـدولة غيره ، وقد كنا في غــيبته لانطيق عــفريتا من عفاريتــه ، فكيف يكون هــو وعفاريتــه الجميع ، ومــن ينشئــه خلافهم » ، وداخبـلهم الحقــد وزاد في وساوسهم الشيطان ، فـقال لهـم سليمان أغا : « اقضوا شغلكم في هذا الحين حتى تنجلي عنكم الأعداء الأغراب ، ثم اقتلوه بعد ذلك ، وتستريحوا منه » ، فقالوا : ا هيهات بعد أن يظهـر علينا ، فإنه يقتلنا واحدا بعد واحــد ، ويخرجنا إلى البلاد ، ثم يرسل يقتلنا وهــو بعيد المكر ، فلا نأمن إليه مطلقًا » ، وغرهــم الخصم بتمويهاته وأرسل إليسهم هدايا وخيولا وسسروجا وأقمشة ، هـذا ورسل القبودان تذهـب وتأتى بالمخاطبات والعرضحالات حتى تمموا الأمر كما تقدم . وفى أثناء ذلك ، ينتظر القبودان جوابا كافيا وسلحداره مقيم أيضاً عند المترجم ، والمترجم يشاغل القبودان بالسهدايا والأغنام والذخيرة من الأرز والغلال والسمن والعسل وغير ذلك ، إلى أن رجع إليه سليمان أغا بخفى حُبن (١١) ، محزونا مهموما متحيرا فيما وقع من الورطة ، مكسوف البال مع القبودان ووزير الدولة ، وكيف يكون جوابه للمذكور والقبودان جعل في الإبرة خيطين ليتبع الأروج ، فلما وصل إليه سليمان أغا وأخبره أنَّ الجماعة القبليين لاراحة عندهم ، وامتنعوا من الدفع ومن يقوم بدفعه فاغتاظ القبودان ، وقال : ﴿ أنت تضحك على ذقنى وذقن وزير الدولة ، يقوم بدفعه فاغتاظ القبودان ، وقال : ﴿ أنت تضحك على ذقنى وذقن وزير الدولة ، يقوم بدفعه فاغتاظ القبودان ، وقال : ﴿ أنت تضحك على ذقنى ودقن وزير الدولة ، المالك للبلدة عصيان ومخالفة ، ولم يكن فيسهم مكافأة لقاومته ساعدناهم بجيش من وصحبك هذا لايكفى في المقاومة وحده ، ويحتاج إلى كثير المعاونة وهي لاتكون إلا بكثرة المصاريف » .

ولما ظهر لسليمان أغا النيظ والتغير من القبودان، خاف على نفسه أن يبطش به ، وعرف منه أنَّ المانع له من ذلك غياب السلحدار عند المترجم ، لأنَّه قال له : « وأين سلخدارى » ، قال : « هو عند الألفى بالبحيرة » ، فقال : « اذهب فاتنى به واحضر صحبته » ، وكان موسى باشا المتولى قد حضر أيضًا ، فما صدق سليمان أغا بقوله ذلك ، وخلاصه من بين يديه ، فركب فى الوقت ، وخرج من الإسكندرية ، فما هو إلا أن بعد عنها مقدار غلوة ، إلا والسلحدار قادم إلى سكندرية ، فسأله : « إلى أن بعد عنها مقدار غلوة ، إلا والسلحدار قادم إلى سكندرية ، فسأله : « إلى أين يذهب » ، فقال : « إنَّ مخدومك أرسلنى فى شغل ، وها أنا راجع إليكم » ، ودهب عند المترجم ، ولم يرجع .

وفى أثناء هذه الأيام : كان المسترجم يحارب دمنهور وبعث إليه محمد على باشا التجريدة العظيمة التى بذل فيها جهده ، وفيها جميع عساكر الدلاة وطاهر باشا ومن معه من عساكر الأرنؤد والأتراك وعسكر المغاربة ، فحاربهم وكسرهم ، وهزمهم شر هزيمة ، حتى القوا بأنفسهم فى البحر ، ورجعوا فى أسوأ حال ، فلو تجاسر المترجم وتبعهم لهرب السباقون من البلدة ، وخرجوا على وجوههم مسن شدة ما داخلهم من الرعب ، ولكن لم يود الله ذلك ، ولم يجسروا للخروح عليه بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) كتب بهامش ص ٣٦ ، طبعة بولاق ، « قوله : بخفي حنين ، هو مثل يضرب للخبية أي رجع خائبا ٪ .

ولما تنحمت عنه عشيرته ولسم يلبوا دعوته ، وأتلفوا الطبخة ، وساف القبودان وموسى باشا من ثغر سكنـدرية على الصورة المـذكورة استأنف المتـرجم أمرا آخر ، وراسل الإنكليز يلتمس منهم المساعدة ، وأن يرسلوا له طائفة من جنودهم ، ليقوى بهم على محاربة الخيصم ، كما التمس منهم في العام الماضي فياعتذروا له بأنهم إفي أ صلح مع العشماني ، وليس في قبانون الممالك إذا كانبوا صلحا أن يتعدوا عملي المتصادقين معهم ، ولايسوجهون نحوها عساكر إلا بإذن منهم أو بالستماس المساعدة في أمر منهم ، فغاية ما يكون المكالمة والترجي ، ففعلوا وحصل ما تقدم ذكره ، ولم يتم الأمر ، فلما خاطبهم بعد الذي جرى صادف ذلسك وقوع الغرة بينهم وبين العثماني ، فأرسلوا إلى المتسرجم يوعدوه بالنفاذ ستة آلاف لمساعدته ، فأقسام بالبحسيرة ينتمظر حضورهم نحو ثلاثة شمهور ، وكان ذلك أوان القيظ وليس ثم زرع ولانسات ، فضاقت على جيوشهم المناحية ، وقد طال انتظاره للإنكمليز ، فتمشكي العربان المجتمعون عليه وغيرهم لشدة ما هم فيه من الجهد ، وفي كل حين يوعدهم بالفرح ، ويقول لهم : ﴿ اصبروا لم يبق إلا القليل ﴾ ، فـما اشتد بهم الجهد اجتمعوا إليه ، وقالوا لــه : ١ إمَّا أن تنتقل مـعنا إلى ناحــية قبلي ، فــإن أرض الله واسعة ، وإمَّا أن تأذن لنا في الرحيل في طلب الـقوت ، فما وسعه إلا السرحيل مكظوما مـقهورا من معاندة الدهر في بلوغ المآرب ، الأول : مجئ القبودان وموسى باشا على هذه الهيئة والصورة ، ورجوعهما من غير طائل ، والثاني : عدم ملكه دمنهور ، وكان قصده أن يجعلمها معقلا ويقسيم بها حتى تأتسيه النجدة ، الثالث : تأخر مجئ النسجدة حتى قحيطوا واضطروا إلى الرحيل ، السرابع : وهو أعظمها مسجانية إحسوانه وعشسرته وخذلانهم له وامتناعهم عن الانضمام إليه ، فارتحلن من البحيرة بجيوشه ومن يصحبه من العربان حتى وصل إلى الأخصاص (١) ، فنادى محمد على باشا على العساكر بالخروح ولايتاخر منمهم واحد فخرجوا أفواجا ليلا ونهارا ، حستى وصلوا إلى ساحل بولاق ، وعـدوا إلى بر إنبـابة ، وجيشـوا بظاهـرها ، وقد وصل المـترجم إلى كــفر حكيم(٢) يوم الثلاثاء ثامن عشر القعدة(٢) ، وانتشرت جيوشه بالبر السغربي ناحية إنبابة والجيزة ، وركب الباشا وأصناف العساكر ، ووقفوا على ظهر خيولهم ، واصطفت الرجالة بسينادقهم وأسلسحتهم ، ومر المترجسم في هيئة عظيمة هائلة ، وجميوش تسد الفضاء وهـم مرتبون طوابير ومعهم طبول ، وصحبته قبائل العـرب من أولاد على

<sup>(</sup>١) الأخصاص : انظر ، ص ٣٧ ، حاشية رقم (٤) .

<sup>(</sup>٢) كفر حكيم : انظر : ص ٣٦ ، حاشية وقم (٥) . (٣) ١٨ في القعلة ١٢٢١ هـ / ٢٧ يناير ١٨٠٧ .

والهنادى وعربان الشرق فى كبكة زائدة، والباشا والعسكر وقوف ينظرون إليهم من بعيد ، وهو يتعجب ، ويقول : « هذا طهماز (۱۰ الزمان وإلا إيش يكون » ، ثم يقول للدلاة والحيالة : « تسقدموا وحاربوا وأنا أعطيكم كذا وكذا من المال » ، ويذكر لهم هقادير عظيمة ، ويسرغبهم فلسم يتجاسروا على الإقدام وصاروا باهتين ومتعجبين ويتاجون فيما بسينهم ويتشاورون فى تقدمهم وتأخرهم ، وقد أصابوه بأعينهم ، ولم يزل سائرا حتى وصل إلى قريب قناطر شبرامنت (۱۱ ) ، فنزل على علوة هناك ، وجلس عليها وزاد به الهاجس والقهر ، ونظر إلى جهة مصر ، وقال : « يا مصر انظرى إلى أولادك ، وهم حولك مشتين متباعدين مشردين ، واستوطنك أجلاف الأتراك واليهود ، وأرازل الأرنؤد وصاروا يقبضون خراجك ، ويحاربون أولادك ، ويقاتلون بإلى بلطالك ، ويقاومون فرسانك ويهدمون دورك ، ويسكنون قصورك ، ويفسقون بولدانك وحورك ، ويطمسون بهجتك ونورك » ، ولم يزل يردد هذا الكلام وأمثاله ، وقد تحرك به خلط دموى ، وفى الحال تقايا دما ، وقال: « قضى الأمر ، وخلصت مصر لمحمد على ، وما ثم من ينازعه ويغالبه ، وجرى حكمه على المماليك المصرية ، فما أظن أن تقوم لهم راية بعد اليوم » .

ثم إنه أحضر أمراء وأمَّر عليهم شاهين بيك وأوصاه بخشداشينه ، وأوصاهم به وأن يحرصوا على دوام الآلفة بينهم ، وترك التنازع الموجب للتفرق والتفاشل ، وأن يحذروا من مخادعة عدوهم ، وأوصاهم أنَّه إذا مات يحملوه إلى وادى البهنسا ، ويدفنوه بجوار قبور الشهداء ، فمات في تلك الليلة وهي ليلة الأربعاء تاسع عشر ذى المعتملة ، فلما مات غسلوه وكفنوه وصلوا عليه ، وحملوه على بعير وأرسلوه إلى البهنسا ، ودفنوه هناك بجوار الشهداء ، وانقضى نحبه فسبحان من له سرمدية البقاء ، وفي الحال ، حضر المبشر إلى محمد على باشا ، وبشره بموت المترجم ، فلم يصدقه واستغرب ذلك ، وحبس البدوى الذى أتاه بالبشارة أربعة أيام ، وذلك لأن أتباعه والبت كانوا كتموا أمر موته ، ولم يمنيعوه في عرضيه ، والذى أشاع الحبر وأتي بالبشارة رفيق البدوى الذى حمله على بعيره ، ولما ثبت موته عند الباشا امتلأ فرحا وسرورا وكذا خاصته ورفعوا رؤوسهم ، واحضر ذلك المبشر ، فالبسه فروة سمور ، وأعطاه مالا ، وأمره أن يركب بتلك الخلعة ، ويشق بها من وسط المدينة ليراه أهل البلدة ،

<sup>(</sup>١) طهماز الزمان : أي حكيم الزمان .

<sup>(</sup>۲) شبرامنت انظر : ص ۳۷ ، حاشیه رقم (۹)

<sup>(</sup>٣) ١٩ ذي القعدة ١٢٢١ هـ / ٢٨ يناير ١٨٠٧ م .

وشاع ذلك الخبر في الناس من وقت حضور المبشر ، وهم يكذبون ذلك الخبر ، ويقولون : « هذا من جملة تحيلاته ، فإنه لما سافر إلى بلاد الإنكليز لم يعلم بسفره أحد ، ولم يظهر سفره ، إلا بعد مضى أشهر ، فلذلك أمر الباشا ذلك المبشر أن يركب بالخلعة ويمر بها من وسط المدينة » ، ومع ذلك استمروا في شكهم نحو شهرين حتى قويت عندهم القرائن بما حصل بعد ذلك ، فإنه لما مات تفرقت قبائل العربان التي كانت متجمعة حوله ، وبعضهم أرسل يطلب أمانا من الباشا وغير ذلك مما تقدم ذكره وخبره في ضمن ما تقدم ، وكان محمد على باشا يقول : « ما دام هذا الألفي موجودا لايهنا لي عيش ، ومثالي أنا وهو مثال بهلوانين يلعبان على الحبل ، لكن هو في رجليه قبقاب » ، فلما أناه المبشر بموته قال بعد أن تحقق ذلك : « الآن طابت لي مصر ، وما عدت أحسب لغيره حسابا » .

وكان المترجم ، أميرا جليلا مهينا محتشما مدبرا بعيد الفكر في عواقب الأمور ، صحيح الفراسة ، إذا نظر في سحنة إنسان عرف حاله وأخلاقه بمجرد النظر إليه ، قوى الشكيمة صعب المراس ، عظيم البأس ذا غيرة حتى على من ينتمى إليه أو ينسب إلى طرف ، يحب علو المهمة في كل شيء ، حتى أنَّ التجار اللذين يعاملهم في المشتروات لايساومهم ولايفاصلهم في أثمانها ، بل يكتبون الأثمان بأنفسهم كما يحبون ويريدون في قوائم ، ويأخذها الكاتب ليعرضها عليه ، فيمضى عليها ولاينظر فيها ، ويحرى أن النظر في مشل ذلك أو المحاققة فيه عيب ونقص يخل بالإمرية ، ولا تفسى السنة إلا والجميع قد استوفوا حقوقهم ، ويستأنفوا احتياجات العام الجديد ، ولذلك راج حال المعاملين له رواجا عظيما ، لكثرة ربحهم عليه ومكاسبهم ، ومع ذلك يواسيهم في جملة أحبابه والمنتسين إليه ، بإرسال الغلال لمؤنة بيوتهم وعيالهم وكساوى العبد ، ويتصر لاتباعه ولمن انتمى إليه ، بإرسال الغلال لمؤنة القدر عن غيرهم ، مع أنه إذا حصل من أحد منهم هفوة تخل بالمروءة عقمه وزجره ، فترى كشافه ونماليكه مع شدة مراسهم وقدوة نفوسهم وصعوبتهم يخافونه خوفا شديدا ، ويهابون خطابه .

ومن عجيب أمره ومناقبه التى انفرد بها عن غيره ، امتثال جميع قبائل العربان الكائين بالقطر المصرى لأمره ، وتسخيرهم وطاعتهم له ، لايخالفونه فى شىء ، وكان له معهم سياسة غريبة ، ومعرفة بأحوالهم وطبائعهم ، فكأنما هو مربَّى فيهم أو ابن خليفتهم أو صاحب رمسالنهم ، يقومون ويتقعدون لأمره مع أنه يتصادرهم فى أموالهم وجمالهم ومواشيهم ، ويحبسهم ويطلقهم ، ويقتل منهم ، ومع ذلك

لاينفرون منه ، وقد تزوج كثيرا من بناتهم فالتى تمجبه يبقيها حتى يقضى وطره منها والتى لاتوافق مىزاجه يسرحها إلى أهلها ، ولم يبق فى عصمت غير واحدة ، وهى التى اعجبيته فمات عنها ، فلما بلغ إلعرب موته ، اجتمعت بنات العرب وصرن يندبه يكلام عجيب تناقلته أرباب المغانى يغنون به على آلات اللهو المطربة ، وركبوا عليه أدوارا وقوافى وغير ذلك ، والعجب منه رحمه الله ، أنه لما كان فى دوليتهم السابقة ، وينزل فى كل سنة إلى شرقية بلبيس ، ويتحكم فى عربانها ويسومهم سوء العذاب بالقبض عليهم ووضعهم فى الزناجير ، ويتعاون على البعض منهم بالبعض الأخر ، وياخذ منهم الأموال والحيول والأباعر والأغنام ، ويفرض عليهم الفرض الزائدة ، وينعهم من التسلط على فلاحى البلاد

ثم إنه لما رجع من بلاد الإنكليز ، وتعصب عليه البرديسى والعساكر وأحاطوا به من كل جانب فاحتفى منهم ، وهرب إلى الوادى عند عشيبة البدوى ، فآواه وأخفاه وكتم أمره ، والبرديسى ومن معه يبالغون فى الفحص والتفتيش ، وبذل الأموال والرغائب لمن يدل عليه أو يأتى به ، فلم يطمعوا فى شىء من ذلك ، ولم يفشوا سره ، وقيدوا بالطرق الموصلة له أنفارا منهم تحرس الطريق من طارق يأتى على حين غفلة ، وهذا من العجائب حتى كان كثير من الناس يقولون : « إنَّه يسحرهم أو معه سر يسخرهم به » ، فلسما مات تفرق الجميع ، ولم يجتمعوا عملى أحد بعده وذهبوا إلى أماكنهم ، وبعضهم طلب من الباشا الأمان .

وأما مماليكم واتباعه ، فلم يفلحوا بعده ، وذهبوا إلى الأمراء القبليين نوجدرا طباعهم متنافرة عنهم ، ولم يحصل بينهم التثام ، ولا صفا كدر الفريقين من الآخر فاتعزلوا عنهم إلى أن جرى ما جرى من صلحهم مع الباشا ، وأوقع بسهم ما سيتلى عليك بعد إن شاء الله تعالى .

وبعد موت المتسرجم بنحو الأربعين يوما ، وصلت نجدة الإنكليز إلى شغر الإسكندرية ، وطلعوا إليهم فبلغهم عند ذلك موت المذكور ، فلم يسهل بهم الرجوع ، فأرسلوا رسلهم إلى الجماعة المصريين ظانين أنَّ فيهم أثر الهمة والنحوة ، وكان ويطلبونهم للحضور ويساعدهم الإنكليز على ردهم لمملكتهم وأوطانهم ، وكان محمد على باشا حين ذلك بناحية قبلى يسحاربهم ، فطلبهم للصلح معه ، وأرسل إليهم بعض فقهاء الأوهر وخادعهم وشبطهم ، فقعدوا عن الحركة ، وجرى ما جرى على طائفة الإنكليز كما سيتلى عنليك خيره ، ثم عليهم بعد ذلك ، وكان أمر الله مفعولا .

وكان للمترجم ولوع ورغبة في مطالعة الكتب خصوصا العلوم الغريبة ، مثل: الجفريات ، والجغرافيا ، والاسمطرنوميا ، والأحكمام النجومية ، والممناظرات النملكية ، وبا تدل عليه من الحوادث الكونية ، ويعرف أيضًا مواضع المنازل وأسماءها وطبائعها ، والخمسة المتحيرة ، وحركات الشوابت ومواقعها ، كل ذلك بالمنظر والمشاهدة والتلقى على طريتة العرب من غير مطالعة في كتاب ، ولا حضور درس ، وإذا طالع أحد بحضرته فسي كتاب أو أسمعه ناضله مناضلة متضلـع ، وناقشه مناقشة ً متطلع ، وله أيضًا معرفة بالأشكال الرملية ، واستخراجات الضمائر بالقواعد الحرفية، وكان له في ذلك إصابات، ومنها ما أخبرني به بعض أتباعه، أنَّه لما وصل إلى ثغر سكندرية راجعا من بلاد الإنكليز رسم شكلا ، وتأمل فيه ، وقطَّب وجهه ، ثم قال : " إنبي أرى حادثًا في طريقنا ، وربما أنبي أفــترق منكم ، وأغيب عنكم نحو أربعين يوما » ، فلـذلك أحب أن يـخفي أمره ، ويـأتي علـي حين غفلــة ، وكان البرديســي قد أقام بالثغــر رقيبا يوصل حبــر وروده ، فلما وصل أرسل ذلــك الرقيب ساعيا في الحال ، وكان ما ذكرناه في سياق التاريخ من غدرهم وقتــلهم حسين بيك أبو شاش بالـبر الغربي ، وهروب بـشتك بيك من الـقصر ، وإرسال العسـكر لملاقاة المترجم على حين غفلة ليقتلوه ، وهـروبه واختفاؤه ، ثـم ظهـوره واجتماعهم عليه بعــد انقضاء تــلك المدة أو قريب منها ، وكان رحمه الله إذا سمع بإنــسان فيه معرفة بمشل هذه الأشياء أحضره ومارسه فيها ، فاإن رأى فيه فسائدة أو مزية أكرمه وواســـاه وصاحبه وقربه إليه وأدناه ، وكان له مع جلسائه مباسطة مع الحشمة والترفع عــن الهــذيان والمجــون ، وكان غالــب إقامــته بقصــوره التي عمــرها خارج مصر ، وهــو القصر الكبير بمصر القديمة تجـاه المقياس بشاطئ النيل ، والقصر الآخر الكائن بالقرب منن زاوية الدمرداش ، والقنصر الذي بجانب قنطرة المغربي على الحليج الناصري ، وكان إذا خرج مــن داره لبعض تلك القصور لايمر مـن وسط المدينة ، وإذا رجع كذلك ، فسئل عـن سبب ذلك ، فقـال : ﴿ أستحى أن أمر مـن وسنـط الأسمواق وأهمل الحوانيت والمارة ينظرون إلى ، وأفرجهم علمي نفسي " . وللمترجم أخبار وسير ووقائع لو سطرت لكانت سيرة مستقلة ، خصوصا وقائعه وسياحته ثلاث سنبوات وثلاثة أشهر ، أيام أقام الفرنساوية بالقبطر المصرى ، ورحلته بعد ذلك إلى بلاد الإنكليز ، وغيابه بها سنة وشهورا ، وقد تهذبت أخلاقه بما اطلم عليه من عمارة بهلادهم ، وحسن سياسة احكامهم ، وكثرة أموالهم ورفاهيتهم وصنائعهم ، وعدلهم في رعيتهم مع كفرهم ، بعيث لا يوجد فيهم فقير ولاستجدى ولا ذو فاقة ولا محتاج ، وقد أهدوا له هدايا وجواهر وآلات فلكية ، وأشكال هندسية واسطر لابات وكرات ، ونظارات ، وفيها ما إذا نظر الإنسان فيها في الغلمة يرى أعيان الأشكال كما يراها في النور ، ومنها خصوص النظر في الكواكب ، فيرى بها الإنسان الكوكب الصغير عظيم الجرم ، وحوله عدة كواكب لاتدرك بالبصر الحديد ، ومن أنواع الاسلحة الحربية أشياء كثيرة ، وأهدوا له آلة موسيقي تشبه الصندوق بداخله أشكال تدور بحركات فيظهر منها أصوات مطربة على إيقاع الانغام وضروب غير ذلك ، فهب ذلك جميعه العسكر الذين أرسلهم إليه البرديسي ليقتلوه ، وطفقوا غير ذلك ، نهب ذلك جميعه العسكر الذين أرسلهم إليه البرديسي ليقتلوه ، وطفقوا يبيعونه في أسواق البلدة ، وأعله تكسر وتلف وتبدد .

وأخبرنسى بعض من خرج لملاقاته عند منوف العليا ، أنه لما طلع إليها وقابله سليمان بيك البواب ، أخلى له الحمام في تلك الليلة ، وكان قد بلغه كافة أفعاله بالمتسوفية من العصف والتكاليف ، وكذا باقسى إخوانه وأفعالهم بالاقاليسم ، فكان مسامرتهم معه تلك الليلة في ذكر العدالة الموجبة لعمار البلاد ، ويقول لسليمان بيك في التمشيل : " الإنسان الذي يكون له ماشية يمتنات هو وعياله من لبنها وسمنها وجبنها ، يلزمه أن يرفق بها في العلف حتى تُدر ، وتسمن وتنتج له النتاج ، بخلاف ما إذا أجاعها وأجحنها وأتعبها وأشتاها وأضعفها ، حتى إذا ذبحها لايجد بها لحما ولا دهنا » ، فقال : " به فقال : " هذا ما اعتدانه وربينا عليه » ، فقال : " إن أعطاني أله سيادة مصر والإمارة في هذا القسطر ، لأمنين هذه الوقائع ، وأجرى فيه العسل ليكثر خيره وتعمر بلاده ، وترتاح أهله ، ويكون أحسن بلاد الله » ، "ولكن الإقليم المصرى ليس وتعمر بلاده ، وترتاح أهله ، ويكون أحسن بلاد الله » ، "ولكن الإقليم المصرى ليس المبخت ولاسعم على هذا الكلام إلاً بقية الليل وساعات من النهار حتى أحاطوا به الطباع ، فلم يض على هذا الكلام إلاً بقية الليل وساعات من النهار حتى أحاطوا به وقر هاربا ونجا بنفسه ، وجرى ما تقدم ذكره من اختفائه وظهوره ، وانتفاله إلى الجهة اللبية ، واجتماع الجيوش عليه ، وحكمت عليه الصورة التي ظهر فيها وحصل له ما القبل .

وأخبرني من اجتمع عليه في البحيرة وسامره ، فقال : " يا فلان والله يخيل لمي أن أقتل نفسي ، ولكن لاتهون عليّ ، وقد صرت الآن واحدا بين ألوف من الأعداء، وهؤلاء قومي وعشيرتسي فعلوا بي ما فعلوا وتجنبوني وعبادوني من غير جرم ولاذنب سبق منى في حقهم ، وأشقوني وأشقوا أنفسهم ، وملَّكوا البلاد لأعدائي وأعدائهم ، وسعيت واجتهدت فــي مرضاتهم ومصالحتهم ، والنصح لــهم ، فلم يزدهم ذلك إلاًّ نفورا وتساعدا عني ، ثـم هذه الجنود ورئيسهم الذيسن ولجوا البلاد وذاقوا حـلاوتها وشبعوا بـعد جوعهم ، وترفهــوا بعد ذلهم ، يجيشــون عليُّ ويحاربوني ويــكيدوني ويقاتلوني ، ثم إنَّ هؤلاء العربان المجمعين عليَّ أصانعهم وأسوسهم وأغاضبهم وأراضيهم ، وكذلك جملدي ومماليكي ، وكل منمهم يطلب مني رياسمة وإمارة ، ويظنون بغفلتهم أنَّ البلاد تحت حكممي ، ويظنون أني مقصر في حقهم ، فتارة أعاملهم باللطف ، وتارة أزجرهم بالعنف ، فأنا بين الكل مثل الفريسة ، والجميع حولي مثل الكلاب الجياع يريدون نهشي وأكلي ، وليس بيدي كنوز قارون فأنفق على هؤلاء الجموع منها ، فيضطرني الحال إلى التعدي على عباد الله وأخذ أموالهم وأكل مزارعهم ومواشميهم ، فإن قدر الله لي بالسظفر عموضت عليمهم ذلك ، ورفقت بحالمهم، وإن كانت الأخرى فالله يلطف بنا وبهم ، ولابدُّ أنَّ يترحموا علينا ، ويسترضوا عن ظلمنا وجورنا بالنسبة لما يحل بهم بعدنا " .

وبالجملة ، فكان آخر من أدركنا من الاصراء المصريين شهامة وصرامة ونظرا في عواقب الأمور ، وكان وحيدا فسى نفسه ، فريدا في أبناء جنسه ، وبمدوته اضمحلت دولتهم ، وتفرقت جمعيتهم ، وانكسرت شوكتهم ، وزادت نفرتهم ، وما زالوا في نقص وإدبار ، وذلة وهوان وصغار ، ولم تقم لهم بعده راية ، وانقرضوا وطردوا إلى أقصى المبلاد في النهاية .

وأما مماليك وصناجقه ، فإنهم تركوا نسصيحته ، ونسوا وصيتمه ، وانضموا إلى عدوهم وصادقوه ، ولم يزل بهم حتى قتلهم وأبادهم عن آخرهم ، كما سيتلى عليك خبر ذلك فيما بعد .

وكانت صفة المترجم مسعندل القامة ، أبسيض اللون ، مشربا بحمرة ، جسميل الصورة ، مدور اللحية ، أشقر الشعر ، قد وخسطه الشيب ، مليح العينين ، مقرون الحاجين ، معجبا بنفسه مترفها في زيه وملبسه ، كثير الفكر كتوما لايبيح بسر ، ولا لاعز أحبابه ، إلا أنه لم يسسعفه الدهر وجنى عليه بالقهر ، وخاب أمله ، وانقضى

أجله ، وخمانه الزمان ، وذهب في خمبر كان ، ومات وله ممن العمر نحو الحسمة والحمسين سنة ، غفر الله له .

ومات الأميس عثمان بيك البرديسمي المرادي ، وسمى السبرديسي ، لأنه تولى كشوفية برديس بقبلي ، فعرف بذلك واشتهر به ، تقلد الإمرية والصنجقية في سنة عشر وماتين والف(۱) ، وتزوج ببنت أحسمد كتخدا على ، وهي أخست على كاشف الشرقية ، وعمل لها مسهما ، وذلك قبل أن يستقلد الصنجقية ، وسكن بسار على كتخدا الطويل بالأزبكية ، واشتهر ذكره ، وصار معدودا من جملة الأمراء ، ولما قتل عثمان بيك البرديسي المرادي بساحل أبو قير ، ورجمع من رجع إلى قبلي ، كان الأني هو المتعين بالرياسة على المرادية .

فلما سافر الألفي إلى بلاد الإنكليز ، تعين المترجم بالرياسة على خشداشيه مع مشاركة بـشتك بيك الذي عرف بـالألفي الصغير ، فـلما حضروا إلى مصر في سنة ثمان عشرة(٢) بعد خروج محمد باشا خسرو ، وقتمل طاهر باشا انضم إليه محمد على باشــا ، وكان إذ ذاك سر ششمة العــساكر ، وتواخى معه وصــادقه ، ورمح في ميدان غفلته ، وتحالـ فما وتعاهدا وتعاقدا على المحبة والمصافــاة ، وعدم خيانة أحدهما للآخر، وأن يكون محمد على باشا وعساكره الأروام أتباعا له ، وهو الأمير المتبوع ، فانتفخ جاأشه ، لأنه كان طائش العقل مقتبل الشبيبة ، فاغتر بظاهر محمد على باشا ، لأنه حـين عمل شغله فـي مخدومه محمـد باشا ، وبعده طاهـر باشا ، دعا الأمراء المصريين وأدخلهم إلى مصر ، وانتسب إلى إبراهيم بيك الكبير لكونه رئيس القوم ، وكبيرهم ، وعـين لإبراهيم بيك خرجا وعلوفة مثل أتبـاعه وسبره واختبره ، فلم تُرَجُّ سلعته عليه ، ووجده محرصا على دوام التراحم والألفة والمحبة ، وعدم التفاشل في عشيــرته وأبناء جنسه ، متحرزا من وقوع ما يوجب التـــقاطع والتنافر في قبيلته ، فــلما أيس منه مال عنه وانضــم إلى المترجم ، واستخفه واحتــوى على عقله وصاحبه وصادقه وصار يمختلي معه ويتعاقر معه الشراب ، ويمسامره ويسايره ستى باح له بما في ضميره من الحقد لإخوانه ، وتسطلب الانفراد بالرياســـة ، فصار يقوى عزمه ويزيد في إغرائه ، ويوعده بالمعاونة والمساعدة على إتمـام قصده ، ولم يزل به حتى رسخ في ذهن المترجم نصحه وصدقــه ، كل ذلك توصلاً لما هو كامن في نفسه من إهلاك الجميع ، ثم أشار عليه ببناء أبراج حول داره التي سكن بــها بالناصرية ،

<sup>(</sup>۱) ۱۲۱۰ هـ / ۱۸ يونيه ۱۷۹۵ - ٦ يونية ١٧٩٦ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۲۱۸ هـ / ۲۳ أبريل ۱۸۰۳ - ۱۲ أبريل ۱۸۰۶ م .

فلما أتمها أسكن بها طائفة من عماكره ، كأنهم محافظون لما عساه أن يكوں ، ثم سار معه إلى حرب محمد باشا خسرو بدمياط ، فحاربوه وأتوا بـه أسيرا وحبسوه ، ثم فعلوا بالسيد على القبطان مثل ذلك ، ثسم كائنة على باشا الطرابلسمي وقتله ، وقد تقدم خبر ذلك كـله ، وجميعه ينسب فعـله للمصريين ، ولم يبق إلا الإيـقاع بينهـم فكان وصول الألفي عقب ذلك فأوقعوا به ويجـنده ما تقدم ذكره ، وتفاشلوا وتفرقوا بعد جمعهم ، وقلوا بعد الكثرة ، ثم أشار عــلى المترجم المصادق الناصح بتفريق أكثر الجمع الباقي في النواحي والجهات ، البعض منهــم لرصد الألفي والقبـض عليه ، وعلى جنده ، والبعض الآخر لظلم الفلاحين في البلاد ، ولم يبق بالمدينة غير المترجم وإبراهيم بيك الكبير وبعض أمراء ، فعند ذلك سلط محمد على العساكر بطلب علائفهم المنكسرة ، فعجزوا عنها ، فأراد المترجم أن يفرض علسي ففراء البلدة فرضة بعد أن استشار الأخ النصوح ، وطافت الكستاب في الحارات والأزقة يكتبون أسماء الناس ودورهــم ، ففزعوا وصرخوا فــي وجوه العسكر ، فــقالوا : ا نحن ليـس لنا عندكم شيء ، ولانرضي بذلك، وعلائفنا عند أمرائكم، ونحن مساعدهن لكم » ، فعنمد ذلك قاموا عملي ساق ، وخرجت نساء الحارات وبأيديهم الدفوف يغنون ، ويقولون : « إيش تأخذ من تفليسي يا بسرديسي » ، وصاروا يسخطون على المصريين ويترضون عن العسكسر ، وفي الحال أحاطت المعسكر بسبيوت الأمراء ، ولم يسشعر البرديسي إلا والعسكر الذين أقامهم بالأبراج الستي بناها حوله ليكونسوا له عزا ومنعة يضربون عمليه ، ويحاربونه ويسريدون قتله ، وتسلقموا عليه ، فلم يسمع الحميع إلا الهروب والفرار ، وخرجوا خروج الضب من الوجار ، وذهب المترجم إلى الصعيد مذؤومًا مدحورًا مذمومًا مطرودًا ، وجوزي مجازاة من ينتصر بعمدوَّه ويعول عليه ، ويقص أجنحته برجـليه ، وكالباحث على حتفه بظلفـه ، والجادع بظفره مارن أنفه ، ولم يزل في هجاج وحروب كما سطر في الشياق ، ولم ينتصر في معركة ، ولم يزل مصرا عملي معاداة أخميه الألفي وحماقدا عليه وعملي أتباعمه ، محرصا عملي زلاته وأعظمها قضية الـقبودان وموسى باشا إلى غير ذلك ، وكان ظالما غـشوما طائشا سئ التدبير ، وقد أوجده الله جل جلاله ، وجعلمه سببا لزوال عزهم ودولتهم ، واختلال أمرهم وخراب دورهم وهتك أعراضهم ومذلتهم ، وتشتيت جمعهم ، ولم يزل على خبثه حتى مرض ومات بمنفلوط ، ودفن هناك .

ومات ، الأمير بشتك بيك وهو الملقب بالألفى الصغير ، وسو مملوك محمد بيك الألفى الكبير ، أمَّره وجعله وكيلا عنه صدة غبابه في بلاد الإنكليز ، وكان قبل ذلك سلحداره ، وأمر كشافه وبماليكه وجنده بطاعته واستثال أمره ، فلما حضر الأمراء المصريون في سنة ثمانية عشر (۱۱ ) ، أقام هو بقصر مراد بيك بالجيزة ، فلم يحسن السياسة ، وداخله الغرور ، وأعجب بنفسه ، وشمخ على نظراته وعلى أعمامه الذين هم خشداشون لأستاذه ، بل وعلى إبراهيم بسيك الكبير الذى هو بمنزلة جده ، وكان مراد بيك المذى هو أستاذ أستاذه يراعى حقه ، ويتأدب معه ، ويقبل يده في مثل الاعياد ، ويقول : « هو أميرنا وكبيرنا » ، وكذلك أستاذ المترجم كان إذا دخل على إبراهيم بيك قبل يده ولايجلس بحضرت إلا بعد أن يأذن له ، فلم يقتف المترجم في ذلك أسلافه ، بل سلك مسلك التعاظم والتكبر على الجميع ، واستعمل العسف في أموره مع المترفع على الجميع ، وإذا عقدوا أمرا بدونه حله ، أو حلوا شيئًا بدونه عقده ، فضاق لذلك خناق الجسميع منه ، وكرهوه وكرهوا أستاذه ، وكان هو من عده ، مناه المبادة ، وكان هو من احتفائه ، وبلغه أفعاله مقته وأبعده ، ولم يزل ممقوتا عنده حتى مات مبطونا في حياة أستاذه ، وبلغه قبلى في تلك السنة (۱) .

ومات ، غير هؤلاء ممن له ذكر مثل سليمان بيك المعروف بأبو دياب بناحية قبلى أيضًا .

ومات ، أيضًا أحمد بيك المعروف بالهنداوى الألفى في واقعة النجيلة .

ومات ، أيضاً صالح بيك الألفى ، وهو أيضاً عن تأمر فى غياب أستاذه ، وعند حضور أستاذه من بلاد الإنكليز ، كان هو متوليا كشوفية الشرقية ، وغيائبا هناك ، فأرسلوا له تجريدة ليقتلوه ، وكان بناحية شلشلمون (٢٠) ، فوصله الخبر فترك خيامه وأحماله وأثقاله وهرب واختفى ، فلما وقعت حادثة الأمراء مع العسكر ، وخرجوا من مصر هاربين ، وظهر الألفى من الوادى ، ذهب إليه وأمده بما معه من الأموال ، وذهب مع أستاذه إلى قبلى ، ولم يزل حتى مات أيضاً فى هده السنة (١١) ، وغير أولئك كثير لم تحضرنى أسماؤهم ولا وفاتهم .

<sup>(</sup>۱) ۱۲۱۸ هـ/ ۲۳ أبريل ۱۸۰۳ - ۱۲ أبريل ۱۸۰۶ .

<sup>(</sup>۲) ۱۲۲۱ هـ/ ۲۱ مارس ۱۸۰۲ - ۱۰ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) شلسشلمون : قرية قديمة ، اسمها الأصلى « شنشلمون » ، وردت بساسهها الحالى فنى تاريع ١٣٢٨ هـ / با ١٨٢٨ م ، كانت مقسمة إلى أربعة كفور : كفر محمد طليوه ، كفر عزب غزالة ، كفر محمد سجم ، كفر حين إيراهيم ، وفي ١٨٨٦ م ، ألفى هذا التقسيم ، وأصبحت شلشلمون ناحية واحدة ، وهي إحدى قرى مركز منيا القمح ، محافظة الشرقية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جد ۱ ، ص ۱۶۳

<sup>(</sup>٤) ۱۲۲۱ هــ / ۲۱ مارس ۱۸۰۲ – ۱۰ مارس ۱۸۰۷ م .

## ثم دخلت سنة اثنتين وعشرين ومائتين والفن

وكان ابتداء المحرم يوم الأربعاء <sup>(٢)</sup> ، فيه ، وصل القابجى الذى على يده التقرير لمحمد على بأشا على ولاية مصر وطلم إلى بولاق .

وفيه (٢٠) ، وردت مكاتبات من الجهة القبلة ، فيها أنبهم كبدوا على عرضى الألفية وصحبتهم سليمان بيك البواب ، وحاربوهم وهزموهم ونهبوا حملاتهم ، وقطعوا منهم عدة رؤوس ، وهى واصلة في طريق البحر ، وصادفت هذه البشارة مع بشارة ورود القابحي ووصوله ، فعمل لذلك شنك ، وضربت لذلك مدافع كثيرة من الأقلعة في كل وقت من الأوقات الخمسة ثلاثة أيام ، آخرها الجمعة (١٠) ، ثم إنه مضى عدة أيام ولم تحضر الرؤوس التي أخبروا عنها ، واحتلفت الروايات في ذلك .

وفى يسوم الشلائاء سابعه (\*) ، عملوا جمعية بسبت القناضى حضرها المشايخ والأعيان ، وذكروا أنه لما وردت الأوامر بتحصين الشغور ، فأرسل الباشا سليمان أغا ومعه طائفة من العسكر ، وأرسل إلى أهالى الثغور والمحافظين عليها مكانبات ، بأنهسم إن كانوا يحتناجون إلى عساكر ويرسل لسهم الباشا عساكر زيادة على الذين أرسلهم ، فأجابوا بأنَّ فيهم الكفاية ولا يحتاجون إلى عساكر زيادة تأتيهم من مصر ، فإنه كنا كثروا في البلد تأتى منهم الفساد والإفساد فعملوا هذه الجمعية لإثبات هذا المؤلى عهدة الباشا ، لئلا يتوجه عليه اللوم من السلطنة ، وينسب إليه المغيط .

وفي تاسعه ، وردت مكاتبات مع السعاة من شغر سكندية ، وذلك يوم الحميس (۱) ، وقت العصر ، وفيها الإخبار بورود مراكب الإنكليز وعدتهم الثان وأربعون مركبا ، فيهم عشرون قطعة كبارا ، والباقي صغار ، فطلبوا الحاكم والقنصل وتكلموا معهم ، وطلبوا الطلوع إلى الشغر ، فقالوا لهم : « لانمكنكم من الطلوع إلا بمرسوم سلطاني » ، فقالوا : « لم يكن معنا مراسيم ، وإنما مجيئنا لحافظة الثغر من الفرنسيس ، فإنهم ربما طرقوا البلاد على حسين غفلة ، وقد أحضرنا صحبتنا خمسة آلاف من العسكر ، نقيمهم بالابراج لحفظ البلدة والقلعة والثغر » ، فقالوا لهم : « لم يكن معنا إذن وقد أتتنا مراسيم بمنع كل من وصل عن الطلوع من أي

<sup>(</sup>۱) ۱۲۲۲ هـ/ ۱۱ مارس ۱۸۰۷ - ۲۷ فبراير ۱۸۰۸ م . (۲) ۱ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۱۱ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ١ محرم ١٢٢٢ هـ/ ١١ مارس ١٨٠٧ م . (٤) ٣ محرم ١٢٢٢ هـ/ ١٣ مارس ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) ٧ محرم ١٢٢٢ هـ/ ١٧ مارس ١٨٠٧ م . (٦) ٩ محرم ١٢٢٢ هـ/ ١٩ مارس ١٨٠٧ م .

جنس كان \* ، فيقالوا : ه لابد من ذلك ، فيإما أن تسميحوا لدنا في الطلوع بالرضا والتسليم ، وإما بالقهر والحرب ، والمهلة في رد الجواب بأحد الأمرين أربعة وعشرون سامة ، ثم تناموا علم المسابعة » فكتبوا بذلك إلى مسرر ، فاما وصلت تلك المكاتبات أجتسم كتخدا بيك وحسين باشا وسونابارته الحيازندار ، وطاهر بياشا ، والدفتردار ، والروزنام، عبى ، وباقي أعيانهم ، وذلك بعيد الغروب ، وتشاوروا في ذلك ، ثم أجميع رأيهم على إرسال الخبر بذلك إلى محمد على باشا ، ويطلبونه للحضور هو ومن بصحبته من العساكر ، ليستعلوا الا هم أولى وأحق بالاهتمام ، ففعلوا ذلك وانصرفوا إلى منازلهم بعد حصة من الليل ، وأرسلوا تبلك المكاتبة إليه في صبح يوم الجمعة (١) ، صحبة هجانين ، وشاع الخبر وكثر لغط الناس في ذلك .

ولما انقضت الأربعة وعشرون ساءة التى جعملها الإنكليز أجلا بيستهم وبين أهل الإسكندرية ، وهم في المسانعة ، ضربوا عليهم بالتنابر والمدافع السهائلة من البحر' ، فهدموا جانبا من السبرج الكبير ، وكذلك الأبراج الصغار والسور ، فسعند ذلك طلبوا الإمان ، فرفعوا عنهم الضرب ، ودخلوا البلدة وذلك يوم الجمعة (<sup>17)</sup> التالى .

وفى ليلة الإثنين ثالث عشره (٢٠) ، وردت مكاتبة من رشيـد بلاك الحبـر ، على سبيل الإجــمال من غير معـرفة حقيقة الحــال ، بل بالعلم بــأنهم طلعوا إلــى الثغر ، ودخلوا البلدة ، وعلم علمهم بالكيفية ، وتغيب الحال ، واشتبه الأمر .

وفيه (٤) ، حضر قنصل الفرنساوية إلى مـصر ، وكان بالإسكندرية ، فلما وردت مراكب الإنكــليز انتقل إلى رشـيـد ، فلما بلغه طـلوعهم إلى البر حضــر إلى مصر ، . وذكر أنَّه يريد السفر إلى إلشام ، هو وباقى الفرنساوية القاطنين بمصر .

وفى ليلة الحميس سادس عشره (٥) ، وردت مكاتبة من الباشا يذكر أنّه تجارب مع المصريسين وظهر عليههم وأخذ منهم أسبيوط ، وقبض على آنفار منهم ، وقبتل فى المصريسين وظهر عليههم ومحاليكهم ، فعملوا فى ذلك اليوم شنكا وضربوا مدافع كثيرة من القلعة والأربكية ، ثلاثة أيام فى الأوقات الحمسة ، آخرها السبت (١٦) ، وأشاعوا أيضاً أنَّ الإسكندرية بمسنعة على الإنكليز ، وأنَّهم طلعوا إلى رأس التين والمنجمى ، فخرج عليهم أهل البلاد والعساكر وحاربوهم وأجلوهم عن البر ، ونزلوا إلى المراكب

۱۸۰ م . (۲) ۱۷ محرم ۱۲۲۲ هد/ ۲۷ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٤) ١٣ محرم ١٢٢٢ هـ / ٢٣ مارس ١٨٠٧ م .

<sup>) - (</sup>٦) ۱۸ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۲۸ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>۱) ۱۰ محرم ۱۲۲۲ هـ / ۲۰ مارس ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۳۰ محرم ۱۲۲۲ هـ / ۲۳ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٥) ١٦ محرم ١٢٢٢ هـ/ ٢٦ مارس ١٨٠٧ م .

مهزومين ، وحسرقوا منهم مركبين ، وأنَّه وصل إليهم عمارة المعثمانيين والفرنساوية وحاربوهم في البحر ، وأحرقسوا مراكبهم وقتلوا منهم مقتلة عظيمة ، ولم يبق منهم إلا القليل ، واستمر الأمر في هذا الخلط السقبلي والبحرى عدة أيسام ، ولم يأت من الإسكندرة سعاة ، لا خبر صحيح .

وفيه (۱۱) ، وصل الكنيس من أهالى الفيوم ، ودخلوا إلى مسصر ، وهم فى أسوأ حال من الشتات والعرى بما فعل بهم ياسسين بيك ، فخرجوا على وجوههم ، وجلوا عن أوطانهم ، ولم يمكنهم الحروج من بـلادهم حتى ارتحل عـنهم المذكـور ، يريد الحضور إلى ناحية مصر ، عـدما بلغه خبر حضور الإنكليز إلى ثفر سكندرية .

وفى سابع عشره (") ، وصل ياسين بيك المذكور إلى ناحية دهشور (") ، وأرسل مكاتبة خطابا للسيد عمر والقاضى وسعيد أغا ، يذكر فيها أنَّه لما بلغه وصول الإنكليز أخنته الحمية الإسلامية ، وحضر وصحبته سعة آلاف من العسكر ليرابط بهم بالجيزة أو بقليوب ، ويجاهد في سبيل الله ، فكتبوا له أجربة مضمونها إن كان حضوره بقصد الجهاد ، فينبغى أن يتقدم بمن معه إلى الإسكسندية ، وإذا حصل له المنصر تكون له البيضاء والمنقبة والذكر والشهرة الباقية ، فإنه لافائدة بإقامته بالجيزة أو قليوب ، وخصوصا قليوب بالبر الشرقى ، وكان حسن باشا خرج بعرضيه في موكب إلى ناحية الحلاء قبل ذلك بأيام ، ويرجع إلى داره آخر النهار ، فيبيت بها ثم يخرج في الصباح ، وعساكره وأوباشه يتشرون بتلك النواحي يعبثون ويخطفون متاع الناس ومبيعات الفلاحين وأهل بولاق ، وفي كل يوم يشيعون بأنه مسافر إلى جهة البحيرة لمحاربة الإنكليز ، فلما رد خبر مجئ ياسين بيك تأخر عن السفر ، وعسملوا مشورة بيك ويملكها ، فعدى حسن باشا في يوم الإثنين عشرينه (أ) ، وأقام بها ، وأعرض عن السفر إلى جهة البحيرة .

وفيه (°) ، وردت الأخبـار الصحيــحة بأخذ الإسكندرية واستيلاء الإنكــليز عليها يوم الخميس المتقــدم تاسع الشهر (۱) ، ودخلوها ومــلكوا الأبراج يوم الأحد صــبيحة

<sup>(</sup>۱) ۱۲ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۲۲ مارس ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۷ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۲۲ مارس ۱۸۰۷ م . (۳) هشور : قرية قديمة ، كان اسمها اقتطوس (Acanthus) ، ووردت فى المصادر العربية باسمها الحالى ، وهمى إحدى قرى مركز العباط ، محافظة الجيزة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ٤٣ - ٤٤ .

<sup>(</sup>٤) ۲۰ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۳۰ مارس ۱۸۰۷ م . (۵) ۲۰ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۳۰ مارس ۱۸۰۷ م . (۲) ۹ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۱۹ مارس ۱۸۰۷ م .

النهار (١) ، وسكن صارى عسكرهم بوكالة القنصل ، وشرطوا مع أهالي البلد شروطا منها : أنهم لايسكنون البيوت قهرا عن أصحابها بل بالمؤاجرة والتراضي ، ولايمتهنون المساجد ولايبطلون منها الشعائر الإسلامية ، وأعطوا أمين أغا الحاكم أمانا على نفسه وعلى من معه من العسكر ، وأذنوا لهم بالذهاب إلى أي محل أرادوه ، ومن كان له دين على المديوان يأخذ نصف حالا والنصف الثناني مؤجلًا ، ومن أراد السفر في البحر من التجار وغيرهم فليسافس في خفارتهم إلى أي جهة أراد ما عدا إسلامبول، وأما الغرب والشام وتونـس وطرابلس ونحوها فمطلق الســراح لاحرج ذهابا وإيابا ، ومن شروطهم الـتي شرطوها مع أهل البـلد ، أنهم إن احتاجوا إلى قــومانية أو مال لايكلفون أهل الإسكندرية بشيء من ذلك ، وأنَّ محكمة الإسلام تكون مفتوحة تحكم بشرائمها ، ولا يكلفون أهل الإسلام بقيام دعوى عند الإنكليز بغير رضاهم ، والحمايات من أي بنديرة تكون مقبولة عند الإنكليز الموجودين في الإسكندرية ، ويقيمون مأمونين رعاية لخاطر أهل الإسكندرية ، ولم يحصل لهم شيء من المكروه من كامـل الوجوه حتـى الفرنسـاوية والجمارك مـن كل الجهات عــلى كل مائــة اثنان ونصف ، وعلى ذلك إنتهت الشروط ، وليعلم أن هذه الطائفة من الإنكلبز ومن انضم إليهم وعدتهم على ما قيل ستــة آلاف لم تأت إلى الثغر طمعا في أخذ مصر ، بل كان ورودهــم ومجيئهم مـساعدة ومعاونة لــلالفي على أخصــامه باستدعائــه لهم واستنجاده بهم قبل تاريخه ، وسبب تأخرهم في المجئ لما بينهم وبين العثماني من الصلح ، فلا يتعدون على ممالكه من غير إذنــه لمحافظتهم على القوانين ، فلما وقعت الغرة بينهم وبيسنه بما تقدم ، فعند ذلك انتهزوا الفرصة وأرسلوا هذه الطائفة ، وكان الألفي ينتظر حضورهم بالبحيرة ، فلما طال عليه الانتظار ، وضاقت عليه البحيرة ، ارتحل بجيوشه مقبلا ، وقضى الله موته بإقليم الجيزة ، وحضر الإنكليز بعد ذلك إلى الإسكندرية فـوجدوه قد مات ، فلم يسبعهـم الرجوع ، فأرسلوا إلى الأمراء الـقبليين يستدعمونهم ليكونوا مساعدين لهم على عمدوهم ، ويقولون لهم : « إنما جئنا إلى بلادكم بـاستدعاء الألفـي لمساعدته ومـساعدتكم ، فـوجدنا الألفي قـد مات ، وهو شخص واحمد منكم ، وأنتم جمع فلا يكون عندكم تأخير في الحضور لقضاء شغلكم ، فإنكم لاتجدون فرصة بعد هذه ، وتندمون بعد ذلك أن تلكأتم » .

فلما وصداتهم مراسلة الإنكليز تفرق رأيهم ، وكـان عثمان بيك حسـن منعزلا عنهم ، وهو يدعى الورع ، وعنده جيش كبيـر فأرسلوا إليه يستدعونه ، فقال : ﴿ أَنَا

<sup>(</sup>۱) ۱۲ محرم ۱۲۲۲ هـ / ۲۲ مُارس ۱۸۰۷ م .

مسلم هساجرت وجاهدت وقاتلت في الفرنساوية ، والأن أختم عملي وألستجئ إلى الإفرنج وانتصر بهم عسلي المسلمين ، أنا لا أفعل ذلك » ، وعثمسان بيك يوسف كان بناحية الهو (۱) ، وكان الباشا يحارب الذين بناحية أسيوط ، وهم المرادية والإبراهيمية والآلفي ، والتقي معهم وانكسروا منه ، وقتل منهم أشخاصا .

فلما ورد علميه خبر الإنكليز انفسعل لذلك ، وداخله وهم كبيسر ، وأرسل إليهم المشايخ وخلافهم ، يطلبهم للصلح ، وكان ما سيتلى عمليك قريبًا ، وما كان إلا ما أراده المولى جل جلاله من تعسة الإنكليز والقطر وأهله إلا أن يشاء الله .

وفيه (<sup>11)</sup> ، وصل مكتوب من محمد على باشا بـطلب مصطفى أغا الوكيل وعلى كاشف الصابونجي، ليرسلهم إلى الأمراء القبالى فتراخوا فى الذهاب، لكونهم وجدوا تاريخ المكتوب حادى عشر الشهر (<sup>17)</sup> ، فعلموا أنَّ ذلك قبل تحقق خبر الإنكليز .

ثم ورد ، منه مكتوب آخر يذكر فيه عزمه على السرجوع إلى مصر قريبا ، فإن العساكر يطالبونه بالعلائف ، ويأمرهم فيه بتحصيل ذلك ، وتنظيمه ليستلموها عند حصولهم بمصر ، ويتجهزوا لمحاربة الإنكليز .

وفي ثالث عشرينه (1) ، ورد مكتوب من أهالى دمنهور خطابا إلى السيد عمر النقيب مضمونه : ( أنه لما دخلت المراكب الإنكليزية إلى سكندرية ، هرب من كان بها من العساكر ، وحصروا إلى دمنهور ، فعندما شاهدهم الكاشف الكائن بدمنهور و من معه من العسكر انزعجوا انزعاجا شديداً ، وعزموا على الخروج من دمنهور ؟ ، فغاطبهم أكابر الناحية ، قائلين لهم : ( كيف تتركونا وتلهبوا ، ولم تسروا منا خلافا، وقد كنا فيما تقدم من حروب الألفى من أعظم المساعدين لكم ، فكيف لانساعد الآن بعضنا بعضا في حروب الإنكليز ؟ ، فلم يستمعوا لقولهم لشدة ما داخلهم من الخوف ، وعبوا متاعهم ، وأخرج الكاشف أثقاله وجبخانته ومدافعه وتركها وعدى وذهب إلى فوة مسن ليلته ثم أرسل في ثاني يوم (٥) من أخد الاثقال، فهذا ما حصل أخبرناكم به ، وأما بونابارته الخازندار الذي سافر لحرب الإنكليز ، فإنه نزل على القليوبية، وفعل ما أمكنه ، وقدر عليه بالبلاد من السلب

 <sup>(</sup>١) الهو: وصحة الاسم ( هو ١ مدينة قـديمة ، اسمها الفبطى (Hou) ، وهي إحدى نواحى مسركز نجيم حمادى ،
 مداناتاته ١٠

رمزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٤ ، ص ١٩٩ .

<sup>(</sup>۲) ۲۰ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۳۰ مارس ۱۸۰۷ م . (۳) ۱۱ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۲۱ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٤) ٢٣ محرم ١٢٢٢ هـ / ٢ أبريل ١٨٠٧ م . (٥) ٢٤ محرم ١٢٢٢ هـ / ٣ أبريل ١٨٠٧ م .

والنهب والجسور والكلف والتساويف حتى وصل إلى المنوفية ، وكذلك طاهر باشا الذى سافر فى أثره وإسماعيل كاشف المعروف بالطويجى ، فسرض على البلاد جمالا وخيولا وأبقارا وغير ذلك ، ومن جملة أفاعيلهم أنَّهم يوزعون الأغنبام المنهوبة على البلاد ، ويلزمونهم بعلفها وكلفها ، ثم يطلبون أثمانها مضاعفة بما يضاف إلى ذلك من حق طرق المعينين وأمثال ذلك .

وفي يوم الجمعة رابع عشرينه (۱) ، وردت أخبار من ثغر رشيد يذكرون بأن طائفة من الإنكليز وصلت إلى رشيد في صبح يوم الثلاثاء حادى عشرينه (۱) ، ودخلوا إلى البلد ، وكان أهل البلدة ومن معهم من العساكر متنبهين ومستعدين بالأزقة والعطف وطيقان البيوت ، فلما حصلوا بداخل البلدة ضربوا عليهم من كل ناحية ، فألقوا ما بأيديهم من الإسلحة وطلبوا الأمان ، فلم يلتفتوا لذلك ، وقبضوا عليهم ، وذبحوا منهم جملة كثيرة ، وأسروا الباقين ، وفر طائفة إلى ناحية دمنهور ، وكان كاشفها عندما بلغه ما حصل برشيد اطمأن خاظره ، ورجع إلى ناحية ديبي (۱) ، ومحلة الأمير (۱) ، وطلع بمن معه إلى البر فصادف تلك الشرذمة فقتل بعضهم ، وأخذ ما شقى منهم أسرى ، وأرسلوا السعاة إلى مصر بالبشارة ، فضربوا مدافع وعملوا شنكا ، وخلع كتخذا بيك عملى السعاة الواصلين ، وأسرعت المشرون من أنباع العثمانيين ، وهم القواسة الأتراك بالسعى إلى بيوت الأعيان يبشرونهم ، ويأخذون

فلما كان يوم الاحد سادس عشرينه (٥) ، أشيع وصول رؤوس القتملى ومن معهم من الاسرى إلى بدولاق ، فهرع الناس بالمذهاب للفرجة ، ووصل الكثير منهم إلى ساحل بولاق ، وركب أيضاً كبار العسكر ومعهم طوائفهم لملاقاتهم ، فطلعوا بهم إلى البر ، وصحبتهم جماعة العسكر المسفرين معهم ، فأتوا بهم من حارج مصر ، ودخلوا بهم من باب النصر ، وشقوا بهم من وسط المدينة ، وفيهم فسيال كبير وآخر

<sup>(</sup>۱) ۲۶ محرم ۱۲۲۲ هـ / ۳ أبريل ۱۸۰۷ م . (۲) ۲۱ محرم ۱۲۲۲ هـ / ۳۱ مارس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) دييي : قرية تديمة ، اسمها القديم ( Db أو Db) ، وودت باسمها الحالي في تاريع ١٢٢٨ هـ / ١٨١٣ م ، وهي إحدى قرى مركز رشيد محافظة البحيرة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲۹۹ .

 <sup>(</sup>٤) محلة الأمير : قرية تدية ، كسانت تبايعة لمركز العطف ، فلما أنشئ مركز رشيد في أول ١٨٩٦ م ، ألحقت به ، وهي إحدى قرى مركز رشيد ، محافظة البحيرة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲۹۹ .

<sup>(</sup>٥) ٢٦ محرم ١٢٢٢ هـ / ٥ أبريل ١٨٠٧ م .

كبيسر فى السن ، وهسما راكبان علمى حمارين ، والسبقية مشاة فى وسط العسكر ، ورؤوس القتلسى معهم على نسابيت ، وقد تغيرت وأنستنت راتحنها ، وعدتسهم اربعة عشر رأسا ، والأحياء خمسة وعشرون ، ولم مزالسوا سادين بهم إلى بركة الازبكية وضربوا عند وصولهم شنكا ومدافع، وطلعوا بالأحياء مع فسيالهم إلى القلعة .

وفيه (۱) ، نبَّه السيد عمر السنتيب على الناس ، وأمرهم بحصل السلاح والتأهب للجهاد فى الإنكليز حتى مسجاورى الازهر ، وأمرهم بترك حضور الدروس ، وكذلك أمر المشايخ المدرسين بترك إلقاء الدروس .

وفيه (۲) ، وصل عابـدين بيـك وعمر بيـك وأحمـد أغا لاظ أوغلى مــن ناحية قبلى ، وأشيع وصول الباشا بعد يومين .

وفى يوم الإثنين <sup>(٣)</sup> ، وصل أيضًا جملة من الرؤوس والاسرى إلى بولاق ، فطلعوا بهم على الرسم المذكور ، وعدتهم مائة رأس وإحدى وعشرون رأسا ، وثلاثة عشر أسيرا ، وفيهم جرحى ، ومات أحدهم على بولاق ، فقطعوا رأسه ورشقوها مع الرؤوس ، وشقوا بهم من وسط المدينة آخر النهار .

وفى يوم المثلاثاء (1) ، خصلت جمعية بيبت القاضى ، وحضر حسن باشا ، وعمر بيك ، والشيخ الشرقاوى ، وعمر بيك ، والشيخ الشرقاوى ، والشيخ الأمير ، وباقي المشايخ ، فتكلموا في شأن حادثة الإنكليز والاستعداد لحربهم وتتالهم وطردهم ، فيانهم أعداء الدين والملة ، وقد صاروا أيضا أخصاما للسلطان ، فيجب على المسلمين دفعهم ، ويجب أيضاً أن يكون الناس والعسكر على حال الآلفة والشفقة والاتحاد ، وأن تمتع العساكر عن التعرض للناس بالإيذاء كما هو شأنهم ، وأن يساعدوا بعضهم بعضا على دفع السعو ، ثم تشاوروا في تحصين المدينة ، وحفر خنادق ، فقال بعضهم : ( إنَّ الإنكليز لايأتون إلا من البر الغربي ، والنيل حاجز بين الفريقين ، وأن المؤرساوية كانوا أعلم بأمر الحروب ، وأنهم لم يحفوا إلا المختدق المتصل من الباب الحديد إلى البر ، فينبغى الاعتناء بإصلاحه ، ولو لم يكن كوضعهم التقافيم ، إذ لايكن نعل ذلك ، واتفقوا على ذلك .

وفيه (٥) ، حضر مكتوب من ثغر رشيد ، عليه إمضاء على بسيك حاكم رشيد ،

<sup>(</sup>۱) ۲۲ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ٥ أبريل ۱۸۰۷ م . (۲) ۲۷ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ٥ أبريل ۱۸۰۷ م . "

<sup>(</sup>٣) ٢٧ محرم ٢٢٢٢ هـ/ ٦ أبريل ١٨٠٧ م . ﴿ ٤) ٢٨ محرم ٢٢٢٢ هـ/ ٧ أبريل ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) ٢٨ محرم ١٢٢٢ هـ/ ٧ أبريل ١٨٠٧ م .

وأحمد بيك المعروف ببونابارته ، مؤرخ بيوم الجمعة رابع عشرينه (۱) م يذكرون فيه ان الإنكليز لما حضروا إلى رشيد ، وحصل لهم ما حصل من القتل والآسر ، ورجعوا خاتين حصل لباقهم غيظ عظهم ، وهم شارعون في الاستعداد للعود والمحاربة ، والقصد أن تسعفونا وتمدونا بإرسال الرجال والمحاربين والاسلحة والجبخانية بسرعة وعجلة وإلا فلا لوم علمها بعد ذلك ، وقد أخراكم ، عرفناكهم ، بذلك ، فأرسلوا في ذلك اليسوم عدة من المقاتلين ، وكتبوا مكاتبات إلى البلاد والعربان الكائتين ببلاد البحيرة يدعونهم للمحاربة والمجاهسدة ، وكذلك أرسلوا في ثاني يوم (۱) عدة من العسكر .

وفي يوم الأربعاء تاسع عشرينه (\*\*) ، ركب السيد عمر الشقيب والقاضي والأعيان المتقدم ذكرهم ، ونزلوا إلى ناحية بولاق لنرتيب أمر الخندق المذكور ، وصحبتهم فنصل الفرنساؤية ، وهو الذي أشار عليهم الملك، ، وصحبتهم الجمع الكثير من الناس والاتباع والكل بالأسلحة .

وفيه (١٤) ، وصل المشايخ الثلاثة السلين كانوا دهبوا لإجراء الصلح بين الساشا والأمراء القبالي ، وذهبوا إلى دورهم ، وكان من خبرهم أنهم لما وصلوا إلى الباشا بناحية ملوى (١٥) ، استأذنوه في الذهاب فيما أتوا بسببه من السمعي في الصلح ، فاستمهلهم وتبركهم بناحية ملوى ، واستعد وذهب إلى أسيوط ، وأودع الجماعة بمنفلوط (١١) ، وتلاقي مع الأمراء وحاربهم وظهر عليهم ، وقتل من الأمراء في تلك المعركة سليمان بيك المرادي المعروف بريّحه بتشديد الياء ، وسليمان بيك الأغا ، ورجع الأمراء القبالي إلى ناحية بحرى ، فعند ذلك حضر المشايخ وكتب مكاتبات إلى الأمراء وأرسلها صحبة المشايخ المذكورين إلى الأمراء ، وكانوا بالجانب الغربي بناحية ملوى ، فتفاوضوا معهم فيما أتوا بسببه من أمر الصلح مع الباشا وكف الحروب ، فقالوا : ﴿ كم من مرة يراسلنا في الصلح ، ثم يغدر بنا ويحاربنا » ، فاحتجوا عليهم بما لقنم لهم من مخالفتهم لاكثر الشروط التي كان اشترطها عليهم ، من إرسال الميرية والغلال ، وتعديهم على الحدود التي يحددها معهم في الشروط ، ثم الأموال الميرية والغلال ، وتعديهم على الحدود التي يحددها معهم في الشروط ، ثم أم التعلوا عليهم من مخالفتهم الاكثر المشروط التي كان اشترطها عليهم ، من الشروط ، ثم الأموال الميرية والغلال ، وتعديهم على الحدود التي يحددها معهم في الشروط ، ثم

(۱) ۲۲ محرم ۱۲۲۲ هـ / ۳ أبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>۲) ۲۰ محرم ۱۲۲۲ هـ / ٤ أبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ٢٩ محرم ١٣٢٧ هـ/ ٨ أبريل ١٨٠٧ م . (٤) ٢٩ محرم ١٣٢٢ هـ/ ٨ أبريل ١٨٠٧ م . (٥) ملوی : انظر ، ص ٣٧ ، حاشية رقم (٤) .

<sup>(</sup>٦) منفلوط : انظر ، ص ٣٢ ، حاشية رقم (٣) .

بالبر الشرقى، ولم يكن معهم فى الحـرب ولا فى غيره، وبعد انقضاء الحرب استعلى إلى جهة قبلى، وعثمان بيك يوسف كان أيضًا بناحية الهو والكوم الأحمر .

وفي أثناء ذلك ، ورد على الباشا خبر الإنكليز وأخذِهم الإسكندرية ، وأرسلوا رسلهم إلى الأمراء القبالي فارتبك في أمره ، وأرسل إلى المشايخ يستعجلهم في إجراء الصلح وقبولهم كل ما اشترطوه على الباشا ، ولايخالفهم في شيء يطلبوه أبدا ، ولما وصلتهم رسل الإنكليز اختلفت آراؤهم وأرسلوا إلى عثمان بيك حسن يخبروه ويستدعوه للحضور ، فاستنع وتورع ، وقال : ﴿ أَنَا لَا أَنْتُصُو بِالْكُفَارِ ﴾ ، ووافقه على رأيه ذلك عثمان بيك يسوسف ، واختلفت آراء باقى الجسماعة ، وهم : إبراهيم بيك الكبير ، وشاهين بيك المرادي ، وشاهين بيك الألفي ، وباقى أمرائهم ، فاجتمعوا ثانيا بالمشايخ ، وقالوا لهم : « ما المراد بهذا الـصلح » ، فقالوا : « المراد منه راحـة الطرفين ، ورفع الحروب ، واجــتماع الكلمــة ، ولا يخفاكم أنَّ الإنكــليز تخاصمت مع سلطان الإسلام ، وأغارت على ممالكه ، وطرقت ثمغر سكنمدرية ودخلتها ، وقصدهم أخذ الإقليم المصرى ، كما فعل الفرنساوية ، ، فقالوا : « إنَّهم أتوا باستدعاء الألفى لنصرتنا ومساعدتها ، ، فقالوا : ﴿ لَا تَصَدَقُوا أَقَّـوالُهُم فَيَ ذلك ، وإذا تملكوا البلاد لايبقوا على أحد من المسلمين ، وحالهم ليس كحال الفرنساوية ، فإن الفرنساوية لايتدينون بدين ، ويقولون بالحرية والتسوية ، وأما هؤلاء الإنكليز ، فإنهـم نصاري على دينهم ولا تخفي عداوة الأديـان ، ولايصح ولا ينبغي منكم الانتصار بالكفار على المسلمين ، ولا الالتجاء إليهــم ، ووعظوهم وذكروا لهم الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، وأنَّ الله هداهم في طفوليتهم ، وأخرجهم من الظلمات إلى النور ، وقد نشاوا في كفالــة أسيادهم ، وتربوا في حجــور الفقهاء ، وبين أظهر العلماء ، وقرأوا القرآن ، وتعلموا الـشرائع ، وقطعوا ما مضى من أعمارهم في دين الإسلام ، وإقامة الصلوات والحج والجهاد ، ثم يفسدون أعمالهم آخر الأمر ويوادُّون من حادُّ الله ورسولـ ، ويستعينون بهم على إخوانـهم المسلمين ، ويملكونهم بلاد الإسلام يتحكمون في أهلها ، فالعياذ بالله من ذلك ؛ ، وكان بصحبة المشايخ مصطفى أفندي كـتخدا قاضي العسكر يكلمهم باللغة الـتركية ، ويترجم لهم ذلك ، وهو فصيح مكلام ، فقالوا : 1 كل ما قلتــموه وأبديتموه نعلمه ، ولو تحققنا الأمن والصدق من مرسلكم ما حصل منا خلاف ، ولحاربنا وقاتلنا بين يديه ، ولكنه غدار لايفي بسعهد ولابوعد ، ولايبــر في يمين ، ولايصدق في قـــول ، وقد تقدم أنَّه يصطلح معنا ، وفي أثر ذلك يأتي لحربنا ويقتلنا ، ويمنع عنا من يأتي إلينا باحتياجاتنا

من مصر ، ويعاقب على ذلك حتى من يأتي من السباعة والمتسببين إلى النــاحية التي. نحن فيمها ، ولايخفاكم أنَّه لمما أتى القبودان ، ومعه الأواسر بالرضا والعفو الكامل. عنا، والأمـر له بالخروج ، فلـم يمتثل ، وأرسل إليمنا وخدعنا وتحـيل علينــا بإرسال . الهدايا ، وصدقناه واصطلحنا معه ، فلما تم له الأمر غدر بنا ، وما مراده بصلحنا إلا. تأخرنا عن ذهابنــا إلى الإنكليز ، فلا نذهب إليهم ولانسـتعين بهم ، وإن كان مراده. يعطيناً بلادا يصالحنا عليها ، فها هي البلاد بأيلدينا ، وقد عمها الحراب باستمرار، الحروب من الفسريتين ، وقد تفرق شملنا وانهدمت دورنا ، ولم يبق لنما ما ناسف عليه، أو نتحمل المذلة من أجله ، وقد ماتت إخواننا ومماليكنا ، فنحن نستمر على ما نحن معه عليه حتى نموت عن آخرنا ، ويرتاح قلبه من جهتنا ، ، فقال لهم الجماعة: " هذه المرة هي الأخرى ، وليس بعدها شر ولا حسرب بل بعدها الصداقة والمصافاة ، ويعطيكم كل ما طلبتموه مسن بلاد وغيرها ، فلو طلبتم من الإسكندرية إلى أسوان (١) لايمنع ذلك ، بشرط أن تكونوا معنا بالمساعدة في حرب الإنكسليز ودفعهم عن البلاد ، وأيـضًا تسيرون بأجمعـكم من البر الغـربي ، والباشا وعساكــره من البر الشرقي ، وعند انقضاء أمر الإنكليز ورجوعكم إلى بر الجيزة ، ينعقد مجلس الصلح بحضرة المشايخ الكبار والنقيب والوجاقلية وأكابر العسكر ، وإن شئتم عقدنا مجلس الصلح بالجيزة قبل التموجه لمحاربة الإنكليز ، ولا شر بعد ذلك أبدا ، فانخدعوا لذلك ، وكتبوا أجوبة ، ورجع بها مصطفى أفسندي كتخدا القاضي ، وصحبته يحيير كاشف ، ثـم رجع إليهم ثـانيا ، وسار الفـريقان إلى جهـة مصر ، وحضر الـشايخ وأخبروا بما حصل .

وفيه (11) ، شرعوا في حفر الخندق المذكور ، ووزعوا حفره على : مياسير الناس وأهل الوكائل والحانات والتجار وأرباب الحرف والسروزنامجي ، وجعلوا على البعض أجرة مائة رجل من الفعلة ، وعلى البعض أجرة خمسين ، وعشرين ، وكذلك أهل بولاق ، ونسصارى ديوان المكسس ، والنصارى الأروام والشوام والاقباط ، واشتروا المقاطف والمخلفان والفؤوس والكزم وآلات الحفر ، وشرعوا في بناء حائط مستدير أسفل تل قلعة السبتية

. وفى يوم الخميس غايته <sup>(٣)</sup> ، ورد مكتوب من السيد حسن كريت نقيب الأشراف برشيد ، والمشار إليه بها ، يذكر فيه أنَّ الإنكليز لما وقع لهم ما وقع برشيد ، ورجعوا

 <sup>(</sup>١) أسوان : مدينة قديمة ، اسمها المصرى ( Soun أو Sounou ) ، والرومى (Souni) ، واللاتينى (Syéne)
 والتبطى (Souna) ، وهى قاعدة محافظة أسوان .

فى هزيمتهم إلى الإسكندرية ، استعدوا وحضروا إلى ناحية الحماد<sup>(۱)</sup> ، قبلى رشيد ، ومعهم المدافع الهائدلة والعدد ونصبوا متاريسهم من ساحل السبحر إلى الجبل عرضا ، وذلك ليلة الثلاثاء ثامن عشريته <sup>(۱)</sup> ، فهذا ما حصل أخبرناكم به ، ونرجو الإسعاف والإمداد بالرجال والجبخانة والعدة والعدد، وعدم التأنى والإهمال ، فلما وصل ذلك الجواب قرأه السيد عمر النقيب على الناس ، وحثهم على التأهب والحروج للجهاد ، فامتلوا ، ولبسوا الأسلحة وجمع إليه طائفة المغاربة ، وأتراك خان الحليلي ، وكثير من العدوية<sup>(۱)</sup> ، والاسيوطية<sup>(1)</sup> ، وأولاد البلد ، وركب في صبحها إلى كتسخدا بيك واستأذنه في الذهاب ، فلم يرض ، وقال : «حتى يأتى أفندينا الباشا ، ويرى رأيه في ذلك ) فسافر من سافر ، وبقى من بقى ، وانقضى الشهر وحوادثه .

وفيه (\*) ، ورد الخير بأن ركب الحاج الشامى رجع من منزلة هدية، ولم يجج فى هذا العام ، وذلك أنه لما وصل إلى المنزلة الممذكورة ، أرسل الوهابى إلى عبدالله باشا أمير الحاج ، يمقسول له : ﴿ لا تأت إلاَّ على المشرط الذى شرطناه عليك فى العام الماجنى ، وهو أن يأتى بدون المحمل ، وما يصحبهم من الطبل والزمر والأسلحة ، وكل ما كان مخالف المشرع » ، فلما سمعوا ذلك رجعوا من غير حج ، ولم يتركوا مناكيرهم .

## واستهل شهر صفر بيوم الجمعة سنة ١٢٢٢ 🗥

فيه <sup>(۱۷)</sup> ، كتبوا مراســـلة إلى الأمراء القبالى وختـــم عليها كثير مـــن مشايخ الأزهر وغيرهم وأرسلوها إليهم .

وفى يوم السبت ثانيه (<sup>۱۸)</sup>، وردت مكاتبة أيضًا من ثغر رشيـد، وعليها إمضاء على بيك السنانـكلى حاكم الثغر ، وطاهر بـاشا ، وأحمد أغا المعروف ببونابـارته ، بمعنى مكتوب السيد حسن السابق ، ويذكرون فيه أنَّ الإنكليز ملكوا أيضًا كوم الأفراح (<sup>۱۱)</sup> ،

 <sup>(</sup>١) الحماد : قرية قديمها ، اسمها الأصلى و منية بنى حماد ٤ ، وهى إحدى أثري مركز رشيد ، محافظة البحيرة :
 رمزى ، محمد : للرجم السابق ، ق ٢ ، جـ ٢ ، ص ٢٩٩ .

 <sup>(</sup>۲) ۲۸ محرم ۱۲۲۲ هـ/ ۷ أبريل ۱۸۰۷ م.

 <sup>(</sup>٣) العدوية : نسبة إلى بنى عدى .
 (٤) الأسيوطية : نسبة إلى أسيوط .

<sup>(</sup>٥) غاية محرم ١٢٢٢ هـ/ ٩ أبريل ١٨٠٧ م . (٦) صفر ١٢٢٢ هـ/ ١٠ أبريل - ٨ مايو ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٧) ١ صفر ١٢٢٢ هـ/ ١٠ أبريل ١٨٠٧م . (٨) ٢ صفر ١٢٢٢ هـ/ ١١ أبريل ١٨٠٧م .

<sup>(</sup>٩) كوم الأقرام : لم نعثر على تعريف بهذه الناحية والواضح من النص أنها بقرب رشيد والحماد .

وأبو منضور (١) ، ويستعجلون النجدة .

وفى تلك الليلة (\*) ، أعنى ليلة الأحد ، وصل محمد على باشا ، ودخل إلى داره بالأوبكية فى سادس ساعة من الليل ، وكان أشيع وصوله قبل ذلك اليوم ، وخرج السيلا عمر النقيب والمشايخ والمحروقي الماقاته يوم الجمعة ، فسعضهم ذهب إلى الآثار وبات هناك ، وبعضهم بات بالقرافة بضريح الإمام الشافعى ، ورجعوا فى ثانى يوم ، ولم يحصل لهم ملاقاة ، فلما طلع نهار ذلك اليوم ، وأشيع حضوره إلى داره ركب الجميع ، وذهبوا للسلام عليه ، ودار بسنهم الكلام فى أمر الإنكليز ، فأظهر الاهتمام وأمسر كتخدا بيك وحسسن باشا بالخسروج فى ذلك اليوم ، فانترجوا مطلوباتهم وعازتهم إلى بولاق ، وسخط على أهل الإسكندرية والشيخ المسيرى وأمين أغا ، حيث مكنوا الإنكليز من الشغر وملكوهم البلدة ، ولم يقبل لهم عذراً فى ذلك ، ثم قالوا له : ﴿ إنا نخرج جميعا للجمهاد مع الرعية والعسكر » ، وانقضى المجلس وركبوا إلى دورهم .

وفيه (") ، وصل حجاج المغاربة إلى مصر من طريق البر ، وأخبروا أنهم حجوا وقضوا مناسكهم ، وأن مسعود الوهابي (") ، وصل إلى مكة بجيش كثيف ، وحج مع السناس بالامن وعدم الضرر ورخاء الاسعار ، وأحضر مصطفى جاويش أمير الركب المصرى ، وقال له : « ما هذه العبويدات والطبول التى معكم » ، يعنى بالعبويدات المحمسل ، فقال : « هو إشارة وعلامة على اجتماع الناس بحسب عادتهم » ، فقال : « لا تأت بذلك بعد هذا العام ، وإن أتيت به أحرقته » ، وأنه هدم القباب وقبة آدم وقباب ينبع (م) والمدينة وأبطل شرب التنباك والنارجيلة من الأسواق ، وين الصفا والمروة ، وكذلك البدع .

وفى تلك الليلة (١٦) ، أرسل الباشا وطلب السيد عـــمر فى وقت العشاء الأخيرة ، والزمه بتحصيل ألف كيس لنفقة العسكر ، وأن يوزعها بمعرفته .

 <sup>(</sup>۱) أبو منضور : قرية حديثة من قرى مركز دسوق ، محافظة الغربية .
 رمزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۵۱ .

<sup>(</sup>۲) ۳ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۱۲ آبريل ۱۸۰۷ م . (۳) ۳ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۱۲ آبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٤) مسعود الوهايي : وصحة الاسم : سعود بن عبد العزيز بن محمد بن سعود ، المعروف بسعود الكبير ، حاكم الدولة السعودية الاولى (١٢١٨ - ١٢٢٩ هـ / ١٨٠٣ م ) .

عبد الرحيم ، عبد الرحيم عبد الرحمن : المرجع السابق ، ص ٣٢ .

<sup>(</sup>ه) ينبع : هـــى ينبـــع النـــخــل ، وهــــى مــنطقة ذات قرى سكانـــها جهينة وحـــرب ، فيها إمارة من إمـــارات المدينة المدود.

الجاسر ، حمد : المرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ١٥٥٨ - ١٥٥٩ .

<sup>(</sup>٦) ٣ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۱۲ أبريل ۱۸۰۷ م .

وفى يوم الإثنين رابعه (۱<sup>۱)</sup> ، دخلت طوائف السعسكر الواصلين من الجهة **السقبلية** إلى المدينسة ، وطلبوا سكنى السبيوت كعادتهــم ، ولم يرجعوا إلى الدور الستى كانوا ساكنين بها وأخربوها .

وفى يوم السلاناء (٢) ، وردت مكاتبة من رشيد وعليها إمضاء السيد حسن كريت ، يخبر فيها بـأن الإنكليز محتاطون بالثغر ومتحلقون حوله ، ويضربون على البلد بالدافع والقنابر ، وقد تهدم الكثير من الدور والإبنية ، ومات كثير من الناس ، وقد أرسلنا لكم قبل تاريخه نطلب الإغاثة والنجدة ، فلم تسعفونا بإرسال شيء وما عرفنا لأى شيء هذا الحال ، وما هذا الإهمال فالله الله في الإسعاف ، فـقد ضاق المختاق ، وبـلغت القلـوب الحناجر من توقع المكروه وملازمة المرابطة والسهـر على المتاريس ونحو ذلك من الكلام ، وهي خطاب للسيد عمر النقيب والمشابخ ومؤرخة في ثاني شهر صفور؟)

وفى ذلك اليوم<sup>(١)</sup> ، اهتم السباشا وعزم عسلى السفر بسنفسه وركسب إلى بولاق وصحبته حسن باشا وعابدين بيك وعمر بيك ، فسافروا فى تلك الليلة .

وفى يوم الأربعاء (<sup>()</sup> سافر أيضًا حجو بيك وخرج معه بعض المتطوعة من الأتراك وغيرهم تهيأوا واتفقوا مع المسافرين معهم ، وأمدهم الكثير من إخوانهم بالاحتياجات والذخيرة والمؤن ، ونصبوا لهم بيرقا وخرجوا معهم طبل وزمر .

وفى يوم الجمعة (1) ، ركب أيضاً أحمد أغا لاظ وشق بعساكره الذيس كان بهم بالمنية ، وتر بالمنية ، وتر فيهم الكثير من أجناسهم وغيرهم من مغاربة وأتراك بلدية ، ومر الجميع من وسط المدينة فى عدة وافرة ، ويذهب الجميع إلى بولاق يوهمون أنهم مسافرون على قدم الاستعجال بهمة ونساط ، واجتهاد ، فإذا وصلوا إلى بولاق تفرقوا ، ويرجع الكثير منهم ويراهم الناس فى اليوم الثانى والثالث بالمدينة ، ومن تقدم منهم وسافر بالفعل ذهب فريق منهم إلى المنوفية ، وفريق إلى الغربية ، ليجمعوا فى طريقهم من أهل البلاد والقرى ما تصل إلى قدرة عسفهم من المال والمغارم والكلف ، وخطف البهائم ، ورعى المزارع ، وخطف النساء والبنات والصبيان وغير ذلك .

<sup>(</sup>۱) ٤ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۱۳ أبريل ۱۸۰۷ م .

 <sup>(</sup>۲) ۵ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۱۶ أبريل ۱۸۰۷ م .
 (٤) ۲ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۱۱ أبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٦) ٨ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۱۷ أبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>۳) ۲ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۱۱ أبريل ۱۸۰۷ م . (ه) ٦ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۱۵ أبريل ۱۸۰۷ م .

وفيه (۱) ، سافر أيضًا حسن باشا طاهر ، وفيه نزل الدالاتية إلى بولاق ، وكذلك الكثير من المعسكر ، حصل منهم الإزعاج في أخذ الحمير والجسمال قهرا مسن اصحابها ، ونزلوا بغيولهم على ربب البرسيم والغلال الطبائبة التى بنماحية بولاق وجزيرة بدران (۱) ، وخلافها ، فرعتها وأكلتها بهائمهم في يوم واحد ، ثم انتقلوا إلى ناحية منية السيرج، وشبرا (۱) والزاوية الحمراء (۱) والمطرية (۱) والمايرية (۱) ، فأكلوا زروعات الجميع ، وخطفوا مواشيهم ، وفهجروا بالنساء وافتضوا الأبكار ، ولاطوا بالغلمان ، واخذوهم وباعوهم فيما بينهم حتى باعوا البعض بسوق مسكة (۷) وغيره ، وهكذا تفعل المجاهدون ، ولشدة قهر الخلائق منهم وقبح أفعالهم تمنوا مجئ الإفرنج من أي جنس كمان ، وزوال هؤلاء الطوائف الخاسرة الذين ليس لهم ملة ولاشريعة ولا طريقة يمشون عليها ، فكانوا يصرخون بذلك بمسمع منهم ، فيزداد حقدهم وعداوتهم ، ويتقولون : « أهل هذه البلاد ليسوا مسلمين لأنهم يكرهونا ويحبون النصاري ، ويتوعدونهم إذا خلصت لهم البلاد ، ولاينظرون لقبح أفعالهم » .

وفي يوم الاثنين حادى عشره (^^) ، حضر جماعة من الطيطر الذين من عادتهم يأتون بالاتحبار والبشارات بالمناصب ، وقد وصلوا من طريق الشام يبسشرون بولاية السيد على باشيا قبودان باشا ، وعزل صالح قبودان عن رياسة الدونائمة ، ويذكرون أنه خرج بالدونائمة التي تسمي بالعمارة ، وصحبته عدة مراكب فرنساوية قاصدين جهة ماليطة ليقطعوا على الإنكليز الطرق ، وإن هولاء الططر الواصلين لم يعلموا بورود الإنكليز إلى الإسكندرية إلا عند وصولهم صيدا (١١) ، وذكروا أن سبب عزل صالح القبودان أن الإنكليز وردوا بغاز إسلامبول باثني عشر مركبا وقيل أربعة عشر ، وظلوا داخلين والمدافع تضرب عليهم من القلاع المتقابلة ، فلم يبالوا بذلك ، حتى

<sup>(</sup>۱) ۸ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۱۷ أبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٢) جزيرة بدران : حي يقع بأول شارع شبراً على يسرة السالك من القللي إلى شبرا .

<sup>(</sup>٣) شبرا : هي شبرا الخيمة أو المكاسة

<sup>(</sup>٤) الزاوية الحمراء : هي من أحياء القاهرة .

<sup>(</sup>٥) المطرية : هي حي المطرية بالقاهرة الآن .

<sup>(</sup>٦) الأميرية : هي حي الأميرية بالقاهرة الآن .

 <sup>(</sup>٧) سوق مسكة : يقع هذا السوق بحارة مسكة بشارع خليل طينة .
 مبارك ، على : المرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٨) ١١ صفر ١٢٢٢ هـ / ٢٠ أبريل ١٨٠٧ م .

 <sup>(</sup>٩) صيدا : بلدة على ساحل البحر الابيض المتوسط ببلاد الشام ,
 القرماني ، أحمد بن يوسف : المرجم السابق ، جـ ٣ ، ص ٤٠٢ .

حصلوا بداخل المينة تجاه البلد، فانزعج أهالى البلد الزعاجاً شديدًا وصرخت النساء ، وهاجت المدينة وماجت بأناسها ، ولو ضرب عليها الإنكليز لاحترقت عن آخرها لكنهم لم يفعلوا بل استمروا يومهم ، ورموا مراسيهم ، ثم اخذوها وولوا راجعين ، ولسان حالهم يقول : ( ها نحن وجنا بخاركم الذي تزعمون أنه لا أحمد يقدر على عبوره ، وقدرنا عليكم وعفونا عنكم ، ولو شئنا أخذ داو سلطنتكم لاخذناها أو أحرقناها » ، وعندما فعلوا ذلك طلب السلطان قبودان باشا فوجدوه يتعاطى الشراب في بعض الأماكن ، فعند ذلك أحضروا السيد على وقلدوه رياسة الدونائحة ، ونزل إلى الإنكليز وتكلم معهم إلى أن خرجوا من البغاز ، وأخرجوا صالمح قبودان منفيا إلى بعض الجهات .

وفى ذلك اليوم (1) ، طلع الباشا إلى السقلعة وصحبته قنصل الفرنساوية يهندس معه الأماكن ومواطن الحصار ، والقنصل المذكور مظهر الاهتمام والاجتهاد ، ويسهل الامر ويبذل النصح ، ويكثر من الركوب والذهاب والإياب ، وأمامه الحدم وبأيديهم الحراب المفضضة ، وخلفه ترجمانه وأتباعه .

وفيه (۱) أرسل الامرا القبليون جوابا عن جواب أرسل إليهم قبل ذلك ، وعليه ختوم كثيرة باستدعائهم واستعجالهم للحضور ، فأرسلوا هذا الجواب يعتذرون فيه ، بأن السبب في تأخرهم أنهم لم يتكاملوا وأن أكثرهم متفرقون بالنواحي مثل : عثمان بيك حسن وغيره ، وأنهم إلى الآن لم يثبت عندهم حقيقة الأمر ؛ لأن من الثابت عندهم صداقة الإنكليز مع العشماني من قديم الزمان ، وأنَّ المراسيم التي وردت بالتحذير والتحفظ من الموسكوب ، ولم يذكر الإنكليز فاتفق الحال بأن يرسلوا لهم جوابا بالحقيقة صحبة مصطفى أفندى كتخدا القاضى ، ويصحب معه المراسيم التي وردت في شأن ذلك ، وفيها ذكر الإنكليز ومنايذتهم للدولة ، فسافر الكتخدا المذكور في صبحها إليهم ، وكانوا حضروا إلى ناحية المذية ، وأما ياسين بيك فبأنه أذعن في صبحها إليهم ، وكانوا حضروا إلى ناحية المذية ، وأما ياسين بيك فبأنه أذعن للصلح على أن يعطيه الباشا أربعمائة كيس بعد ترداد المراسلات بينه وبين الباشا ، ثم لل عليه على الحرال الحسيمة ، وكان أهل تلك البلاد اجتمعوا بصول والبرنيل بمناعهم وأموالهم ومواشيهم ، فترل عليهم وطلب منهم الأموال فعصوا عليه ، فأوقد فيهم النيران وحرق جرونهم ونهبهم .

<sup>(</sup>۱) ۱۱ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۲۰ أبريل ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۱ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۲۰ أبريل ۱۸۰۷ م .

 <sup>(</sup>٣) شرق اطفيح : قرية قديمة تقع شرقى النيل ، وهي إحدى قرى مركز الصف ، محافظة الجيزة .
 رمزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، ج ٣ ، ص ٢٦ - ٢١ .

وفى عصر يسوم البلاثاء (1) ، حضر جماعة من العرب وصحبتهم ثلاثة أنفار من الإنكليز قبضوا عليهسم مسن البرية ، وأحضروهم إلى مصر فمثلوا بين يدى الباشا وكلمهم ، ثم أمسر بطلوعهم إلى القلعة وفيسهم شخص كبيسر يقال إنه مر. قباطينهم .

وفى يوم الخسيس رابع عـشره (۱٬۰۰۰) عملوا ديوانا ببيت العاصى ، اجتمع فيه الدفتردار والمشايخ والوجاقلية ، وقرأوا مرسوما تقدم حضوره قبل وصول الإنكليز إلى الإسكندرية ، مضمونه : « ضبط تنعلقات الإنكليز ومالهم من المال والودائع والشركات مع التجار بمصر والثغور »

وفي ذلك اليوم (٣) ، حضر شخصان من السعاة ، وأخبـرا بالنصر على الإنكليز وهزيمتهم ، وذلـك أنَّه اجتمع الجم الكثير مـن أهالى بلاد البحيرة وغــيرها ، وأهالى رشيد ومن معهم من النطوعة والعساكر ، وأهل دمنهور ، وصادف وصول كتخدا بيك وإسماعيل كاشف الطويجي إلى تلك الناحية ، فكان بين الفريقين مقتلة كبيرة ، وأسروا من الإنكليز طائفة وقطعوا منهم عدّة رؤوس ، فخلع الباشا على الساعيين جوختـين ، وفي أثر ذلك وصل أيضًا شـخصان من الأتراك بمكـاتبات بتحقـيق ذلك الخبر وبـالغا في الأخبـار ، وأن الإنكليز انجـلوا عن متـاريس رشيد وأبي مـنضور ، والحماد ، ولم تزل المقاتب لون من أهل القرى خلفهم إلى أن توسطوا البرية ، وغنموا جبخاناتهم وأسلحتهم ومدافعهم ومهراسين (١) عظيمين ، وذكرا أنه واصل خلفهم أسرى ورؤوس قتلى كثيـرة في عدة مراكب ، وأنه وصل معهما من جـملة المتطوّعين رجلان من أهل مكة التجار المقيمين بمصر ، كانا في الواقعة بنحو ماثة من البدو المغاربة وغميرهم ، يُتفقنان عليهم ويحرضانهم على القتمال ، ويعينان المقماتلين من الأهالي بما في أيــديهما ، ويقاتلان بأنفســهما وبذلا جهدهما في ذلــك ، وأنَّهما بعد هزم الإنكليز وسلبهم فرقبًا ما غنماه ، وما بقى معهمًا من الأشياء عبلي من خرج خلف الإنكليز وحضرا معهما ، وهما : السيد أحمد النجاري وأخوه السيد سلامة ، فطلبهما الباشا وسألهما عن الخبر فأخسراه بخبر التركيين فانسر السباشا لذلك سرورا عظيمــا ، وشكر فعلهــما ، وأنعم عليهــما ، وخلع عليــهما ، ورتب لهمــا مرتبا ،

<sup>(</sup>١) ١٢ صفر ١٢٢٢ هـ / ٢٦ أبريل ١٨٠٧ م . (٢) ١٤ صفر ١٢٢٢ هـ / ٢٣ أبريل ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٣) ١٤ صفر ١٢٢٢ هـ / ٢٣ أبريل ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٤) المهراس : أى المدفع ، وتعنى هنا مدفعين كبيرين .

وأوعدهما بالاستخدام فسى مصالحه ، وخلع على ذينك المتركيين فروتسى سمور ، وحضر بصحبة الساعين إلى منزل السيد عمر النقيب بعد الغروب ، وتعشوا عنده ، وطلبوا البقشيش ، وبعد أن أخذوه توسل التركيان به بأن يسعى لهما عند الباشا في أنه ينعم عليهما بمناصب فأوعدهما بذلك ، وترجى الباشا لهما فضاعف مرتبهما ، وضربوا في صبح ذلك اليوم مدافع كثيرة من القلعة والأزبكية وبولاق والجيزة وذلك بين الظهر والعصر .

وفى ي وما الجمعة خامس عشره (۱) ، حضروا باأسرى وعدتهم تسعة عشر شخصا ، وعدة رؤوس ، فمروا بهم من وسط السفارع الأعظم (۱) ، وأما الرؤوس فمروا بها من طريق باب الشعرية ، وعدتها نيف وثلاثون رأسا موضوعة على نبابيت رشقوها بوسط بركة الأزبكية مع الرؤوس الأولى صفين على يمين السالك من باب الهواء (۱) إلى وسط البركة وشماله .

وفيه ، وصل ثلاث داوات من جدة إلى ساحل السويس فيها أتسراك وشوام وأجناس آخرون ، وذكروا أن الوهابي نادى بعد انقضاء الحج أن لا يأتى إلى الحرمين بعد هذا العام من يكون حليق الذقى ، وتلا في المناداة قوله تعالى : ﴿ يَا لَيْهَا الذِّينَ آمَنُوا إِنّما المُشْرِكُونَ نَجِسٌ فلا يقربُوا المسجِدَ الحرامَ بعد عَامِهِم هَذَا ﴾ (أ) ، وأخرجوا هؤلاء الواصلين إلى مصر

وفى يوم السبب (٥٠) ، وصل أيضًا تسعة أشخـاص أسرى من الإنكــليز وفيــهم فسيال(١٠) .

وفى يوم الأحد (٬٬ ، وصل أيضًا نسف وستون وفيهم رأس واحدة مقطوعة ، فمروا بهم على طريق باب النصر (٬۸ من وسط المدينة ، وهرع الناس لسلتفرج عليهم، وبعد الظمهر أيضًا مروا بثلاثة وعسشرين أسيرا وثمانية رؤوس ، وبعد العصسر بثلاثة

<sup>(</sup>۱) ۱۵ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۲۴ أبريل ۱۸۰۷ م .

 <sup>(</sup>٢) الشارع الأعظم : هو الأن شارع المعز لدين الله .

<sup>(</sup>٣) باب الهواء : باب يقع على بركة الازبكية . .

<sup>(</sup>٤) سورة : التوبة ، رقم (٩) ، آية رقم (٢٨) .

<sup>(</sup>٥) ١٦ صَفَر ١٢٢٢ هـ/ ٢٥ أبريل ١٨٠٧م .

<sup>(</sup>٦) فسيال : أي شخصية كبير من كبرائهم : ، تعنى كذلك صاحب الإنطاع .

<sup>(</sup>٧) ١٧ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۲۱ أبريل ۱۸۰۷ م .

 <sup>(</sup>٨) ياب النصر : أحد أبواب القاهرة الفاطمية .

وعشرين رأسا وأربعة وأربعين أسيرا من ناحيـة باب الشعرية ، وطلعوا بــالجميع إلى القلعة .

• وفى يوم الأربعاء (۱) ، وصل إلى ساحل بولاق مراكب وفيها أسرى وقتملى وجرحى ، فطلعوا بهم إلى البر وساروا بهم على طريق باب النصر ، وشقوا بهم من وسط المدينة إلى الأوبكية فرشقوا الرؤوس بالأزبكية مع الرؤوس الأول ، وهم نحو المائة وأثبين وأربعين ، والأحياء والمجاريح نحو المائين وعشرين ، فطلعوا بهم إلى القلعة عند إخوافهم ، فكان مجموع الأسرى أربعمائة أسير وستة وسمتين أسيرا ، والرؤوس ثلثمائة ونيف وأربعون ، وفي الأسرى نحو العشرين من فسيالاتهم ، وهذه الراقعة حصلت على غير قياس وصادف بناؤها على غير أساس .

وقــــد أفــــد الله رأى كــل من طائفة الإنــكليز والأمراء المـصرية وأهل الإقــليم المصرى ، لبروز ما كتبه وقدره فى مكنون غيبه على أهل الإقليم من الدمار الحاصل ، وما سيكون بعد ، كما ستسمع به ، ويتلى عليك بعضه .

أما فساد رأى الإنكليز فلتعديهم الإسكندرية مع قلتهم وسماعهم بموت الألفى ، وتغريرهم بأنفسهم .

وأما الأمراء المصريون فلا يخفى فساد رأيهم بحال .

وأما أهالي الإقليم فلالتصارهم لن يسفرهم ويسلب نعمهم ، ومنا أصاب من مصيبة فيمنا كسبت أيندى النابس ﴿ ومَا أَصَابِكَ مِنْ سَيِسَةٌ فَمِنْ تَفْسِك ﴾ (٢٠ ، ولم يخطر فني الظن حصول هذا النواقع ولا أن الزعايا والمستكر لهم قدرة عبلي حروب الإنكليز ، وخصوصا شهرتهم بإتقان الحروب ، وقد تقدم لك أنهم هم اللين حاربوا الفرنساوية وأخرجوهم من مصر

ولما شاع أخدهم الإسكندرية ، داخل العسكر والناس وهم صطيم ، وعزم أكثر العسكر على الفزار إلى جهة الشام ، وشرعوا في قضاء أشغالهم واستخلاص أموالهم التسى أعطوها للمتضايقين والمستقرضين بالربا ، وإيدال ما بأيديهم من المداهم والقروش والفرائسة التسى يثقل حملها بالذهب البندقي والمحبوب الزر لخفة حملها ، حتى أنّها زادت في المصارفة بسبب كثرة الطلب لها ، وبلغ صرف السندقي المشخص الناقص فسى الوزن أربعمائة وعشرين نضفا ، والنرر مائين وعشرين ، والفرانسة

<sup>(</sup>۱) ۲۰ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۲۹ أبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء رقم (٤) الآية رقم (٧٩) .

. مائتين ، واستمرت تلك الزيادة بعد ذلك ، وسيزيد الأمر فحشا ، وسعوا في مشترى أدوات الارتجال والأمور اللازمـة لسفر البر ، وفارق الكـثير منهم النســـاء ، وباعوا ما عنسدهم من الفرش والأمنعة ، حسى أن محمد على باشا لما بلغه حصولهم بالإسكندرية ، وكان يــحارب المصريين ويشدد عليهم ، فعند ذلــك انحلت عزائمه ، وأرسل يصالحهم عملي ما يريدونه ويطلبونه ، وثبت في يقينه استيلاء الإنكليز على الديسار المصرية ، وعــزم عــلى العود متلكئــا في السير ، يظنُ ســرعة ورودهم إلى المدينة ، فيسمير مشرقا على طريق الشام ، ويكون له عذر بغيبته في الحملة ، فلما وصلت الشرذمة الأولى من الإنكليز إلى رشيد ، ودخلوها من غير مانع ، وحبسوا أنفسهم فيها ، فقتلوا وأسروا وهرب من هرب ، ووصلت الرؤوس والأسرى ، وأسرعت المبشـرون إلى الباشا بالخبر ، فعـند ذلك تراجعت إليه نـفسه ، وأسرع في الحضور ، وتراجعت نفوس العساكر ، وطمعوا عند ذلك في الإنكليز ، وتجاسروا عليمهم ، وكذلك أهل البلاد قويت هممهم وتأهبوا لـلبروز والمحاربة ، واشتروا الأسلحة ونادوا على بعضهم بالجهاد ، وكشر المتطرّعون ونصبوا لهم بيارق وأعلاما ، وجمعوا من بعضهم دراهم ، وصرفوا على من انضم إليهم من الفقراء ، وخرجوا في مواكب وطبول وزمور ، فلما وصلوا إلى متاريس الإنكليز دهمـوهم من كل ناحية على غير قوانين حروبهم وترتيبهم ، وصدقـوا في الحملة عليهم ، وألقوا أنفسهم في النيران ، ولم يبالوا برميهم ، وهجموا عليهم ، واختلطوا بهم وأدهشوهم بـالتكبير والصياح حتى أبطلوا رمـيهم ونيرانهم ، فألقوا سلاحهم وطلبوا الأمــان ، فلم يُلتفتوا لذلك ، وقبـضوا عليهم وذبـحوا الكثير مـنهم ، وحضروا بالأسـرى والرؤوس على الصور المذكورة ، وفر الباقـون إلى من بقـى بالإسكندرية ، وليت العامة شُكروا على ذلك أو نُسب إليهم فعل ، بل نُسب كل ذلك للبـاشا وعساكره وجوزيت العامة بضد الجزاء بعد ذلك (١).

ولما أصعدوا الاسرى إلى القلعة ، طلع إليهم قنصبل الفرنساوية ومعه الاطباء لمعابلة الجرحى ، ومهد لهم أماكن ، ومينز الكبار منهم والفسيالات في مكان يليق بهم ، وفسرش لهم فرشات ، ورتب لهم تراتيب ، وصرف عليهم نفقات ولوازم ، واستمر يتعاهدهم في غالب الاحيان والجرائحية يترددون إليهم في كل يوم . لمداواتهم كما هي عادة الإفرنج مع بعضهم ، إذا وقع في أيديهم جرحى من المحاريين لهم فعلوا بهم ذلك ، وأكرموا الاسرى ، وأما من وقع منهم في أيدي العسكر من المران فإنهم اختصوا بهم ، وألبسوهم من ملابسهم وباعوهم فيما بينهم ، ومنهم من

<sup>(</sup>١) اراد محمد على أن ينسب النصر لنفسه ، وهذه بداية التنكر من جانبه للشعب المصرى وزعمائه .

احتال على الخلاص من يد الفاسق بحيلة لطيفة ، فمن ذلك أن غلاما منهم قال للذي هو عنده إنَّ لي بولصة عند قنصل الفرنساوية ، وهي مبلغ عشرون كيسا ففرح ، وقال لد : « أرنيها » ، فأخرج له ورقة بخطهم ، وهو لايعرف ما فيها فأخدها منه طمعا في إحرازها لنفسه ، وذهب مسرعا إلى القنصل وأعطاها له ، فلما قرأها قال له : « لا أعطيك هذا المبلغ إلا بيد الباشا، ويعطيني بذلك رجعة بختمه لتخلص ذمتي » ، فلما صاروا بين يدى الباشا فأخبره القنصل ، فأمر بإحضار الغلام ، فلما حضر ساله الباشا ، فقال : « أريد الخلاص منه ، واحتلت عليه بهذه الحيالة لاتوصل إليك » ، فطيب الباشا خاطر العسكرى بدراهم ، وأرسل الغلام إلى أصحابه بالقلعة .

ولما انقضى أمر الحرب من ناحيـة رشيد ، وانجلت الإنكـليز عنها ورجـعوا إلى وأموالها ومواشيها ، زاعمين أنَّها صارت دار حرب بنزول الإنكليز عليها وتملكها ، حتى أنَّ بعض النظاهرين كلمهم في ذلك ، فرد عليه بذلك الجمواب ، فأرسلوا إلى مصر بذلـك ، وكتبوا في خصـوص ذلك، سؤالا ، وكتب علـيه المفتون بالمـنع وعدم الجواز ، وحتمى يأتي الترياق من العراق يموت الملسوع ، ومن يقرأ ومن يسمع ، وعلى أنه لــم يرجع طالب الفتــوى ، بل أهملت عند المفــتى وتركها المستــفتى ، ثم احاطت العساكر ورؤساؤهم برشيد ، وضربوا على أهلها الضرائب ، وطلبوا منها الأموال والكلف الـشاقة ، وأخذوا ما وجدوه بها مـن الأرز للعليق ، فخرج كـبيرها السيد حسن كريت إلى حسن باشا وكتخدا بيك ، وتكلم معهما وشنع عليهما ، وقال : « أما كفانا ما وقع لنا من الحسروب ، وهدم الدور ، وكسلف السعسكر ومساعـدتهــم ومحـاربتنا معهـم ومعـكـم ، وما قاسيناه من التعـب والسهر ، وإنفاق المال ، ونجازى منكم بعدها يهـذه الأفاعيل ، فدعونــا نخرج بأولادنا وعيــالنا ، ولا نأخذ معنا شيئًا ، ونـترك لكم البلدة ، افعلوا بها ما شئـتم » ، فلاطفوه في الجواب وأظهروا لــه الاهتمام بالمـناداة والمنع ، وكتــب المذكور أيضًا مـكاتبات بمعــنى ذلك ، وأرسلها إلى الباشا والسيد عمرٌ بمصر ، فكستبوا فرمانا وأرسلوه إليهم بالكف والمنع ، وهيهات ، ولما وصل من وصل بالقتلى والأسرى أنبعم الباشا على الواصلين منهم بالخلع والبقاشيش ، وألبسهم شملنجات (١) فضة عملي رؤسهم ، فازداد جبروتهم وتعديهم ، ولما رجع الإنكليز إلى ناحية الإسكندرية قطعوا السدّ فسالت المياه وغرقت الأراضى حول الإسكندرية.

 <sup>(</sup>١) شلنجات : صفردها شلنج ، حلية للرأس بالاحجار الكريمة ، ونوع من الشراريب أو الريش كمان يكافأ به المحاربون .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ١٣٧ .

وفى يوم الأحد سابع عشره(١١ ، وصل ياسين بيك إلىي ناحية طرا (٢٠ ، وحضر أبوه إلى مصر ودخل كثير من أتباعه إلى المدينة وهم لابسون زى المماليك المضرية .

وفيه <sup>(٣)</sup> ، دفنوا رؤس الـقتلى مـن الإنكليــز ، وكانوا قطـعوا آذانهم ودبــغوها وملحوها ليرسلوها إلى إسلامبول .

وفيه (<sup>4)</sup> ، أرسل الباشما فسيالا كبيرًا من الإنكليز إلى الإسكندرية بدلا عن ابن أخى عمر بيك ، وقد كمان المذكور سافر إلى الإسكندرية قبل الحمادثة ، لميذهب إلى بلاده بما معه من الأموال فعوقه الإنكليز، فأرسلوا هذا الفسيال ليرسلوا بدله ابن أخى عمر بيك .

وفى يوم الإثنين ثــامن عشره <sup>(د)</sup> ، وصلت خيــام ياسين بيك وحملاتــه ونصبوا وطاقه جهة شبرا ومنية السيرج .

وفى سادس عشرينه (1) ، وصل ياسين بيك المذكور ، وصحبته سليمان أغا صالح وكيل دار السعادة سابقا ، وهو الذى كان بإسلامبول ، وحضر بصحبته القبودان فى الحادثة ، وتأخر عنه واستمر مع الآلنى ، ثم مع آمرائه بعد موته ، وكان الباشا قد أرسل لمه يستدعيه بأمان فأجاب إلى الحضور بشرط أن يجرى عليه السباشا مرتبه بالفريخانة ، وقدر ذلك ألف درهم فى كل يبوم فأجابه إلى ذلك ، وحضر صحبته ياسين بيك وقابلا الباشا ، وخلع عليه سما خلعتى سمور ونزلا وركبا ولعبا مع أجنادهما بوسط البركة بالرماح ، وظهر من حُسن رماحة سليمان أغا ما أعجب الباشا ومن حوله من الآتراك بل أصابوه بأعينهم ، لأنه بعد انقضاء ذلك سار مع يابين بيك إلى ناحية بولاق ، يترامحون ويتلاعبون ، فأخرج طبنجته بيده السمنى والرمح فى يده اليسرى وكان زنادها مرفوعا فانطلقت رصاصتها وخرقت كفه البسار القابض به على سرع الجسواد ، ونفذت من الجهة الأخرى ، فرجمع إلى داره بجراحته وأذن له برد حملته ، وذهب ياسين بيك إلى بولاق فبات بها فى دار حسن الطويل بساحل النيل .

وفيه (٧) ، سافر المتسفسر بآذان قتلى الإنكليز وقد وضعوهــا في صندوق ، وسافر

<sup>(</sup>۱) ۱۷ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۲۱ أبريل ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>۲) طوا : قرية قديمة ، اسمها المصرى (Taraou) ، والقبطى (Tiojru) ، تعع شرفى النيل ، وهى شهيرة بمحاجرها، والآن هي قاعدة لقسم طوا ، محافظة القاهرة .

رمزی ، محمد : ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ۱۲ - ۱۷ . .

<sup>(</sup>٣) ١٧ صفر ١٢٢٢ هـ / ٢٦ أبريل ١٨٠٧ م . (٤) ١٧ صفر ١٢٢٢ هـ / ٢٦ أبريل ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) ١٨ صفر ١٢٢٢ هـ / ٢٧ أبريل ١٨٠٧ م . (٢) ٢٦ صفر ١٢٢٢ هـ / ٥ مايو ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>۷) ۲۲ صفر ۱۲۲۲ هـ / ۵ مایو ۱۸۰۷ م .

بها على طريق الشام ، وصحبته أيضًا شخىصان من أسرى فسيالات الإنكليز ، وكتبوا عرضا بصورة الحال من إنشاء السيد إسماعيل الخشاب وبالغوا فيه .

وفيه (۱۱) ، حضر إسماعيل كاشف الطوبجي من ناحية بحرى ليقضى بعض الأغراض ثم يعود .

وفي يوم الخميس ثامن عشرينه (۱۱) ، سافر عمر بيك تابع عثمان بيك الأشقر ، يعلى كاشف ابن أحمد كتخدا إلى ناحية القليوبية ، لأجل القبض على أيوب فودة ، بسبب رجل يسمى زغلول ، ينسب إليه بأنه يسقطع الطريق على المسافرين في البحر ، وكلما مرت بناحية مركب حاربها ، ونهسب ما فيها من بضائع التسجار وأموالهم ، أو أنهم يفتدون أنسفسهم منه بما يرضيه من المال ، فكثر تشكى الناس منسه فيرسلون إلى أيوب فودة كبير الناحية فيتبرأ منه ، فلما زاد الحال عينوا من ذكر للقبض عليه وقتله ، فبلغه الخبر ، فسهرب من بلده أبناس (۱۲) ، فلما وصلوا إلى مسحله فلم يجدوه ، فأحاطوا بموجوداته وغلاله وبهائمه وماله من المواشى والودائع بالبلاد ، فلما جرى خلك حضر إلى السيد عمر وصالح على نفسه بثلثمائة كيس ، ورجع الحال إلى حاله ، وذلك خلاف ما أتحذه المعينون من الكلف والمغارم من البلاد التي مروا عليها وأقاموا فيها واحتجوا عليها .

وفيه <sup>(1)</sup> ، حضر الكثير مـن أهل رشيد بـحريمهم وأولادهــم ورحلوا عنــها إلى مصر.

وفيه (\*) ، حضر كتخدا القاضى من عند الأمراء القبالى ، وأخبر أنهم محتاجون إلى مراكب لحمل الغلال المديرية والذخيرة ، فهيا الباشا عدة مراكب وأرسلها إليهم ، ومع هذه الصورة وإظهار المصالحة والمسالمة يمنعون ويحتجزون من يذهبب إليهم من دورهم بثياب ومتاع ، وكذلك يمنعون المتسبسين والباعة الذين يذهبون بالمتاجر والأمتعة التي يبيعونها عليهم ، وإذا وقعوا بشخص أو غمزوا عليه عند الحاكم أو صادفه بعض المعيون المتسرقبة عليه قبضوا عليه ونهبوا ما محه وعاقبوه وحبسوه ، بل ونهبوا داره وغرموه ولايغفر ذنبه ولاتمقال عثرته ، ويتبرأ منه كل من يعرفه ، وكذلك نبهوا على القلقات الذين يسمونهم الضوابط المتقبدين بأبواب المدينة مثل : باب النصر ، وباب القتوح ، والبرقية ، والباب الجديد ، بمنع النساء عن الحزوح ، خوفا من خروج نساء

<sup>(</sup>۱) ۲۲ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۵ مايو ۱۸۰۷ م . . . (۲) ۲۸ صفر ۱۲۲۲ هـ/ ۷ مايو ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) أبناس : لم نعثر على تعريف بها ، وواضح من النص أنها إحدى قرى القليوبية .

<sup>(</sup>٤) ٢٨ صفر ١٢٢٢ هـ/ ٧ مايو ١٨٠٧ م . (٥) ٢٨ صفر ١٢٢٢ هـ/ ٧ مايو ١٨٠٧ م .

القبالى وذهابهن إلى أزواجهن ، واتفق أنَّهــم قبضوا على شخص فى هذه الآيام يريد الشعر إلى ناحية قبلى ومعــه تليس (١) ، فقتحــوه فوجدوا بداخله مراكــيب ونعالات مصرية ومغربية التى تسمى بالبلغ ، فقتضوا عليه واتهموه أنَّه يريد الذهاب بذلك إلى الأمراء وأتباعهم فنهبوا منه ذلك وغيره ، وقبضوا عليه وحبسوه ، واستمر محبوسا ، وكذلك اتــفق أنَّ الوالى ذهب إلى جــهة القرافة ، وقـبض على أشخاص من التُربَة الذين يدفنون الموتى ، واتهمهم بأن بعض أتباع الأمراء القبالى يخرجون إليهم بالأمتعة لاسيادهم ويخفونها عندهم بداخل القبور حتى يرسلوها إلى أسيادهم فى الغفلات ، وضربهــم على دورهم فـلم يجد بها شــيتًا ، واجتمع عليه خدام الأضرحة وأهـل القرافة وشنعــوا على وكداوا يقتلونه ، فهرب منهــم ، وحضروا فى صبحها عند السيد عــم يشكون من الوالى ومــا فعله مع الحفارين ونحـو ذلك ، فاعجب عله المناقف .

وفيه (۱۲) ، وصل مكتوب من كبير الإنكليز الذى بالإسكندرية ، مضمونه طلب أسماء الأسيرى من الإنكليز والوصية بهم وإكرامهم كما همم يفعلون بالأسرى من العسكر ، فإنهم لما دخلوا إلى الإسكندرية أكرموا من كان بها منهم ، وأذنوا لهم بالسفر بمتاعمهم وأحسوالهم إلى حيث شاءوا ، وكذلك من أخذوه أسيرا فى حرابة رشيد ،

# واستهل شهر ربيع الاول بيوم السبت سنة ١٣٢٢ 🐃

فيه <sup>(1)</sup> ، كتبوا لكبير الإنكليز جوابا عن رسالته .

وفى يوم السبت خامس عشره (٥) ، حضر على كاشف الكسير الألفى بكلام من طرف شاهين بيك الألفى ، يعتذر عن التأخير إلى هذا الوقت ، وأنهم على صلحهم واتفاقهم الأول وحضورهم إلى ناحية الجيزة ، وبات تلك الليلة فسى بيته بمصر ، ثم أقام ثلاثة آيام ورجع إلى مرسله وصحبته سليمان أغا الوكيل .

وفيه (۱) ، حضر عابدين بيك اخو حسن باشا من ناحية بحرى ، وحضر أيضًا فى أثره أحمد أضا لاظ وغيره من ناحية بحسرى ، وذلك أنَّهم ذهبوا خلف الإنكسليز إلى

<sup>(</sup>١) تليس : كيس مصنوع من الصوف أو الخيش ، وسعة الكيس ثمان كيلات أو ستة وتسعون قدحًا .

<sup>(</sup>٢) ٢٨ صغر ١٢٢٢ هـ / ٧ عايو ١٨٠٧ م . (٣) ربيع الأول ١٢٢٢ هـ / ٩ مايو - ٧ يونيه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٤) ١ ربيع الأول ١٣٢٢ هـ / ٩ مايو ١٨٠٧ م . (٥) ١٥ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ / ٢٣ مايو ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٢) ١٥ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ/ ٢٣ مايو ١٨٠٧ م .

قرب معدية السبحيرة ، فخرج عليهم طائفة الإنكليـز من البر والبحر وضربــوا عليهم. مدافع ونيرانا كثيرة فولوا راجعين وحضروا إلى مصر .

وفيه (۱) ، حضر أيضاً النفسيال الكبيس الإنكليزى الذى كان أرسل بدلا عن ابن أخى عمر بسيك ، وقيل : إنه ابن أخى صالح قوش ، فلما وصل إليهم أجابوا بأن المذكور سافر مع من سافر إلى الروم بمتاعهم وأموالهم قبل الواقعة ، وحيث لم يكن المطلوب موجودا ، فلا وجمه لإبقاء الإنكليزى المذكور ، فردوه بعد أن رفحوا منزلته ورتبته عندهم ، فلما رجع إلى مصر خلى سبيله الباشا ، ولم يحبسه مع الاسرى بل أطلق له الإذن أيضاً في الرجوع إلى الإسكندرية أو إلى بلاده متى أحب واختار .

وفى منتصفه (١١) ، استوحش الباشا من ياسين بيك وضاق خناقه منه ، وذلك أنه لم حضر إلى مصر وخلع عليه الباشا ودفع إليه ما كنان وعده به من الأكياس ، وقدّم لم تقادم وإنسامات على أنه يسافر إلى الإسكندرية لمحاربة الإنكليز ، وطلب مطالب كثيرة لمه ولاتباعه ، واخذ لههم الكساوى والسراويلات ، وأخذ جميع ما كنان عند جبحى باشا (١٦) من الأقمشة والخيام والجبخانة ، والاحتياجات من القرب وروايا الماء، ولوازم العسكر في سفر البر ، والإفازة والمحاصرة إلى غير ذلك ، وقلد أباه كشوفية الشرقية ، وخرج هو بعرضيه وخيامه إلى ناحية الخلاء ببولاق ، فانضم إليه الكثير من العسكر والدلاتية وغيرهم ، وصار كل من ذهب إليه يكتبه في جملة عسكره ، فاجتمع عليه كل عاص وأزعر ومخالف وعاق ، وصرح بالخلاف وتطلعت ننفسه للرياسة ، وكلما أرسل إليه الباشا يرده وينهاه عن فعله يعسرض عن ذلك ، وداخله الغرور ، وانتشرت أوباشه يعبئون في النواحيي ، وبث أكابر جنده في القرى والبلدان ، وعينهم لجميع الأموال والمغارم الخارجة عن المعقول ، ومن خالفهم نهبوا والبلدان العسكر المنفمين إليه ، وحال عرى رباطاته .

فلما كان فى لميلة الأربعاء تاسع عشره (1) ، أمر عساكر الأرنود بالاجتماع والحروج إلى ناحية بولاق ، فخرجوا بأجمعهم إلى نواحى السبية ، والخندق ، والحالوا بينه وبين بولاق ومصر .

<sup>(</sup>۱) ۱ ربيع الأول ١٢٢٢.هـ / ٩ مايو ١٨٠٧ م . (٢) ١٥ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ / ٢٣ مايو ١٨٠٧ م .

 <sup>(</sup>٣) جبجى باشا : أى رئيس العسكر المختصين بصناعة السلاح وصيانته .

<sup>(</sup>٤) ١٩ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ/ ٢٧ مايو ١٨٠٧ م .

وفى ليلة السبت (١) ، ركب الباشا بجنوده وخرج إلى تلك الناحية ، وحصن أبواب المدينة بالعساكر ، وأيقن الناس بوقوع الحرب بين الفريقين ، وأرسل الباشا إلى ياسين بيك ، يقول له : ( إن تستمر على الطاعة ، وتطرد عنك هذه اللموم ، ياسين بيك ، يقول له : ( إن تستمر على الطاعة ، وتطرد عنك هذه اللموم ، وتكون من جملة كبار العسكر ، وألا تذهب إلى بلادك ، وإلا فانا واصلل إليك ومحاربك ، فصند ذلك داخله الخوف وانصلت عزائم جيوشه ، وتقرق الكثير المنهم ، فلما كان بعد الغروب طلب المركوب ، ولم يعلم عسكره أيسن يريد ، فركب الجميع ، وهم ثلاث طواير ، واشتبهت عليهم الطسرق في ظلام الليل ، فسار الجميع ، وهم ثلاث طواير ، واشتبهت عليهم الطسرق في ظلام الليل ، فسار عليه بناحية الجبل على طريق حلق الجزة ، وفرقة سارت إلى ناحية بركوبهم ركب خلفهم ، وذهب خلف المطافة التي توجهت إلى ناحية البركة الباشا إلى داره ، ولم يزل ياسين بيك في سيره حتى نزل بمن معه في المتين (١٠ ) ، واستقر بها .

وأما أبوه فإنـه النجأ إلى شيخ قليوب الشواربـي ، فأخذ له أمانا ، وأحـضر في ثاني يــوم إلى الباشا فــالبــه فروة ، وأمـره أن يلحق بابــنه فنزل إلى بــولاق ونزل في مركب مسافرا

وفى يوم الإنتين رابع عشرينه (1) ، عين البانسا عسكرا ورؤساء عساكس وخيالة وأصحب معهم شديداً ، وجملة من عرب الحويطات للحوق بياسين بيك ومحاربته ، ولما نزل ياسين بيك بناحية التبين نهب قرى الناحية بأسرها مسئل التبين وحلوان وطرا والمعصرة والبساتين ، وفعلوا بها أفاعيلهم الشنيعة من السلب والنهب ، وأخذ النساء ونهب الإجران والملال والاتبان والمواشى ، وأخذ الكلف الشاقة ومن عجز عن شىء من مطلوباتهم أحرقوه بالنار

وفي يوم الخميس (٥) ، رجع العسكــر والعربان الذين كانوا ذهبــوا لمحاربة ياسين

<sup>(</sup>١) ٢٢ ربيع الأول ١٣٢٢ هـ / ٣٠ مايو ١٨٠٧ م .

 <sup>(</sup>۲) بركة ألحاج : ناحية لديمة ، اسمها المقديم جب عميرة ، عرفت بالبركة بسبب انخفاض أرضها عن منسوب
 الاراضم النورعية للجاورة ، وهي إحدى قرى مركز شيئن القناطر ، محافظة القليوبية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۱ ، ص ۳۱ . .

<sup>(</sup>٣) التبين : انظر ، جـ ٢ ، ص ١٩٦ ، حاشية رقم (٤) .

<sup>(</sup>٤) ٢٤ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ / ١ يونيه ١٨٠٧ م . (٥) ٧٧ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ / ٤ يونيه ١٨٠٧ م .

بيك ، وذلك أنَّهم لما قربوا من وطاقهم ، ارتحل إلى صول (١) والبرنبل(٢) ، فولوا راجعين وتمموا في ذهابهم وإيابهم تدمير القرى .

وفيه (۲) ، ورد قاصد قسابجي من إسلامسبول وعلى يده مسرسوم بالبشسارة بولاية السيد على باشا قبودان الدوننمة ، وتاريخه نحو ثلاثة أشهر ، فضربوا لقدومه المدافع من القلعة

وفى يوم السبت تاسع عشرينه (<sup>1)</sup> ، رجع سليمان أغا من قبلى إلى مصر ، وأخبر بقرب قدوم الأمراء المصرين ، وأنَّ شاهين بيك وصل إلى زاوية المصلوب (<sup>0)</sup> ، وإنهم يستدعون إليهم مصطفى أغا الوكيل وإبراهيم بيك جهة قمن العروس (<sup>1)</sup> ، وأنهم يستدعون إليهم مصطفى أغا الوكيل وعلى كاشف الصابونجى

### واستهل شهر ربيع الثانى بيوم الإثنين سنة ١٣٢٢ ∾

فيه (<sup>(۱)</sup> ، سافر مصطفى أغا والصابونجى إلى جهـة قبلـى وصحبتـهما كتــخدا القاضير.

وفى سادسه () ، وصل شخص ططرى وعلى يده مرسوم فعمل الباشا ديوانا وقرا المرسوم بحضرة الجمع ، مضمونه : أنَّ العرضى الهمايونى الموجه لحرب الموسكوب ، خرج من إسلامبول وذهب إلى ناحية أدرنة ، وأن العساكر سارت المحاربة الاصداء ، ويذكرون فيه أن بسشائر النصر حساصلة ، وقد وصل رؤوس قتلى وأسرى كثيسرة ، وأنَّ الكائين بالشغر تراخوا في حربهم حسى طلعوا إلى الشغر ، فمن اللازم الاهتمام وخروج العساكر لحروبهم ودفعهم وطردهم عن النفر ، وقد أرسلنا البيورلديات إلى سليمان باشا والى صيدا ، وإلى يوسف باشا والى الشغر ، توجيهه البيورلديات إلى سليمان باشا والى صيدا ، وإلى يوسف باشا والى الشام ، بتوجيهه البيورلديات إلى الشام ، بتوجيهه

<sup>(</sup>١) صول : قرية قديمة ، إحدى قرى مركز الصف ، محافظة الجيزة.

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ۳۳ .

<sup>(</sup>٢) البرنبل: قرية قديمة ، إحدى قرى مركز الصف ، محافظة الجيزة .

رمزی : محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ۲۷ .

<sup>(</sup>٣) ٢٧ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ/ ٤ يونيه ١٨٠٧ م . (٤) ٢٩ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ/ ٦ يونيه ١٨٠٧ م .

 <sup>(</sup>٥) زارية المصلوب: قرية قديمة ، إحدى قرى مركز الواسطى ، محافظة بنى سويف .
 رمزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، جـ ٣ ، ١٣٠ .

 <sup>(</sup>٦) قمن العروس : قرية قديمة ، إحدى قرى مركز الواسطى ، محافظة بنى سويف .

رمزی ، مجمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ۱۳۲ .

<sup>(</sup>٧) ربيع الثاني ١٣٢٧ هـ/ ٨ يونيه - ٦ يوليه ١٨٠٧ . (٨) ١ ربيع الثاني ١٣٢٧ هـ/ ٨ يونيه ١٨٠٧ م .

<sup>·(</sup>٩) ٦ ربيع الثاني ١٣٢٢ هـ/ ١٣ يونيه ١٨٠٧ م .

العساكر إلى مصر للمساعدة ، وإنَّ لزم الحال لحضور المذكورين لتـمام المساعدة على دفع العدوُّ إلى آخر ما نمقوه وسطروه ، ومحل القصد من ورود هذه البـيورلديات · وَالفرامانات والأغوات والقبيجات ، إنما هو جرا لمنفعة لهم ، بما يأخذونه من خدمهم وحق طريقهم من المدراهم والتقادم والمهدايا ، فإن المقادم منهم إذا ورد استعدوا لقدومه ، فإن كان ذا قدر ومنزلة أعدوا له منزلا يليق به ، ونظموه بالفرش والأدوات اللازمة ، وخمصوصا إذا كمان حضر فسمى أمر مهم أو لمتقرير المتمولي على المسنة الجديدة، أو بصحبته خلع رضا وهدايا ، فإنه يـقابل بالإعزاز الكبير ويشاع خبره قبل وروده إلى الإسكسندرية ، وتأتى المبشرون بموروده من الططمر قبل خروجمه من دار السلطنة بنحو شهر أو شهرين ، ويـأخذون خدمتهم وبشارتهم بالأكياس ، وإذا وصل هــو أدخلوه في موكب جليل وعملوا له ديوانا ومدافع وشنكا ، وأنزل في المنزل المعَدّ له ، وأقبلت عليه التقادم والهدايا من المتبولي وأعيان دولته ، ورتب له الزواتب والمصاريف لمأكنله هو وأتباعه لمطبخيه وشراب حانته أيام مكثه شهورا أو شهورا ، ثم يعطى من الأكياس قدرا عظيما ، وذلك خلاف هدايا الـترحيلة من قـدور الشربات المتنوعة ، والسكر المكرر ، وأنواع الطيب كالعود والعنبر والأقمشة الهندية والمقصبات لنفسه ورجال دولــته ، وإن كان دون ذلك أنزلوه بمنزل بعض الأعيان بـأتباعه وخدمه ومتاعه في أعز مبجلس ، ويقوم رب المنزل بمبصرفهم ولوازمهم وكلفهم ، وما تستدعيه شهوات أنفسهم ، ويرون أن لهم المنة عليه بنزولهم عنده ، ولايرون له فضلا بل ذلك واجب عليه ، وفرض يلزمه القيام به مع التأمر عليه وعلى أتباعه ، ويمكث على ذلك شهورًا حتى يأخذ خدمته ، ويقبض أكياسه ، وبعد ذلك كله يلزم صاحب المنزل أن يقدم له هدية ، ليخرج من عنده شاكرا ، ومثنيا عليه عند مخدومه ، وأهل دولته ، أقضية يحار العقل والنقل في تصورها .

وفى يوم الأحد سابعه (۱) ، وصلت القافلة والحجاج من ناحية القلزم على مرسى السويس ، وحضر فيها أغوات الحرم والقاضى الذى ترجه لقضاء المدينة ، وهو المعروف بسعد بيك ، وكذلك خلام الحرم المكى ، وقد طردهم الوهابي جميعا ، وأما القاضى المنفصل فينزل في مركب ولم يظهر خبره ، وقاضى مكة توجه بصبحبة الشاميين ، وأخبر الواصلون أنَّهم منعوا من زيارة المدينة ، وأنَّ الوهابي أخذ كل ما كان في الحيجرة النبوية من الذخائر والجواهر ، وحضر أيضًا الذى كان أميرا على ركب الحجاج وصبحبته مكاتبة من مسعود الوهابي ، ومكتوب من شريف مكة ،

<sup>(</sup>١) ٧ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ / ١٤ يونيه ١٨٠٧ م .

وأخبروا أنسه أمر بحرق المحمل ، واضطربت أخبار الإخبـاريين عن الوهابى بـحسب الأغراض ، ومكاتبـة الوهابى بمعنى الكلام الـسابق فى نحو الكراسة ، وذكـر فيها ما ينسبونه الناس إليه من الأقوال المخالفة لقواعد الشرع ويتبرأ عنها .

وفيه (١٦) ، ورد الخبر ، بأنَّ إبراهيم بيك وصل إلى بنى سويف، وأنَّ شاهين بيك ذهب إلى الفيوم لاختلاف وقع بينهم ، وأن أمين بيك وأحمد بيك الألفيين ذهبا إلى ناحية الإسكندرية للإنكليز .

وفيه (٢<sup>1</sup>) ، كمل تحرير دفاتر الفرضة والمظالم التى ابتدعوها فى العام الماضى على القراريط وإقطاعات الأراضى ، وكذلك أخذ نصف فائظ الملتزمين وعينوا المعينين لتحصيله من المزارعين ، وذلك خلاف ما فرضوه على السبنادر من الأكياس الكثيرة المقادير .

وفى ذلك السيوم (٣ ، أرسل الاغا ووالى الشسرطة أتباعهما لارساب الصنائع والحسوف والسبوايين بالسوكائل والخسانات ، يأمرونسهم بالحضسور من الغد إلى بيت القاضى ، فانزعجموا من ذلك ، ولم يعلموا لأى شىء هذا الطلسب وهذه الجمعية ، وباتوا متفكرين ومتوهمين .

فلما أصبح يوم الإثنين (أ) ، واجتمع الناس أبرزوا لهم مرسوما قرئ عليهم بسبب زيادة صرف المعاملة ، وذلك أنَّ الريال الفرانسة وصلت مصارفت إلى مائتين وعشرة من الأنصاف المعددية ، والمحبوب إلى مائتين وعشرين وأكثر ، والمشخص المسندقى وصل إلى أربعمائة وأربعين فضة ، ونحو ذلك ، فلما قرءوا عليهم المرسوم وأمروهم بعدم الزيادة ، وأن يكون صرف الفرانسة بمائتين فقط ، والمحبوب بمائتين وعشرين نقضة ، والمبدوب بمائتين وعشرين ، فلما سمعوا ذلك قالوا : « نحن ليسس لنا علاقة بذلك ، هذا أمر منوط بالصيارف » ، وانفض المجلس

وفيه<sup>(ه)</sup> ، وصلـت مكاتبة من إبراهيم بيك ، ومن الرسل مضـمونها : الإخبار بقدومهم ، وأرسل إبـراهيم بيك يستدعى إليـه ابنه الصغير ، وولد ابنتـه المسمى نور الدين ، ويطلب بعض لوازم وأمتعة .

وفى يوم السبت ثالث عشره <sup>(۱)</sup> ، سافر أولاد إبراهيم بيك والمطلوبات التى أرسل بطلبها ، وصحبتهم فراشون وباعة ومتسببون وغير ذلك .

<sup>(</sup>۱) ۷ ربیع الثانی ۱۲۲۲ هـ/ ۱۶ یونیه ۱۸۰۷ م . (۲) ۷ ربیع الثانی ۱۲۲۲ هـ/ ۱۶ یونیه ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ٧ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ/ ١٤ يونيه ١٨٠٧ م . ﴿ ٤) ٨ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ / ١٥ يونيه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) ٨ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ/ ١٥ يونيه ١٨٠٧ م . (٦) ١٣ ربيع الثاني ١٢٢٧ هـ/ ٢٠ يونيه ١٨٠٧ م .

وفى يوم الإنسين (۱) ، ورد سلحدار موسى باشا وعلى يده مرسوم بالمعربى ، وآخر بالستركى ، مضمونهما : جواب رسالة أرسلت إلى سليمان باشا بعكا بهخبر حادثة الإنكليز ، وملخصها أنه ورد علينا جواب من سليمان باشا يخبر فيه وصول طائفة الإنكليز إلى ثغر سكندرية ، ودخولهم إليها بمخامرة أهلها ، ثم رحفهم إلى رشيد ، وقسد حاربتهم أهل البلاد والعساكر ، وقتلوا الكثير منهم واسروا منهم كذلك ، ونؤكد على محمد باشا والعلماء وأكابر مصر بالاستعداد والمحافظة ، وتحصين النغور مثل : السويس ، والقصير ، ومحاربة الكفار وإخراجهم وإبعادهم عن النغر ، وقد وجهنا لكل من سليمان باشا ، وجنج يوسف باشا بتوجيه ما تريدون من العساكر للمساعدة ونعو ذلك .

وفيه (<sup>7)</sup> ، أحضروا أربعة رؤوس من الإنكليز وخمسة أشخىاص أحياء ، فمروا بهم من وسط المدينة ، ذكروا أن كاشف دمنهور حارب ناحية الإسكندرية ، فيقتل منهم وأسر هؤلاء ، وقيل : إنهم كانوا يسيرون لبعض أشغالهم نواحى الريف ، فبلغ الكاشف خبرهم فأحاط بهم وفعل بهم ما فعل ، وأرسلهم إلى مصر ، وهم ليسوا من المعتبريين ، وكأنهم مالطية ، وقيل : إنهم سالوهم فقالوا : « نحن متسببون ، طلعتا ناحية أبو قير ، وتهنا عن الطريق ، فصادفونا ونحن تسعة لاغير فأخذونا وقتلوا منا من قتلوه وأبقونا » .

وفيه (٣) ، وصلت مكاتبة من إبراهيم بيك ، وأرسل الباشا إليهم جوابا صحبة إنسان يسمى شريف أغا .

وفى يوم المثلاثاء ثالث عشرينه (١٤) ، وردت أخبـــار من ناحــية الـــشام بأنــه وقع بإسلامبول فتنة بين الينكجرية والنظام الجديد ، وكانت الغلبة للينكجرية .

وعزلوا ، السلطان سليم وولوا السلطان مصطفى ابن عمه ، وهو ابن السلطان عبد الحميد بن أحمد وخطب له ببلاد الشام .

وفى يوم الخميس <sup>(ه)</sup> ، وصل ططرى من طريق البر بتحقق ذلك الخبر ، وخطب الخطباء للسلطان مصطفى عـلى : منابر مصر ، وبلاد مـصر ، وبولاق ، وذلك يوم الجمعة سادس عشرينه <sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>١) ١٥ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ / ٢٢ يونيه ١٨٠٧ م . (٢) ١٥ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ / ٢٢ يونيه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٣) ١٥ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ/ ٢٢ يونيه ١٨٠٧ م . (٤) ٢٣ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ/ ٣٠ يونيه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) ٢٥ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ / ٢ يوليه ١٨٠٧ م . (٦) ٢٦ ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ / ٣ يوليه ١٨٠٧ م .

وفى أواخره (۱) ، أحدثوا طلب مال الأطيان المسموح الذى لمشايخ البلاد (۱) ، وحرروا بمه دفترا ، وشرعوا فى تحصيله ، وهى حادثة لم يسبق مثلهما ، أضرت بمشايخ البلاد وضيقت عليهم معايشهم ومضايفهم .

وفيه (<sup>۳۲)</sup> ، كتبوا أوراقا للبسلاد والاقاليم بالبشارة بنولية السلسطان الجديد ، وعينوا بها المسينين وعليها حق السطرق مبالغ لها صسورة ، وكل ذلك من التحيل عسلى سلب أموال الناس .

وفيه (<sup>13)</sup> ، كتبوا مراسلة إلى الأمراء القبليين بالصلح ، وأرسلوا بها ثلاثة من الفقهاء وهم : الشيخ سليمان الفيومى ، والشيخ إبراهيم السجينى ، والسيد محمد الدواحلي ، وذلك أنَّه لما رجع شريف أغا الـذى كان توجه إليهم بمراسلتهم ، أرسلوا يطلبون الشيخ الشرقاوى ، والشيخ الأمير ، والسيد عمر النقيب لإجراء الصلح على أيديهم ، فأرسلوا الثلاثة المذكورين بدلا عنهم .

وفى هذه الأيام <sup>(ه)</sup> ، كثر خروح العساكر والدلاة وهــم يعدون إلى البر الغربى ، وعدى الباشا بحر النيل إلى بر إنبابة وأقام هناك أياما .

#### واستهل شهر جمادی الاولی سنة ۱۲۲۲ 😗

فيه (٧٠) ، شرع السباشا في تعسمير القلاع الستى كانت أنشاتها الفرنساوية خارج بولاق ، وعمل متاريس بناحية منية عقبة وغيرها ، ووزع على الجيارة جيرا كثيرا ، وورسق عدة مراكب وأرسلها إلى ناحية رشيد ليعمروا هناك سورا على البلد ، وأبراجا وجمعوا البنائين والفعلة والنجارين وأنزلوهم في المراكب قهرا .

وفى منتصفه <sup>(۸)</sup> ، وصل إلى مصـر نحو الخمسمائـة من الدلاتية أتوا مــن ناحية الشام ودخلوا إلى المدينة .

<sup>(</sup>۱) أخر ربيع الثانى ۱۲۲۲ هـ / ٦ يوليه ۱۸۰۷ م .

 <sup>(</sup>۲) مشايخ آلبلاد : هم الجهاز التنفيذي في القرية ، لكل قرية شيخ أو عدد من المشايخ ، أبررهم يطلق عليه شيخ
 الشايخ أو المقدم

عبد الرحيم ، عبد الرحيم عبد الرحمن : الريف المصرى في القرن الثامن عشر ، ص ١٨ - ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) أخر ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ / ٦ يوليه ١٨٠٧ م . ﴿ ٤) آخر ربيع الثاني ١٢٢٢ هـ / ٦ يوليه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٥) أخر ربيع الثاني ١٣٢٢ هـ / ٦ يوليه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٦) جمادی الأولی ۱۲۲۲ هـ / ۷ يوليه – ٥ أغسطس ١٧٠٨ م .

<sup>(</sup>٧) ١ جمادي الأولى ١٢٢٢ هـ / ٧ يوليه ١٨٠٧ م . (٨) ١٥ جمادي الأولى ١٢٢٢ هـ / ٢١ يوليه ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٩) ١٥ جمادي الأولى ١٢٢٢ هـ / ٢١ يوليه ١٨٠٧ م .

على الأعيبان وتجار البن ، وأهل وكالة البصابون (١) ، ووكالة البتفاح (٦) ، ووكالة القرب(٢٣) ، وخلافها ، وحجزوا الـبضائع وأجلسوا العساكر علـي الحواصل والوكائل يمنعون مسن يخرج من حاصُله أو مخزنه شيئًا ، إلاَّ بـقصد الدفع من أصـل المطلوب منهم، ثم أردفوا ذلك بمُطلوبات من أفراد النــاس المساتير ، فيكون الإنسان جالسا في بيته فما يشعر إلا والمعينون وأصلون إليه ، وبيدهم بصلة الطلب ، إما خمسة أكياس أو عشرة أو أقل أو أكشـر ، فإما أنْ يدفعها ، وإلا قبــضوا عليه وسحبوه إلــي السجن\_ فيحبس ويعاقب حستى يتمم المطلوب منه ، فنزل بالناس أسر عظيم ، وكرب جسيم ، وفي النــاس من كان تاجــرا ووقف حاله بتــوالي الفتن والمــغارم ، وانقطــاع الأسباب والأسفار ، وأفلس ، وصار يتميش بالكند والقسرض ، وبيم متاعبه وآثاث داره وعقاره ، واسمه باق في دفياتر التجار ، فما يشعر إلاَّ والطلب لاحقيه بنحو ما تقدم لكونه كان معروفًا في التجار ، فيؤخذ ويحسس ويستغيث فلا يغاث ولايجد شافعًا ولا راحما ، وهذ الـشيء خلاف الفرض المتواليـة على البلاد والقرى فـي خصوص هذه الحادثة ، وكــذلك على السنادر مقاديــر لها صورة وما يــتبعها مــن حق طرق المعــينين والمباشرين ، وتوالى مرور العساكر آناء الليل ، وأطراف النهار بطلب الكلف واللوازم، وأشياء يكل المقلم عن تسطيرها ، ويستحى الإنـسان من ذكرها ، ولايمكن الوقوف على بعض جزئياتها حتى خربت القرى ، وافتقر أهلهما وجلوا عنها ، فكان يجتمع أهل عدة من المقرى في قرية واحدة بعيدة عنهم ، ثم يلحقها وبالهم فتخرب كلك ، وأما غيالب بـلاد السواحيل فإنيها خيريت وهرب أهيلهما وهدميوا دورها ومساجدها وأخدوا أخسابها ، ومن جملة أفاعيمهم الشنيعة التي لمم يطرق الأسماع نظيرها أنهم قرروا فرضة من فرض المغارم عسلى البلاد ، فكتبوا أوراقا وسموها بشارة الفرضية ، يتبولاها بعض من يكون متطلعا لمنتصب أو منفعة ، ثم يرتب له خدما وأعوانًا ، ثم يسافر إلى الإقليم المعين لبه ، وذلك قبل منصب الأصل ، وفي مقدمته يبعث أعوانه إلى البلاد يبشرونهم بذلك، ثم يقبضها ما رسم لهم في الورقة من حق الطريق بحسب ما أدى إليه اجتهاده قليلا أو كشيرا ، وهذه لم يسمم بما يقاربها في ملة

<sup>(</sup>۱) وكالة الصابون : وكالة كبيرة بالجمالية ، كان يزلها التجار بيـضائع بلاد الشام من : الزيت والشـبرج والصابون والدبس والفستق والجوز واللوز والخرنوب ، وغير ذلك ، وسماها المفريزى بوكالة قوصون . مبارك ، على : المرجع السابق ، جـ ۲ ، ص ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٢) وكالمة المنفاح : وكالممة كبيرة تقع بشارع وكالة التفاح ، كمان بها عدة من تجار الشوام بيومون فيهما البضائع

مبارك ، على : الرجع السابق ، جـ ٢ ، ص ٢١٩ .

 <sup>(</sup>٣) وكالة القرب : لم نعثر على تعريف بها ، وواضح ن النص أنها تقع بمنطقة الجمالية .

ولا ظلم ولاجور ، وسمعت من بعض من له خسبرة بذلك أن المغارم التى قررت على القرى بلغت سبعين ألف كيس ، وذلك خلاف المصادرات الخارجة .

وفى أواخره <sup>(۱)</sup> ، قوى عزم الباشا على السفر لناحية الإسكندرية ، وأمر بإحضار اللوازم والخيام وما يحتاج إليه الحال من روايا الماء والقرب وباقى الأدوات .

## واستهل شهر جمادى الثانية بيوم الخميس سنة ١٣٢٢ 📆

فى ثانيه (٣) ، وهو يوم الجسمعة ، ركب الباشسا إلى بولاق وعدى إلى ناحية بر إنبابة ، ونصبوا وطاقه هناك ، وخرجت طوائف العسكر إلى ناحية بولاق وساحل البحر ، وطفقوا يأخذون ما يجدونه من البغال والحمير والجمال ، واستمروا على الدخول والخروج والنهاب والمجمئ والرجوع والتعدية أياما ، وهم عملى ذلك النسق من خطف البهائم ، وامتنعت السقاؤون عن نقل الماء من البسحر حتى شع الماء وغلا سعره وعطشت الناس ، وامتنع حمل البضائم .

وفى ثالثه (1) ، طلبوا أيضًا ، خيول الطواحين لجر المدافع والعربات حتى تعطلت الطواحـين عن طمحن الدقـيق ، ولما ذهبوا بهـا إلى العرضى اخـتاروا منها جـيادها ، وأعطوا أربابها عن كل فرس خمسين قرشا ، وردوا البواقى لاصحابها .

وفيه (م) ، طلبوا أيضاً دراهم من : طائفة القبانية ، والحطابة ، وباعة السمك القديد المعروف بالفسيخ ، فكان القدر المطلوب من طائفة القبانية مائة وخمسين كيسا، فأغلقوا حوانيتهم وهربوا والتجاوا إلى الجامع الازهر ، وكذلك الحطابة وغيرهم ، منهم من هرب ، ومنهم من التجا إلى السيد عمر ، واستمر كذلك ثلاثة آيام ، وركب السيد عمر وعدى إلى الباشا وتشفع في الطوائف المذكورة فرفعوا عنهم غرامتهم وكتبوا لهم أمانا بذلك .

وفى خامسه (<sup>()</sup>)، حضر قابجى مـن طرف الإنكليز ، وصحبته أشــخاص فالزلهم الباشا فــى خيمة بمخيسمه بإنبابة ، فرهــــدوا بها ليــاخــدوا لهم راحة ونامــوا ، فلما

<sup>(</sup>۱) آخر جمادی الأولی ۱۲۲۲ هـ/ ٥ اغسطس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>۲) جمادی الثانیة ۱۲۲۲ هـ / ٦ أغسطس – ٣ سبتمبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>۲) ۲ جمادی الثانیة ۱۲۲۲ هـ / ۷ أغسطس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٤) ٣ جمادی الثانیة ۱۲۲۲ هـ/ ۸ أغسطس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٥) ٣ جمادي الثانية ١٢٢٢ هـ/ ٨ أغسطس ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٦) ٥ جمادي الثانية ١٢٢٢ هـ/ ١٠ أغسطس ١٨٠٧ م .

استيقىظوا فلم يجدوا ثسيابهم وسطا عـليهم السراق فـشلحوهم ، فأرسـلوا إلى حازة الفرنساوية ('' ، فأتوا لهم بنياب وقفوات لبسوها .

وفى يوم السبت (٢) ، مع ليلة الأحمد حادى عشره (٢) ، عمل الفرنساوية عبدا ومولدا بحمارتهم وأولموا بينهم ولائم وأوقدوا قناديل كمثيرة تلك الليملة ، وحراقات نفوط وسواريخ وشنكا حصة من الليل ، وهو عبارة عن مولد بونابارته السنوى .

وفى يوم الثلاثاء ثالث عشره (١) ، طلب الباشا حسين أفسندى الروزنامجى فعدى إليه ببر إنبابة ، فخلع عليه خلسعة الدفتردارية ، وحضر إلى داره الجديدة ، وهو بيت الهياتم بالقرب من قسنطرة درب الجماميز (٥) ، وذهب إليه السناس يهنؤنه ، وانسفصل أحمد أفندى عاصم عن الدفتردارية .

وفى يوم الخميس خامس عشره (٦) ، عمل البائسا شنكا بالبر الغسري بين المغرب والعشاء ، ولما أصبح أمر بالارتحال وتمهل حتى تكامل ارتحال العساكر ، فركب قريب الزوال إلى المنصورة

وفى يوم الجمعة سادس عشره الموافق لسادس مسرى القبطى (<sup>(۱)</sup>) ، أوفى النيل أذرعه وذلك بعد أن حل فى الناس ضجر وقلق بسبب تأخر الوفاء ، ووقفات حصلت فى الزيادة قبل الوفاء عدة أيام حتى رفعوا الغلال من العرصات ، وزادت أثمانها ، فلما حصل الوفاء اطمأن الناس وتراجعت إليهم أنفسهم ، وأظهروا الغلال فى العرصات والرقع ، وركب كتخدا بيك فى صبح يوم السبت (۱۱) ، وكذلك القاضى وطوسون ابن الباشا والسيد عمر النقيب وكسر السيد بحضرتهم ، وجرى الماء فى

وفيه (١) ، وصل قابجي إلى ثغر سكندريــة ، وحضر بعد ذلك إلى ثغر بولاق من

<sup>(</sup>١) حارة الفرنساوية : لم نعثر على تعريف بها ، وواضح من النص أنها حارة كانت قائمة أيام الجبرتي .

<sup>(</sup>۲) ۱۰ جمادي الثانية ۱۲۲۲ هـ / ۱۵ أغسطس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ١١ جمادي الثانية ١٢٢٢ هـ/ ١٦ أغسطس ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٤) ١٣ جمادي الثانية ١٢٢٢ هـ/ ١٨ أغسطس ١٨٠٧ م .

 <sup>(</sup>٥) درب الجماميز : درب يقع بشارع الصلية .
 مبارك ، على : المرجع السابق ، حـ ٢ ، ص ٣١٣ .

<sup>(</sup>٦) ١٥ جمادي الثانية ١٢٢٢ هـ / ٢٠ أغسطس ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>۷) ۱۲ جمادی الثانیة ۱۲۲۲ هـ/ ۲۱ أغسطس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٨) ١٧ جمادي الثانية ١٢٢٢ هـ / ٢٢ أغسطس ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٩) ١٧ جمادي الثانية ١٢٢٢ هـ/ ٢٢ أغسطس ١٨٠٧ م .

طريق البر إلى قسيرص ، وتحرى الوصول إلى دمياط ، ثم حضر إلى بولاق ، وقابل البشا في طبريقه ، ووصل على يده سكّة ضرب المعاملة الجديدة بالضربخانه باسم السلطان الجديد ، وكذلك الأمر بالخطبة والدعاد ، والإخسار برفع النظام الجديد وإيطاله من إسلامبول ، ورجوع الوجاقات على قانونها الأول القديم (۱) ، ووصل في نيف وخمسين يوما ، فاجتمعوا في صبحها يوم الأحد بباب الباشا وأحضروا الأغا يموكب ودخل من باب النصر ، وقرئ الفرمان بحضرة الجمع ، وضربوا شنكا ومدافع من أبراج القلعة ثلاثة أيام في الأوقات الحمسة .

ومن الحوادث ، أنه ظهر في هذه الآيام رجل بناحيــة بنها العسل ، يدعى بالشيخ سليمان ، فأقام مدة في عشة بالغيط ، واعتقد فيه الناس الولاية والسلوك والجذب ، فاجتمع إليه الكثير مـن أهل القرى ، وأكثرهــم الأحداث ونصبوا له خيــمة ، وكثر جمعه وأقبلت عليه أهالي القرى بالنذور والهدايا ، وصار يكتب إلى النواحي أوراقا يستدعى منسهم القمح والدقيق ، ويرسلسها مع المريدين يقول فيهما : « الذي نعلم به أهل القرية الفلانية حال وصول الورقة إليكم تدفعوا لحاملها خمسة أرادب قمح أو أقل أو أكثر برسم طعام الفقراء ، وكراء طريق المعين ثلاثون رغيفًا ، أو نحو ذلك » ، فلا يتأخرون عن إرسال المطلوب في الحال ، وصار السذين حوله ينادون في تلك النواحي بقولهم : ﴿ لا ظلم اليوم ، ولا تعطوا الظلمة شيئًا من المظالم التي يطلبونها منكم ، ومن أتاكم فاقتلوه » ، فكان كل من ورد من العسكر المعينين إلى تلك النواحي يطلب الكلف أو الفرض التي يفرضونها فزعــوا عليه وطردوه ، وإن عاند قتلوه ، فثقل أمره على الكشاف والعــــكر ، وصار له خيام وأخصاص ، واجتمع لــديه من المردان نحو المائة وستين أصرد ، وغالبهم أولاد مشايخ البــلاد ، وكان إذا بلغه أنَّ بالبلــد الفلانية غـلاما وسيم الصورة أرسـل يطلبه ، فيـحضروه إليه في الحـال ، ولو كان ابن عظيم البلدة ، حتى صاروا يـأتون إليه من غير طلب ، ولايخفي حــال الإقليم المصري في التقليد في كل شبيء ، وهذا من جنس المردان ، وكمذلك ذوو اللحي هم كشيرون أيضًا ، وعمـــل للمردان عقـودا مــن الخرز الملوّن في أعنــاقهم ولبعضهــم أقراطا في آذانهم ، ثسم إن شيخا من فـقهاء الأزهر من أهـالى بنها يـقال له : الشيـخ عبد الله البنهاوي ادَّعي دعوي بطين مستأجره مــن أراضي بنها ، كان لأسلافه ، وأنَّ الملتزمين بالقريمة استولوا على ذلك الطين من غير حق لهـم فيه ، بل بإغراء بعـض مشايخ القرية ، والمذكور به رعونة ، ولم يحسن سبك دعواه ، وخصوصا كونه مفلسا وخليا

<sup>(</sup>١) قانون الأوجاقات القديم : أي نظامها القديم .

من الدراهم التي لابد منها الآن في الجعالات والبراطيل للوسايط ، وأرباب الأحكام وأتباعهم ، ويظن في نفسه أنه يقضى قضيته بقال المصنف إكراما لـعلمه ودرسه ، فتخاصم مع المـلتزمين ومشايخ بلده ، وانعـقدت بسببه مجالس ، ولم يـحصل منها خ شيء سوى التشنيع عـليه من المشايخ الأزهرية ، والسيد عمر الـنقيب ، ثم كتب له عرضحال ورفع أمره إلى كتخدا بيك والباشا ، فأمر الباشا بعقد مجلس بسببه بحضرة السيد عمر والمشايخ، وقالوا للباشا: ﴿ إنه غير محق ﴾ ، وطردوه ، فسافر إلى بلده ، وسافر الباشا أيضًا إلى جهة البحيرة والإسكندرية ، فذهب الشيخ عبدالله المذكور إلى الشيخ سليمان المذكور ، وأغراه على الحضور إلى مصر ، وأنه متى وصل اجتمع عليه المشايخ وأهــل البلدة وقابلــوه ، ويكون على يده الفــتح والفتوح ، وحركــته خساف العقولُ المحيطون به والمجتمعون حـوله على المجئ إلى مصر ، ويكون له شأن ، لأن ولايته اشتهرت بالمدينة ، ولهم فيه اعتقاد عظيم ، وحب جسيم ، ومن أوصاف ذلك الشيخ أنه لايتكلم إلا بالذكر أو الكلام النــزر الذي لابد منه ، ويتكلم في أكثر أوقاته بالإشارة ، ثم إنَّه أطاع شـياطينه ، وحضر برجـاله وغلمانه ، ومعه طـبول وكاسات على طريق مشايخ أهل العصر والآوان الذين يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، ودخلوا إلى المدينة، عـلى حين غفلة وبأيديـهم فراقل (١١) يفرقعون بـها فرقعة متتابـعة وصياح وجلبة ، ومن خلفهم الغلمان والبدايات وشيخهم في وسطهم ، فما زالوا في سيرهم حتى دخلوا المشهد الحسيني ، وجلسوا بالمسجد يذكرون ، ودخل منهم طائفة من بيت السيد عمر مكرم النقيب ، وهم يفرقعون بما في أيديهم من الفرقلات ، فأقاموا بالمسجد إلى العصر ، ثم دعاهم إنسان من الأجناد يقال لـ إسماعيل كاشف أبو مناخــير له في الشيــخ المذكور اعتقاد ، فــذهبوا معه إلــي داره بعطفة عبــدالله بيك ، فعشَّاهم ويساتوا عنده إلى الصباح ، ولما طلع النهـار ركب الشيخ بغلـة ذلك الجندى وذهب بطائفته إلى ضريح الإمام الشافعي، فجلس بالمسجد أيضًا مع أتباعه يذكرون ، وبلغ خبره كتخدا بيك وأمثاله ، فكتب تذكرة وأرسلها إلى السيد عمر النقيب بطلب الشيخ المذكور ليتبركوا به ، وأكد في الطلب وقصده أن يفتك به لِقهرهم منه ، وعلم السيد عمر ما يراد به ، فأرسل يقول لمه : ( إن كنت من أهل الكرامة فأظهر سرك وكرامتـك وإلاًّ فاذهب وتغـيب ، ، وكان صالـح أغا قوج لما بيلغه خبـره ركب في عسكره وذهب إلى مقام الشافعي وأراد القبض عليه، فخوفه الحاضرون ، وقالوا له : و لاينبغي التعرض له في ذلك المكان ، فإذا خفرجٌ فدونك وإياه فانتظره بـقصر شويكار،، فتباطأ الشيخ إلى قريب العصر، وأشاروا عليه بالخروح من الباب القبلي ،

<sup>(</sup>١) فراقل : مفردها فرقلة وتعنى حبل ثخين يشبه إلى حد كبير الكرباج .

وتفرق عنه الكثير من المجتمعين عليه ، فذهب إلى مقام الليث بن سعد (١) ، ثم سار من ناحية الجبل ، وذهبت بداياته وغلمانه إلى دار إسماعيل كاشـف التي باتوا بها ، ولما سار إلى ناحية الصحراء لحقه الحاج سمعودي الحناوي واقتفى أثره ، وبلغه رسالة السيد عمـر ، ورجع إلى السيد عمــر ، فوجد كتخدا بيـك ، ورجب أغا ، حضرا إلى السيد عمـر يسألانه عنه ، ولـم يكتـفــوا بالطلب الأوّل فأخبــرهما أنه ذهب ولـم تلحقه المراسيل ، فاغتاظوا ، وقـالوا : « نرسل إلى كاشف القـليوبية بالقبـض علمهُ أينما كان »، وانصرفوا ذاهبين، وقصدت العساكر بيت إسماعيل كاشف أبو مناخب ، فقبضوا على الغلمان وأخذوهم إلى دورهم ، ولم ينج منهم إلا من كان بعيدا ، وهرب وتغيب ، وتفرق أتـباعه ذوات اللحي ، وأما الشيخ فسار مـن طريق الصحراء حتى وصل إلى بهتيم (٢) ، وذهب إلى نوب(٣) ، فعرف بمكانه الـشيخ عبدالله رقزوق البنهاوي الذي كان أغراه على الحضور إلى مصر ، ولما سقط في يده تبرأ عنه ، وذهب إلى كتخدا بيك وطلب له أمانا ، وأخبره أنه مختف بضريح الإمام الشافعي ، فأعطاه أمانا وذهب إليه وأحضره من نوب ، فسلما حضر عند الكتخدا قال له : « أرخ لحيتك ، واتسرك ما أنت عليه ، وأقسم في بلدك ، وأعطيبك طينا تزرعه ولاتستعرض لأحد ، ولا أحد يتعرض لك » ، والشيخ ساكت لايتكلم وصحبته أربعة أنفار من تلاميذه هم الذين يخاطبون الكتخدا ويكلمونه ، ثم أمر أشخاصا من العسكر فأخذوه وذهبوا به إلى بولاق ، وأنزلوه في مركب وانحمدروا به ، ثم غابوا حصة وانمقلبوا راجعين ، ثم بعـد ذلك تبين أنهــم قتــلوه وألقوه في البحر إلاَّ واحدا من الأربعة ألقي بنفسه في البحر ، وسبح في الماء وطلع إلى البر وهرب وانفض أمره .

وفيه (1) ، أرسل الباشا وهو بالرحمانية يطلب شيخ دسوق فحضر إليه طائفة من المسكر ، فلما أتسوا إليه امتنع ، وقال : ﴿ ما يريد الباشا منى اخبرونى بطلبه وأنا أدفعه ، إن كان غرامة أو كلفة » ، فقالوا : ﴿ لاندرى وإنما أمرنا بإحضارك » ، فشاغلهم بالطعام والقهوة ووزع بهائمه وحريمه واللذى يخاف عليه ، وفيى الوقت وصلت مراكب وبها عساكره وطلعوا إلى البر ، فركب شيخ البلد خيوله وخيالته ، واستعد لحربهم وحاربهم وأبلى معهم ، وقتل منهم عدة كبيرة ، شم ولى هاربا ، فدخل العسكر إلى البلد ونهوها وأخذوا ما وجدوه في دور أهلها ، وعبروا مقام فاخل العسكر إلى البلد ونهوها وأخذوا ما وجدوه في دور أهلها ، وعبروا مقام

<sup>(</sup>۱) الليت بين سعد: ( 92 - ١٧٥ هـ / ٧١٣ - ٧٩٩ م ) ، همو الليث بن سبعد بن عبيد الرحين الفسهمي ، بالولاء ، أبو الحازث ، إمام أهل مصر في عصره ، حديثا وقشها ، قال عنه الإمام الشافعي : ﴿ الليث أقفه من مالك ﴾ ، وله تصانيف كثيرة

الزركلي ، خير الدين : الأعلام ، جـ ٥ ، ص ٢٤٨ ..

 <sup>(</sup>٢) بهتيم: قرية قديمة ، اسمها الاصلى ( بهتيت ٤ ، إحدى قرى مركز قليوب ، محافظة القيليوبية .
 رمزى ، بهحمد : المرجم السابق ، ق ٢ ، ج ١ ، ص ١٢ .

<sup>(</sup>٣) نوب : هي طحانوب ، إحدى قرى مركز شبين القناطر ، محافظة القليوبية .

<sup>(</sup>٤) ١٧ جمادي الثانية ١٢٢٢ هـ / ٢٢ أغسطس ١٨٠٧ م .

السيد الدسوقي ، وذبحوا من وجدوه من المجاورين وفيهم من طلبة العلم العواجز .

وفيه (۱) ، ركب كتخـدا بيك ، ومر على بـيت الداودية وبه طائـفة من الدلاة ، فرأى شخصا منهـم يرجم دجاجة بحجر ليرميها من سطح دار أخرى ، فانتهره وأراد ضربه ، فقامت عليه رفقاؤه الدلاتية ، وفزعوا عـليه فولى هاربا منهم ، فعدوا خلفه ولم يزل رامحا هو وأتباعه حتى وصل إلى ناحية الأربكية .

#### واستهل شهر رجب بيوم الجمعة سنة ١٢٢٢ ‹··

فى رابعه (<sup>۳)</sup> ، وردت مكاتبات من الباشا بوقوع الصلح ببنه وبين الإنكــليز ، واتفقــوا على خروجــهم من الإسكــندرية وخلوهــا ونزولهم مــنها ، وأرسل يــطلب الأسرى من الإنكليز .

وفى عاشره (1) ، ورد قابجى ، ويسمى نجيب أفندى ، فوصل إلى بولاق يوم الإثنين حادى عشره (٥) ، وكان وروده من ناحبة دمياط ، فلما علم أنَّ الباشا بناحية البحيرة ذهب إليه وقابله بدمنهور، وبصحبته لخصوص الباشا قفطان وسيف وشلنج ، وخلم لكبار العسكر مثل : حسن باشا ، وطاهر باشا ، وعابدين بيك ، وعمر يبك ، وصالح قوج ، فنزل ببيت محمد الطويل التنجى ببولاق .

وفيه (٦) ، نزلوا بالأسرى من الإنكليز إلى المراكب ليسافروا إلى الإسكندرية .

وفى يسوم الأربعاء ثـالث عـشره (٧١) ، وصل المبشـر بنزول الإنـكليـز من ثـغر الإسكندرية إلى المراكب ودخل إليها كتخـدا بيك ونزل بدار الشيخ المسيرى ، واستمر الباشا مقيما عند السد .

وفى يوم السبت سادس عشره <sup>(۱)</sup> ، ركب القابجى من بولاق بالموكب، وشق من وسط المدينة ، وذهب إلى بيت الباشا ، وضربوا لقدومه مدافع من القلعة .

وفى يوم الأربعاء سابع عشرينه (<sup>4)</sup> ، ولد لمحمد عـلى باشا مولود من حـظيته ، وحضر المبشرون بنزول الإنكليز من الإسكنـدرية ودخول الباشا بها ، فعمـلوا شنكا

<sup>(</sup>۱) ۱۷ جمادی الثانیة ۱۲۲۲ هـ / ۲۲ أغسطس ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٢) رجب ۱۲۲۲ هـ/ ٤ ستمبر - ٣ اكتوبر ١٨٠٧ م . (٣) ٤ رجب ١٢٢٢ هـ/ ٧ سبتمبر ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٤) ١٠ رجب ١٢٢٢ هـ/ ١٢ سبتمبر ١٨٠٧ م . (۵) ١١ رجب ١٢٢٢ هـ/ ١٤ سبتمبر ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٦) ۱۱ رجب ۱۲۲۲ هـ / ۱۶ سبتمبر ۱۸۰۷ م . (۷) ۱۳ رجب ۱۲۲۲ هـ / ۱۱ سبتمبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٨) ١٦ رجب ١٢٢٢ هـ / ١٩ سبتمبر ١٨٠٧ م . (٩) ٢٧ رجب ١٢٢٢ هـ / ٣٠ سبتمبر ١٨٠٧ م .

وضربوا مدافع من القلعة ثلاثة أيام في الأوقات الخمسة آخرها السبت (١).

وفى يوم الحميس والجمعة والسبت (٢) وصلت عساكر كثيرة ودخلوا المدينة وطلبوا سكنى البيوت ، وأزعجوا الناس وأخرجوهم من أوطانهم ، وضجت الحلائق ، وحضر الكثير إلى السيد عمر والمشايخ ، فكتبوا عرضا في شأن ذلك ، وأرسلوه إلى كتخه ابيك ، فأظهر الاهتمام وأحضر طائفة من كبار العسكر وكلمهم في ذلك ، وقال لهم : « كل من كان ساكنا قبل الحروج إلى العرضى في دار فليرجع إليها ويسكنها ، ولا تعارضوا الناس في مساكنهم » ، فلم يفد كلامه في ذلك شيئاً ، لأنَّ البيوت التي كانوا بها أخربوها وحرقوا أخشابها وتركوها كيمانا وذلك دأبهم

#### واستمل شهر شعبان بيوم السبت سنة ١٢٢٢ 🐡

فى ثالثه يوم الإثنين (3) ، وصل الباشا إلى ساحل بولاق ، فيضربوا القدومه من مدافع من القلعة ، وعملوا له شنكا ثلاثة أيام ، واتفق أنَّ الباشا فى جال رجوعه من الإسكندرية نزل فى سفينة صغيرة وصحبته حسن باشا طاهر وسليمان أغا الوكيل سابقا ، فانسقلبت بهم ، وأشرف ثلاثتهم على الغرق ، وتعلق بعضهم بحرف السفينة ، فلحقتهم مركب أخرى أنقذتهم من الغرق ، وطلعوا سالمين ، وكان ذلك عند رفيتة (0)

وفيه (11) ، كتبوا أوراق البشارة بسذهاب الإنكليز وسفرهم من الإسكندلرية ، وأسلوها إلى البلاد والقرى وعليها حق الطريق أربعة آلاف والفين فضة ، وصورة ما حصل : أنه لما وصل الباشا إلى ناحية الإسكندلرية راسل الإنكليز ، وحضر إليه أنفار منهم واختلى معهم ، ولم يعلم أحمد ما دار بينهم من الكلام ، وذهبوا من عنده وأشيع الصلح ، وفرحت العسكر لأنهم لما رأوا صورة المتاريس والطوابي والحنادق وجسرى المياه بين ذلك بالأوضاع المتقنة هالمهم ذلك ، شم حضر من عظمائهم أشخاص، ولما عملم الباشا بوصولهم رتب العساكر ، ونظم ديوانا وهمياه ، وأوقف العساكر صفوفا يحنة ويسرة ، وعندما وصلوا ضربوا لهم مدافع كثيرة وشنكا ، وقدم لهم خيولا هدايا وأقششة هندية ، وخلع عليهم خلعا وشيلانا كشميرية وغير ذلك ،

<sup>(</sup>۱) ۱ شعبان ۱۲۲۲ هـ / ٤ أكتوبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>۲) ۲۸ ، ۲۹ رجب ؛ ۱ شعبان ۱۳۲۲ هـ/ ۱ ، ۲ ، ٤ أكتوبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) شعبان ۱۲۲۲ هـ/ ۲ أكتوبر ۱۸۰۷ م . (٤) ٣ شعبان ۱۲۲۲ هـ/ ٦ أكتوبر ۱۸۰۷ م . (٥) رفيح: انظر، جـ ٣ ، ص ۲۶۸ ، حاشية رقم (٢) . (٦) ٣ شعبان ۱۲۲۲ هـ/ ٦ أكتوبر ۱۸۰۷م .

ثم ركب معهم فى قلة إلى حيث منزلة صارى عسكرهم وكبيرهم ، فسلاقى معهم وقد له الأخر همدايا وطرائف ، ثم ركب معه إلى الإسكندرية ، وتسلم المقلعة ، وذلك بعمد دخول كتخملا بيك بخمسة أيام ، وكان فى أسرى الإنكليز أنفاء من عظمائهم ، فأحضرهم الباشا مع باقى الاسرى ، وتم الصلح على رد المذكورين على أنهم لم يأتوا طمعا فى البلاد كما تقدم ، ولما نزلوا بالمراكب لم يبعدوا عن الثغر إلا مسافة قليلة ، واستمروا يقطعون على المراكب الواردين على الثغور ، وذلك لما بينهم وين العثماني من المفاقمة ، هذا ما كان من أمر الإنكليز

وأمَّا العـساكر ، فإنَّهـم أفحشوا فـي التعدي عـلي الناس وغـصب البيـوت من أصحابها ، فتأتسى الطائفة منهم إلى الدار المسكونة ويدخلونها في غير احتشام ولا إذن ، ويهجمون على سكن الحرم بحجة أنَّهم يتفرجون على أعالى الداد ، فتصرخ النساء ، ويجتمع أهل الخطة ويكلمونهم فلا يلتفتون إليهم ، فيعالجونهم مرة بالملاطفة وأخرى بكشرة الجمع إن كمان بهم قوَّة ، أو بمعونة ذي مقمدرة ، رأِذا انفصلوا فلا يخرجنون من الدار إلا بمصلحة أو هدية لـها قدر ، ويشتىرطون في ذلك الـشيلان الكشميري ، فإذا أحضـروا لهم مطلوبهم فلا يعجب كبيرهــم ، ويطلب خلافه أحمر أو أصفر ، واتفق أنَّ بعضهم دخل عليه بينباشا <sup>(١)</sup> بجماعته ، فلم يزل به حتى صالحه على شـــال يأخذه ويترك لــه داره ، فأناه بشال أصــفر فأظهر أنَّه لايريــد إلاَّ الاحمر الدودة ، فلـــم يسعه إلاَّ الرضا ، وأراد أن يــرد الأصفر ويأتيه بالأحمــر فحجزه ، وقال: ( دعه حتى تأتي بالأحسر فأختار منهما الذي يعجبنسي ) ، فلما أتاه بالأحمر ضمه إلى الأصفر ، وأخذ الإثنين ، ثم انصــرف عنه ، وذلك خلاف ما يأخذونه من الدراهم ، فإذا انصرفوا وظن صاحب الدار أنَّهم انحلوا عنه فيأتيه بعد يومين أو ثلاثة خلافهـــم ، ويقع في ورطة أخــرى مثل الأولى أو أخف أو أعظــم منها ، وبعــضهم يدخل الدار ويسكنسها بالتحيل والملاطفة مع صاحب الدار ، فـيقول له : « يا أخى يا حبيجي أنا معمى ثلاثة أنفـــار أو أربعة لا غيــر ، ونحن مــــــافرون بعد عـــشرة أيام ، والقصد أنُّ تنفسح لنا نقيم في محل الرجال ، وأنت بحريمك في مكانتهم أعلى الدار ، ، فيظنُّ صدقهم ، ويرضى بذلك على تخوف وكره ، فيعبرون ويجلسون كما قالوا في محل الرجال، ويربطون خيولهم في الحوش ويعلقون أسلحتهم ، ويقولون : « نحن صرنا ضيــوفك ، ، فإذا أراد أن يرفع فرش المكان ، يقولـــون : « نحن نجلس على الحصير والبلاط وأي شيء يصيب الفرش فيترك حياء وقهراً ، ثم يـطلبون الطعام والشراب فمــا يسعه إلا أن يتكلف لهم ذلك في أوقاته ، ويــستعملون الأواني

<sup>(</sup>١) بينياشي : رتبة عسكرية أعلى من رتبة العسكرى ، وتسبق رتبة الصول .

· يطلبون ما يحتاجون إليه مثل الطشت والإبريق وغير ذلك ، ثم تأتيهم رفقاؤهم شيئًا فشيئًا ، ويـدخلون ويخرجون وبأيـديهم الأسلحة ويضيـق عليهم المكان ، فـيقولون لصاحب المكان : " اخل لنا محلا آخر فـي الدار فوق لرفقائنا " ، فإن قال : " ليس عندنا محل آخر " ، أو قصر في مطلوب ابتدأوه بالقسوة فعند ذلك يعلم صاحب الدار أنَّهم لا انفكاك لهم عن المكان ، وربما مضت العشرة أيام أو أقبل أو أكثر ، وظهرت قبائحهم وقذروا المكان ، وحرقوا البسط والحصر بما يتساقط عليها من الجمر من شربسهم النارجيلات والستنباك والدخسان ، وشربوا الشراب ، وعربــدوا وصرخوا وصفقوا وغنوا بلغاتهم المختلفة ، وفقعت رائحة العرقي (١) في المنزل ، فيضيق صدر الرجل وصدر أهل بيته ، ويطيب خاطرهم على الخروج والنقلة ، فيطلبون لأنفسهم مسكنا ولو مستتركا عند أقاربهم أو معارضهم ، وتخرج النساء في غفلة بـثيابهم وما · بمكنهم حمله ، ثم يشرعون في إخراج المتاع والأواني والنحاس والـفرش فيحجزونه منهم ، ويـقولون : ﴿ إِذَا أَخَذَتُم ذَلَكَ فَعَـلَى أَى شَيَّء نجلس ، وفي أي شبيء نطبخ وليس معنا فرش ولا نحاس ، والذي كان معنا استهلك منا في السفر والجهاد ، ودفع الكفار عنكم ، وأنتم مستريحون في بيوتـكم وعند خريمكم ، فيقع النزاع ، وينفصل الأمر بينهم وبين صاحب الدار إما بترك الدار بما فيها ، أو بالمقاسمة والمصالحة بالترجى والوسايط ونحو ذلك ، وهذا الأمر يقع لأعيان الناس ، والمقيمين بالبلدة من الأمراء والأجناد المصريين وأتباعهم ونحوهم ، ثم إنّهم تعدوا إلى الحارات والنواحي التي لم يستقدم لهم السكنسي بها قبل ذلك مشل نواحي : المشهد الحسيني ، وخلف الجامع المؤيــدى ، والخرنفش <sup>(٢)</sup> ، والجمالية ، حــتى ضاقت المساكن بالناس لــقلتها وصار بعض المحتشمين إذا سكن بجواره عسكر يراتحل من داره ، ولو كانت ملكه بعدا من جوارهم وخوفا من شسرهم وتسلقهم على الدار ، لأنهم يبصعدون على الأسطح والحيطان ، ويتـطلعون على من بجوارهم ، ويـرمون بالبندقيات والطـبنجات ، ومما اتفق أنَّ كبيرا منهــم دخل بطائفته إلى منزل بعض الفقهاء المـعتبرين ، وأمره بالخروج منها ليسكن هو بها ، فأخبره أنه من مشايخ العلم ، فلم يلتفت لقوله ، فتركه ولبس عمامته وركب بغلته ، وحضر إلى إخوانه المشايخ واستغاث بهم ، فركب معه جماعة

<sup>(</sup>١) العرقى : الخمر المصنوع من البلح .

<sup>(</sup>۲) الحزنفش : شارع يقع بعمد شارع أمير الجيوش ، وهو من الخطوط العريشة التى تــصل إلى الخليج ، وموقع هذا الشارع ، كان الحد الشمالي لــلقصر الغربي الفاطمي ، وكان به ورشة أنشاها محــمد على باشا ، لعمل بعض الآلات الأصولية مشل السندانات ، والمخارط الحديد ، والقواديم والمناشــير وغيرها ، وأدرات الأنوال لصناعة غزل ونـــج الحرير والقعلن والمقصبات .

محمد ، محمد كمال السيد : أسماء ومسميات من مصر القاهرة ، الهيئة المصرية السعامة للكتاب ، القاهرة 1947 م ، ص ٣٣٩ - ٣٤٢

منهم ، وذهبوا إلى الدار ، ودخلوا إليها راكبين بمغالهم ، فعندما شاهدهم العسكر وهم واصلون في كبكة ، أخذوا أسلحتهم وسحبوا عليهم السيوف ، فرجع البعض هاربا ، وثبت الباقون ونزلوا عن بغالهم وخاطبوا كبيرهم ، وعرفوه أنها دار العالم الكبير ، وهذا لايناسب ، وأن النصارى واليهود يكرمون قسسهم ورهبائهم ، وأنتم أولى بذلك لانكم مسلمون ، فقالوا لهم في الجواب : « أنتم لستم بمسلمين لانكم كنتم تمنون تملك النصارى لبلادكم ، وتمقولون إنهم خير منا ، ونحن مسلمون ومجاهدون ، طردنا النصارى وأخرجناهم من البلاد فنحن أحق بالدور منكم » ، ونعو ذلك من القول السنيع ، ثم لم يزالوا في معالجتهم إلى ثاني يوم ، ولم ينصرفوا عن الدار حتى دفعوا لهم مائتي قرش وشال كشمير لكبيرهم ، وفعل مثل ذلك بعدة بيوت دخلها على هذه العسورة وأخذ منها أكثر من ذلك ، ومنها دار إسماعيل أفندى صاحب العيار بالضربخانة ، وهو رجل معتبر أخذ منه خصسمائة قرش وشال كشمير ، وفعل مثل لابشيرهم هو وأمثاله ، ولما أكثر الناس من التشكي للباشا وللكتخدا ، قال الكتخدا : « أناس قاتلوا وجاهدوا أشهرا وأياما ، وقاسوا ما قاسوه في المركني » ، ونحو ذلك من القول .

ولما انقضى هذا الأمر ، واستقر الباشا واطمأن خاطره ، وخلص له الإقليم المصرى ، وتغر الإسكندرية الذى كان خارجا عن حكمه حتى قبل مجئ الإنكليز ، فإن الإسكندرية كانت خارجة عن حكمه ، فيلما حصل مجئ الإنكليز وخروجهم صار الشغر فى حكمه أيضًا ، فأول ما بدأ به أنه أبطيل مسموح المشابخ والفقهاء ومعافى البلاد التى التزموا بها ، لأنه لما ابتدع المغارم والشهريات (۱) ، والفرض التى فرضها على القرى ، ومظالم الكشوفية ، جعل ذلك عاما على جميع الالتزامات والحصص التى بيأيدى جميع الناس حتى أكبار العسكر وأصاغرهم ، ما عدا البلاد والحصص التى للمشابخ خارجة عن ذلك ، ولا يؤخذ منها نصف الفائظ ولا ثلثه ولا ربعه ، وكذلك من يتسبب لهم أو يحتسمى فيهم ، ويأخذون الجمالات والهدايا من أصحابها ومن فلاحيهم تحت حمايتها ونظير صيانتها ، واغتروا بذلك واعتقدوا دوامه وأكثروا من شراء الحصص من أصحابها المتجاحين بدون القيمة ، وافتتنوا باللدنيا وهجروا مذاكرة المسائل ، ومدارسة العلم إلا بمقدار حفظ الناموس مع تبرك العمل وهجروا مذاكرة المسائل ، ومدارسة العلم إلا بمقدار والأوف الاقدمين ، واتخذوا الحدمل واتخذوا الحدم ، واتخذوا الخدم واتخذوا الخدم ، واتخذوا الخدم واتخذوا ، واتخذوا الخدم و واتخذوا الخدم ، واتخذوا الخداد الأمراء الألون الآودة ، واتخذوا الخدرا ، واتخذوا ، واتخذوا الخدرا ، واتخذوا ، واتخدا الألم ، واتخذوا ، واتخدا الألم ، واتخذوا ، واتخدا الألم ، واتخذا المسائل ، واتخذا المعلم ، واتخدا الألم ، واتخذا المركون المعرا ، واتخذا المركون المعرا ، واتخذا الميار ، والمعرا ، والمعرا

<sup>(</sup>١) الشهريات : أي الضرائب التي تُؤخَّذ كل شهر ، ويطلق عليها : المشاهرة أو الشهريات .

والمقدمين والأعوان ، وأجروا الحبس والتعزير والضرب بالفلقة والكرابيج المعروفة بزب الفيل ، واستخدموا كتبة الأقباط وقبطاع الجرائم في الإرساليات للبلاد ، وقدروا حق طرق لأتباعهم ، وصارت لهم استعجالات وتحذيرات وإنذارات عن تأخر المطلوب مع . . عدم سماع شكاوى الفلاحين ، ومخاصمتهم القديمة مع بعضهم بموجبات التحاسد والكراهية المجبولة والمركوزة في طباعهم الخبيثة ، وانقلب الوضع فيهم بضده ، وصار ديدنهم واجتماعهم ذكر الأمور الدنيوية والحصص والالتزام ، وحساب الميرى والفائظ والمضاف والرماية والمرافعات والمراسلات ، والتشكى والتناجى مع الأقباط ، واستدعاء عظماتهم فسي جمعياتهم وولائمهم ، والاعتمناء بشأنهم والتفاحر بتسردادهم عليهم ، والمهاداة فيمـا بينهم إلى غير ذلـك مما يطول شرحه ، وأوقع مع ذلـك زيادة عما هو بينهم من التنافر والتحاسد والتحاقد عــلى الرياسة ، والتفاقم والتكالب على سفاسف الأمور وحظوظ الأنفس على الأشياء الواهية مع ما جبلوا عليمه من الشح والشكوى عليهم إن لم يدعوا إليها ، والتعريض بالطلب ، وإظهار الاحتياج الكثرة العيال والأتبياع، واتساع المدائرة وارتكابهم الأصور المخلمة بالمروءة المسقطمة للعمدالة، كالاجتماع في سماع الملاهي والأغاني والقيان والآلات المطربة ، وإعطاء الجوائز والنقوط بمناداة الخلسوص ، وقوله وإعلامه في السامر ، وهو يقول في سامر الجمع بمسمع من النسباء والرجال من عوام الناس وخواصهم ، برفع المصوت الذي يسمعه القاصى والدانس ، وهو يخاطب رئيسة المغانس ، ياستى حضرة شيخ الإسلام والمسلمين ، مفيد الطالبين ، الشيخ العلامة فلان منه كذا وكذا من النصيفات الذهب ، قدر مشماه كثير ، وجرمه قليـل ، نتيجته التفاخــر الكذب والازدراء بمقام العلم بين العوام وأوبـاش الناس الذين اقتدوا بهم في فعل المحرمــات الواجب عليهم النهى عنها ، كل ذلك من غير احتشام ولا مبالاة مع التضاحك والقهقهة المسموعة من البعد في كل مجمع ، ومواظبتهم على الهزليات والمضحكات ، والفاظ الكناية المعبر عنها عند أولاد البلد بالأثقاط ، والتنافس في الأحداث إلى غير ذلك .

وفيه (١) فتحوا الطلب من الملتزمين ببواقي الميرى على أربع سنوات ماضية .

وفى عاشره <sup>(۲)</sup> ، فتحوا أيـضًا دفاتر الطلب بمــيرى السعة القــابلة<sup>(۲)</sup> ، ووجهوا . الطلب بــها إلى العسكر ، فــدهى الناس بدواه متوالــية منها : خراب القــرى بتوالى

<sup>(</sup>۱) ٣ شعبان ۱۲۲۲ هـ / ٦ اكتوبر ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۰ شعبان ۱۲۲۲ هـ / ۱۳ اكتوبر ۱۸۰۷ م .

<sup>. (</sup>٣) ۱۲۲۳ هـ / ۲۸ فبراير ۱۸۰۸ - ۱۵ فبراير ۱۸۰۹ م .

المظالم والمغارم والكلف وحق الطرق والاستعجالات والتساويف والبشارات ، فكان أهل القريمة النازل بها ذلك ، يستقلون إلى القريمة المحمية لشيخ من الأشياخ ، قد بطلت الحماية أيضًا حينتذ ، شم أنزلوا بالبنادر مغارم عظيمة لها قدر من الاكياس الكثيرة ، وذلك عقب فرضة البشارة مثل : دمياط ، ورشيد ، والمحلة ، والمنصورة ، مائة كيس ، وخمسون كيسا ، ومائة وخمسون وأكثر وأقل .

وفى أثناء ذلك ، قرروا أيضاً ، فرصة غلال وسمن وشعير وفول على البلاد والقرى ، وإن لم يجد المعينون للطلب شيئاً من الدراهم عند الفلاحين ، أخذوا مواشيهم وأبقارهم ، لتأتى أربابها ويدفعوا ما تقرر عليهم ، ويأخذوها ويتركونها بالجوع والعطش ، فعند ذلك يبعونها على الجزارين ويرمونها عليهم قهرا بأقصى ، القيمة ، ويلزمونهم بإحضار الثمن ، فإن تراخوا وعجزوا شددوا عليهم بالجس والضرب .

وفي يوم الخميس ثالث عشره (۱) ، مر الباشا في ناحية سويقة العزى سائرا إلى ناحية بيت بلفيا ، وهناك الكتب فوق النسيل الذي بين الطريقين تجاه من يأتي من تلك الناحية ، فطلسع إلى ذلك المكتب شخصان من القسكر يرصدان الباشا في مروره ، فحينما أتى مقابلا لذلك المكتب أطلقا في وجهه بارودتين فأخطأتاه وأصابت إحدى الرصاصتين فوس فارس من الملازمين حوله فسقط ، ونزل الباشا عن جواده على مصطبة حانوت مغلوقة ، وأمر الخدم بإحضار الكامنين بذلك المكتب ، فطلعوا اليهما وقبضوا عليهم ، ثم حضر كبيرهم من دار قريبة من ذلك المكان ، واعتذر إلى الباشا بانهما مجنونان وسكرانان ، فأمر بإخراجهما وسفرهما من مصر ، ودكب اليهما إلى داره .

وفى يوم الإثنين ثالث عشرينه (۱) ، اجتمع عسكر الأرنوة والترك على بيت محمد على باشا ، وطلبوا علائفهم فوعدهم باللفع ، فقالوا : « لانصبر » ، وضربوا بنادق كثيرة ، ولم يزالوا واقفين ثم انصرفوا وتفرقوا وارتجت البلد ، وأرسل السيد عسمر إلى أهل الغورية ، والعتادين ، والاسواق يأسرهم برفع بضائحهم من الحوانيت ، ففعلوا وأغلقوها ، فلما كان قبيل الغروب وصل إلى بيت الباشا طائفة اللائة ، وضربوا أيضًا بنادق فضرب عليهم ،عسكر الباشا كذلك ، فقتل من اللائة أربعة أنفار ، وانجرح بعضهم ، فانكفوا ورجعوا ، وبات الناس منتخوفين ،

<sup>(</sup>۱) ۱۳ شمیان ۱۲۲۲ هـ / ۱۲ اکتوبر ۱۸۰۷ م . (۲) ۲۳ شمیان ۲۲۲۲ هـ / ۲۲ اکتوبر ۱۸۰۷م .

وخصوصــا نواحى الأزهر ، وأغــلقوا البوابــات من بعد الغــروب ، وسهروا خلــفها بالأسلحة ، ولم تفتح إلاً بعد طلوع الشمس .

وأصبح يوم الثلاثاء (١) ، والحال على ما هو عليه من الاضطراب ، ونقل الباشا أمتعته الشمينة تلك الليلة إلى القلعة ، وكذلك في ثاني يوم (١) ، ثم إنه طلع إلى القلعة في ليلة الأربعاء (١) ، وشيعه حسن باشا إلى القلعة ، ورجع إلى داره، ويقال : إنّ طائفة من العسكر الذين معه بالدار أرادوا غدره تلك الليلة ، وعلم ذلك منهم بإشارة بعضهم لبعض رمزا فغالطهم وخرج مستخفيا من البيت ، ولم يعلم بخروجه بإشارة بعض خواصه الملازمين له وأكثرهم أقاربه وبلدياته ، ولما تحققوا خروجه من الدار وطلوعه إلى القلعة ، صرف بونابارته الحازندار الحاضرين في الحال ، ونقل الامتعة والخزينة في الحال ، وكذلك الخيول والسروج ، وخرجت عساكره يحملون ما بقي من المناع والفرش والأواني إلى القلعة ، وأشيع في البلدة أنَّ العساكر نهبوا بيت الباشا ، وزاد اللغيط والاصطراب ، ولم يعلم أحد من الناس حقيقة الحال ولا كبار العسكر ، وزاد الغيط عربدات وخطف عمائم المباب وقتل أشخاص .

وأصبح يوم الخميس (1) ، وباب القلعمة مفتوح والعسكر مرابطون به وواقفون بأسلحتهم ، وطلع أفراد من كبار العسكر بالون طوائفهم ونزلوا ، واستمر الحال على ذلك يوم الجمعة (6) ، والعسكر والناس في اضطراب ، وكل طائفة متخوفة من الاخرى ، والارنؤد فرقتان فرقة تميل إلى الاتراك ، وفرقة تميل إلى جنسها ، والدلاة تميل إلى الاتراك وتكره الأرنؤد كذلك ، والناس متخوفة من الجميع ومنهم من يخشى من قيام الرعية وينظهر التودد لهم ، وقد صاروا مختلطين بنهم في المساكن والحارات وتأهلوا وتزوجوا منهم .

وفى يوم السبت <sup>(١)</sup> ، طلع طائفة من المشايخ إلى الـقلعة وتكلموا وتشاوروا فى تسكين هذا الحال بأى وجه كان ، ثم نزلوا .

وفى ليلة الأحد (٧٠ ، كانت رؤية هلال رمضان ، فلم يعمل الموسم المعتاد ، وهو الاجتماع ببيت القاضى وما يعمل بــه من الحراقة والنفوط والشنك ، وركب المحتسب

<sup>(</sup>١) ٢٤ شعبان ١٢٢٢ هـ / ٢٧ أكتوبر ١٨٠٧ م . (٢) ٢٥ شعبان ١٢٢٢ هـ / ٢٨ أكتوبر ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٣) ٢٥ شعبان ١٣٢٢ هـ / ٢٨ أكتوبر ١٨٠٧ م . (٤) ٢٦ شعبان ١٢٢٢ هـ / ٢٩ أكتوبر ١٨٠٧ م ..

<sup>(</sup>٥) ۲۷ شعبان ۱۲۲۲ هـ/ ۴۰ اکتوبر ۱۸۰۷ م . (٦) ۸۸ شعبان ۱۲۲۲ هـ/ ۳۱ اکتوبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٧) ٢٩ شعبان ١٢٢٢ هـ / ١ نوفمبر ١٨٠١ م .

ومشايخ الحرف والزمور والطبول ، واجتماع الناس للفرجة بالأسواق والشوارع وبيت القاضى فبطل ذلك كله ، ولهم تثبت الرؤية تلك الليلة .

وأصبح يسوم الأحد (١) ، والنساس مفطرون ، فسلما كسان وقت الضحّوة نودى بالإمساك ، ولم تعلم الكيفية .

#### واستهل شهر رمضان بيوم الإثنين ١٣٢٢ 🐡

وفى ليلته بين السعصر والمغرب ، ضربوا مدافع كثيرة سن القلعة ، وأردقوا ذلك بالبنادق الكثيرة المتنابعة ، وكذلك العسكر الكائنون بالبلدة فعلوا كفعلهم من كل ناحية ومن أسطحة الدور والمساكن ، وكان شيئًا هائلا ، واستمر دلـك إلى بعد الغروب ، وذلك شنك لقدوم ومضان فى دخوله وانقضائه .

وفى رابعه (1) ، انكشفت القضية عن طلب مبلغ ألفى كيس بعد جمعيات ومشاورات ، تبارة بيت السيد عمر النقيب ، وتارة فى أمكنة أخرى كبيت السيد للمروقى وخيلانه ، حتى رتبوا ذلك ونظموه ، فوزع منه جانب على رجال دائرة البلغا ، وجيانب على المشايخ الملتزمين نظير مسموحهم فى فرض حصصهم التى أكلوها ، وهى مبلغ مائتى كيس وزعت على القراريط ، على كل قيراط ثلاثة ألاف نصف فضة على سبيل القرض ، لأجل أن تبرد أو تحسب لهم فى الكشوفات من رفع المظالم ، ومال الجهات ، يأخذونها من فلاحيهم ، وفرض من ذلك مبالغ على أرباب المؤلى ، وأهل المغزرية ، ووكالة المصابون ، ووكالة المقرب ، والتجار الأفاقية ، واسماعيل الطوبجى بالمطلوب من طائفة الاتراك ، وأهل خان الحليلي ، والرجع فى الطلب والدفع والرفع إلى السيد عمر المنقيب ، واجتمع الكثير من أهل الحرف كالصرماتية (1) وأمثالهم ، والتجوا إلى الجامع الأزهر ، وأقاموا به ليالى وأياما ، فلم ينفعهم ذلك ، وأثبت المعينون بالطلب وبأيديهم الأوراق بمقدار المبلغ المطلوب من المشخص ، وعليها حق الطويق ، وهم قواسة أتراك (6) ، وحسكر ودلاة وقواسة بلدى (1) ، ودهم قواسة أتراك (1) ، وحسكر ودلاة وقواسة بلدى (1) ، ودهم الناس بهذه الطويق ، وهم قواسة أتراك (1) ، وحسكر ودلاة وقواسة بلدى (1) ، ودهم الناس بهذه

<sup>(</sup>۱) ۲۹ شعبان ۱۲۲۲ هـ / ۱ نوفمبر ۱۸۰۷ م . (۲) رمضان ۱۲۲۲ هـ / ۲ نوفمبر - ۱ دیسمبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٣) ٤ رمضان ١٢٢٢ هـ/ ٥ نوفمبر ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>٤) صرمانية : أى الذين يقومون بتصنيع الأحذية البلدى ، وإصلاحها .

<sup>(</sup>ه) قوامة أثراك : القوامل تعنى الحارس الذي يشبه الحقيس ، ولكته يحرس سيد، في الذهساب والاياب ، والقواسة الابراك أي من جنس النوك .

<sup>(</sup>٦) قواسة بلدى : القواسة البلدى أى مصريين من أبناء البلد .

الداهية في الشهر المبارك ، فيكون الإنسان نائما في بيته ومتفكرا في قوت عياله فيدهمه الطاب ، ويأتيه المعين قبل الشروق فيزعجه ويصرخ عليه بل ويطلع إلى جهة حريمه ، فيستبه كالمفلوج من غير اصطباح ، ويالاطف المعين ويوعده ويأخمذ بخاطره ويدفع له كراء طريقة المرسوم له في الورقة المعين بها المبلغ المطلوب قبل كل شيء ، فما يفارقه إلا ومعين آخر واصل إليه على النسق المتقدم وهكذا .

وفيه (۱٬) ، حضر محمد كتخدا شاهين بيك الألفى بجواب عن مراسلة أرسلها الباشا إلى مخدومه ، فأقام أياما يتشاور مع الباشا فى مصالحته مع شاهين بيك ، وحصل الاتفاق على حضور شاهين بيك إلى الجيزة ، ويتراضى مع الباشا على أمر ، وسافر فى ثانى عشره (۲٬) ، وصحبته صالح أغا السلحدار .

وفي يوم الخميس ثامين عشره (٢) ، قصد الباشا نفي رجب أغما الأرنؤدي ، وأرسل إليه يأمـره بالخروج والسفر بعد أن قطـع خرجه ، وأعطاه علوفته فــامتنع من الخروج ، وقال : " أنا لي عنــده خمسون كيسا ، ولا أسافر حتــي أقبضها " ، وذلك أنَّه في حياة الألفي الكبسير اتفق مع الباشا بأن يذهب عند الألفي وينسضم إليه ويتحيل في اغتياليه وقتله ، فيإن فعل ذلك وقتله وتميت حيلته عليه أعطاه خمسين كيسا ، فذهب عند الألـفي والتجأ إليه ، وأظهر أنـه راغب في خدمته وكره البـاشا وظلمه ، فرحب به وقبله وأكرمه مع التحـذر منه، فلما طال به الأمد ولم يتمكن من قصده ، رجع إلى الباشا ، فلما أمره بالذهاب أخذ يطالبه بالخمسين كيسا ، فامتنع الباشا ، وقال : ١ جعلت له ذلك في نظير شيء يفعله ، ولم يخرج من يده فعله ، فلا وجه لمطالبته به ، ، واستمر رجب أغا في عنــاده ، وذلك أنه لايهون بهم مفارقة مصر التي صاروا فيسها أمراء رأكابر بعــد أن كانوا يحتطــبون في بلادهم ، ويتــكسبون بالصـــنائع الدنيئة ، ثم إنَّه جمع جسيشه إيه من الأرنؤد بناحية سكنه ، وهسو بيت حسن كتخدا الجربان بباب اللوق ، فأرسل إليه الباشا من يــحاربه ، فحضر حسن أغا سرششمه من ناحية قنطرة باب الخرق (٤) ، وحضر أيضًا الجم الكثير صن الاتراك وكبرائهم من جهة المدابغ ، وعمل كل منهم متاريس من الجهتين ، وتقدموا قليلا حتى قربوا من مساكن الأرنؤد تماه بيت البارودي ، فلم يسجاسروا عليمهم من الطريق ، بــل دخلوا من

<sup>(</sup>۱) ۶ رمضان ۱۲۲۲ هـ/ ۵ توفییر ۱۸۰۷ م . . . (۲) ۱۲ رمضان ۱۲۲۲ هـ/ ۱۵ توفییر ۱۸۰۷ م . (۲) ۱۸ رمضان ۱۲۲۲ هـ/ ۱۹ توفییر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٤) تنطرة باب الحرق : كان موقعها على الخليج المصرى فى المنطقة التي بها ميدان باب الحلق ، عند تقاطع شارعى محمد على والحليج .

محمد ، محمد كمال السيد : المرجع السابق ، ص . ٩ .

البيوت التي في صفهم ، ونقبوا من بيت إلى آخر حتى انتهوا إلى أول منزل من مساكنهم ، فنقبوا البيت الذي يسكن به الشيخ محمد سعد البكري ، ونفذوا منه إلى المنزل المذي بجواره ، ثم منه إلى منزل عملي أغا الشعراوي ، ثم إلى بيت سيدي محمد وأخيه سيمدى محمود المعروف بأبى دفية الملاصق لمسكن طائفة من الأرنؤد ، وعبثوا في الدور وأزعجوا أهــلها بقبيح أفعالهم ، فإنهم عنــدما يدخلون في أول بيت يصعدون إلى الحريم بصورة منكرة من غير دستور ولا استثلان ، وينقبون من مساكن الحريم السعليا فسيهدمون الحسائط ، ويدخلسون منها إلى محل حريم السدار الأخرى ، وتصعد طسائفة منهم إلى السطح ، وهم يرمون بالبنادق في الهواء في حال مستبهم وسيرهم وهكذا ، ولايخفي ما يحصل للـنساء من الانزعاج ويصرن يصرخن ويصحن بأطف الهن ، ويهربن إلى الحارات الأخرى مثل : حارة قواديس (١١) ، وناحية حارة عابدين بظاهر الدور المذكورة بغاية الخوف والرعب والمشقة ، وطفقت العساكر تنهب الأمتعـة والثياب والفـرش ويكسرون الصنــاديق ويأخذون ما فــيها ، ويأكلــون ما في القدور من الأطعمة في نهار رمضان من غير احبتشام ، ولقد شاهدت أثر قبيح فعلهم ببيت أبي دفية المذكبور من الصناديق المتكسرة ، وانتشار حشــو الوسائد والمراتب التي فتقــوها وأخذوا ظروفهــا ، ولم يسلم لأصــحاب المساكــن ســوى ما كان لــهم خارج دورهم، وبعيدا عنها أو وزعوه قبل الحادثة ، وأصيب محمد أفندى أبو دفية برصاصة أطلقها بعضهم من النقب الذي نقب عليهم ، نفذت من كنفه ، وكذلك فعل العساكر التي أتت من ناحيـة المدابغ بالبيوت الأخرى ، واستمروا علـي هذه الأفعال ثلاثة أيام ىلىالىھا ..

فلما كمان ليلة الإثنين ثانى عشرينه (1) ، حضر عصر بيك كبير الأرنود الساكن ببولاق ، وبطل ببولاق ، وبطل ببولاق ، وبطل الحرب بيشهم ، ورفعوا المتاريس فى صبحها ، وانكشفت الواقعة عن شهب البيوت ونقبها ، وازعاج أهلها ، ومات فيما بينهم أنفار قليلة ، وكذلك مات أناس ، وانجرح أناس من أهل البلد .

وفى يوم السبت <sup>(۲)</sup> وصل شــاهين بيك الألــفى إلى دهشــور ، ووصل صحبــته مراكب بها سفار وهــدية من إبراهيم بيك ، ومحمد بيك المــرادى ، المعروف بالمنفوخ

<sup>(</sup>۱) حارة قواديس : حارة تقع بجهــة اليسار ، بشارع غيط العدة ، يسلك منها لشارع عــابدين وغيره ، بها جامع ، وضريح صغير يعرف بالشيخ قواديس ، واشتهر الجامع بجامع قواديس .

مبارك ، على : الخطط ، ط۲ ، جـــ ۳ ، ص ۲۱۲ . (۲) ۲۲ رمضان ۱۲۲۲ هــ / ۲۲ نوفمبر ۱۸۰۷ م ً . . . . (۲) ۲۷ رمضان ۱۲۲۲ هـ / ۲۸ نوفمبر ۱۸۰۷ م .

برســــم الباشا ، وهمى نحو الــثلاثين حصانا ، ومائــة قنطار بن قهوة ، ومائــة قنطار سكر ، وأربع خصيان ، وعشرون جارية سوداء .

فلسما وصل شاهمين بيك إلى دهشور ، فسحضر محممد كتخداه وعلمي كاشف الكبير ، فارسل الباشا إليه صحبتهما هدية ومعهما ولده وديوان أفندى

وفى خامىــس عشرينه (۱) ، سافىر رجب أغا وتخلف عنه كـثير من عـساكره وأتباعه ، وذهب من ناحية دمياط .

وفيه (<sup>1)</sup> ، حضر ديوان أفندى من دهشور وابن الباشا أيضًا ، وخلع شاهين بيك على ابن الباشا فروة ، وقدم له تقدمة وسلاحا نفيسا إنكليزيا

وفى ثامن عشرينه (\*\*) ، وصل شاهين بيك إلى شبرامنت ، وقد أمر الــباشا بأن يخلوا له الجيزة ، وينتقل منها الكاشـف والعسكر ، فعدى الجميع إلى البر الشرقى ، وتسلم على كاشف الكبير الالفى القصر وما حوله وما به من الجبخانه والمدافع وآلات الحرب وغيرها .

## واستهل شُهر شوال بيوم الثلاثاء ١٢٢٢ 🗘

ولم يعمل العسكر شنكهم تلك الليلة من رميهم بالرصاص والبارود الكثير المزعج من سائر الـنواحي والبيوت والأسـطحة لانقباض نـفوسهم ، وإنما ضربـوا مدافع من القلعة مدة ثلاثة أيام العيد في الأوقات الحمسة .

وفى خامسه (٥) ، اعتنى الباشا بهتعمير القصر لسكن شاهين بيك بالجيزة ، وكان العسكر أخربوه وكذلك بيوت الجيزة ، ولم يتركوا بها دارا عامرة إلا القليل فرسم الباشا للمعمارجية بعمارة القصر ، فجمعوا البنائين والسنجارين والخراطين ، وحملوا الاحشاب من بولاق وغيرها وهلموا بيت أبي الشوارب ، وأحضروا الجمال والحمير لنقل أخشابه وأنقاضه ، وأخرجوا منه أخشابا عظيمة في غاية العظم والتحن ليس لها نظير في هذا الوقت والأوان .

وفى سابعه (٦) ، حضر شاهين بيك إلى بر الجيزة وبــات بالقصر وضربوا لقدومه مدافع كثيــرة من الجيزة ، وعمل له علــى جربجى موسى الجيزاوى ولــيمة ، وفرض

<sup>(</sup>۱) ٢٥ رمضان ١٢٢٢ هـ/ ٢٦ نوفمبر ١٨٠٧ م . (۲) ٣٥ رمضان ١٢٢٢ هـ/ ٢٦ نوفمبر ١٨٠٧ م .

<sup>(</sup>۲) ۲۸ رمضان ۱۲۲۲ هـ / ۲۱ نوفمبر ۱۸۰۷ م . (٤) شوال ۱۲۲۲ هـ / ۲ - ۳۰ دیسمبر ۱۸۰۷ م .

 <sup>(</sup>٥) ٥ شوال ۱۲۲۲ هـ/ ٦ ديسمبر ۱۸۰۷ م ;
 (٦) ٧ شوال ۱۲۲۲ هـ/ ٨ ديسمبر ۱۸۰۷ م .

مضروفها وكلفتها على أهـل البلدة ، وأعطاه البائدا إقـليم الفيـوم بتمامه الـنزاما وكشوفية ، وأطلق له فيها التصرف ، وأتعم علـيه أيضًا بثلاثين بلدة من إقليم البهنسا مع كشوفية بها ، وعشرة بلاد من بلاد الجيزة من البـلاد التى ينتقيها ويختـارها وتعجبه مع كشـوفية الجيزة ، وكتـب له بذلك تقاسيط ديوانية ، وضم لـه كشوفية البـحيرة بتمامها إلى حد الإسكندرية ، وأطلق له التصرف في جميع ذلك ومرسوماته نافذة في سائر البر الغربي .

وفي صبح يوم الأربعاء تاسعه (١) ، ركب السيد عمر أفندي النقيب والمشايخ وطلعوا إلى القلعة ، باستدعاء إرسالية أرسلت إليهم في تلك الليلة ، فلما طلعوا إلى القلعة ركب معهم ابن الباشا طوسـون بيك ، ونزل الجميع ، وساروا إلى ناحية مصر القديمة ، وكان شاهين بيك عمدي إلى البر الشرقي بطائفة من الكشاف والمماليك والهوَّارة ، فـسلموا علـيه ، وكان بصحبتهم طائـفة من الدلاة ، ساروا أمـٰـام القوم بطبلاتهم وسفافيرهم ، ومن خلفهم طائفة من الهوارة ، ومن خلفهم الكشاف والممالسيك ، والسيد عمر النقيب والمشايخ ، ثم شاهين بيك وبجانبه ابن السباشا ، وخلفهم الطوائف والأتباع والخدم، وخلفهم النقاقير، فساروا إلى ناحية جهة القرافة، وزاروا ضريح الإمام الشافعسي ، ثـم ركبـوا وساروا إلى القلعة ، وطلـعوا من باب العزب إلى سراية الديوان ، وانفصل عنهم المشايخ ونزلوا إلى دورهم ، وقابلوا الباشا وسلم شاهين بيك عليه ، فخلع عليه الباشا فروة سمور مثمنة وسيفا وخنجرا مجوهرا وتعابى ، وقدم له خيولا بسروجها ، وعزم عليــه ابن الباشا فأذن له أن يتوجه صحبته إلى سرايته فسركب معه وتغدى عنده ، ثم ركـب بصحبته ونزلا من الـقلعة ، وذهب عند حسنن باشنا فقابله أيسضًا وسلم عليه وخملع عليه أيضًا ، وقدم لِــه خَيولا وركب صحبتهما ، وذهبسوا عند طاهر باشا ابن أخت الباشا ، فسلم عليه أيضًا وقدم له تقادم، ثم ركب عائدا إلى الجيزة ، وذهب إلى مخيمه بشمبرامنث ، واستمر مقيما بالمخيم حتى تمم عمارة الـقصر ، وتردد كشافهم وأجنادهم إلى بيوتهم بـالمدينة فيبيتون الليلة والليلتين ويرجعون إلى مخيمهم .

وفيه (٢) ، قطع الباشا رواتب طوائف من الدلاة وأمروا بالسفر إلى بلادهم

وفي يوم الجمعة (٢) ، انتقل الألفية بعرضيهم وخيامهم إلى بحرى الجيزة .

<sup>(</sup>۱) ۹ شوال ۱۳۲۲ هـ/ ۱۰ دیسمبر ۱۸۰۷ م . (۳) ۱۱ شوال ۱۲۲۲ هـ/ ۱۱ دیسمبر ۱۸۰۷ م .

وفى يوم السبت ثانى عشره (١) ، وصل أربعة من صناحق الألفية وهم : أحمد بيك ، وضعمان بيك ، وحسين بيك ، ومراد بسيك ، فطلعوا إلى القلعة ، وخلع عليهم البشا فراوى وقلدهم سيوفا ، وقدم لهم تقادم ، ثم نزلوا إلى حسن باشا فسلموا عليه ، وخلع عليهم أيضا خلعا ، ثم ذهبوا إلى بيت صالح أغا السلحدار ، فأقاموا عنده إلى أواخر النهار ، ثم ذهبوا إلى البيوت التى بها حريهم فباتوا بها وذهبوا في الصباح إلى الجيزة .

وفى يوم الثلاثاء خامس عشره (1) ، عملت وليمة وعقدوا لأحمد بيك الألفى على عديلة هاتم بنت إبراهيم بيك الكبير ، والوكيل فى العقد شيخ السادات ، وقبل عنه محمد كتخدا بوكالته ، عن أحسمد بيك ، ودفع الصداق الباشا من عنده ، وقدره ثمانية آلاف زبال .

وفيه (۲۲) ، اتفقـوا على إرسال نـعمان بيـك ، ومحمد كـتخدا ، وعلــى كاشف الصابونجى ، إلى إبراهيم بيك الكبير ، لإجراء الصلح .

وفيه (1) ، أيضًا أرادوا إجراء عقد زينب هاتم ابنة إبراهيم بيك على نعمان بيك ، فامتنعت ، وقالت : « لايكون ذلك إلا عن إذن أبى ، وهاهو مسافر إليه فليستأذنه ، ولا أخبالت أمره » ، فأجيبت إلى ذلك ، وأراد شاهين بيك أن يعقد لنفسه على زوجة حسين بيك المتسول المعروف بالوشاش، وهو خشداشه ، وهى ابنة السفطى، فاستأذن الباشا ، فقال : « إني أريد أن أزوجك ابنتي وتكون صهوى ، وهى واصلة عن قريب أرسلت بحضورها من بلدى قولة : « فإن تأخر حضورها جهزت لك سرية ورجتك إياها » .

وفى يوم الأربحاء (°) ، نزل الباشا من القبلعة وذهب إلى مضرب النشاب ، واستدحى شاهين بيك من الجيزة ، وحميل معه ميدانا وترامحوا وتسابقوا ولحبوا بالرماح والسيوف ، ثم طلع الجميع إلى القلعة ، واستمر شاهين بيك عند الباشا إلى بعد الظهر ، ثم نزل مع نعمان بيك إلى بيست عديلة هانم فعكمًا إلى قبيل المغرب ، ثم أرسل إليهما الباشيا فطلعا إلى القلعة فباتا عيده ونزلا في الصبياح ، وعديا إلى الجيزة ، قال الشاعر :

ويبكيسى مِسن عَسواقِبها اللبيب

أمُـُورٌ تضحَــكُ السفَهاءُ مِنهــا

<sup>(</sup>۲) ۱۵ شوال ۱۲۲۲ هـ / ۱۱ دیسمبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٤) ١٥ شوال ١٢٢٢ هـ / ١٦ ديسمبر ١٨٠٧ م .

 <sup>(</sup>۱) ۱۲ شوال ۱۲۲۲ هـ / ۱۳ دیسمبر ۱۸۰۷ م .
 (۳) ۱۵ شوال ۱۲۲۲ هـ / ۱۲ دیسمبر ۱۸۰۷ م .

<sup>(</sup>٥) ١٦ شوال ١٢٢٢ هـ / ١٧ ديسمبر ١٨٠٧ م .

وفيه (۱) ، تقلد حسن أغا سرششمه إمارة دمساط عوضا عن أحمد بيك ، وتقلد عبدالله كاشف الدرندلي إمارة المنصورة عوضا عن عزيز أغا

وفي يوم الأربعا، ثالث عشريه (\*) ، ودرا تابجر ومعه موسودات ، ينتفسن أحدها : التقرير لمحمد على باشا على ولاية مصر ، وآخر بالدنتردارية باسم ولده إبراهيسم ، وآخر بالدنتردارية باسم ولده إبراهيسم ، وآخر بالعقو عن جميع العسكر جزاء عن إخراجهم الإنكليز من شغر الإسكندرية ، وآخر بالدتاكيد في المتشهيل والسفر لمحاربة الخوارج (\*) بالحسجاز ، واستخلاص الحرمين والوصية بالرعية والنجار ، وصحبته أيضا خلع وشلنجات ، فاركبوه في موكب في صبح يوم الخميس (\*) ، وطلع إلى القلعة ، وقرئت المراسيم المذكورة بحضرة الباشا والمشايخ وكبار العسكر وشاهين بيك وخسنداشيته الألفية وضربوا مدافع وشنكا .

وفيه (\*) ، سافر إبراهيسم بيك ابن الباشا على طريق القليوبية ، وصحبته طائفة من مباشرى الاقباط وفيهم ، جرجس الطويسل ، وهو كبيرهم ، وأفندية من أفندية الروزنامة ، وكتبة مسلمين للكشف على الاطيان التي رويت من ماء النيل والشراقي ، فأنزلوا بالقرى النوازل من الكلف وحتق الطرقات ، وقرروا على كل فدان رواء النيل أربعمائة وخمسين نصف فضة تقبض للديوان ، وذلك خلاف ما للملتزم ، والمضاف والبراني ، وما يضاف إلى ذلك من حق الطرق ، والكلف المتكررة .

### واستمل شهر ذي القعدة بيوم الأربعاء سنة ١٣٢٢ 🐡

وفيه (٧) ، فرضوا على مساتير الناس سلف اكياس ، ويحسب لهم ما يؤخذ منهم من أصل ما يتقرر على حصصهم من المغارم في المستقبل ، وعينوا السعساكر بطلبها ، فتغييب غالبهم وتوارى لعدم ما بأيديهم ، وخلو أكياسهم من المال ، والتجأ المكثير منهم إلى ذوى الجاه ولازموا أعتابهم ، حتى شفعوا فيهم وكشفوا غمتهم .

وفى عاشره (١٨) ، ورد الخبر من الجسهة القبلية بأنَّ الأمراء المصريين تحماربوا مع ياسين بيك بناحية المنية ، وذلك عن أمر الباشا وهــزمو، فدخل إلى المنيـــة ، ونهبوا حملته ومتاعه .

<sup>(1) 11</sup> شوال ۱۲۲۲ هـ / ۱۷ ديسمبر ۱۸۰۷ م . (۲) ۲۳ شوال ۱۲۲۲ هـ / ۲۶ ديسمبر ۱۸۰۷ م . (۲) الحوارج : صفة اطلقتها الدولة المحثمانية على أتباع الدعوة السلقية من آل سعود لخسروجهم على سيادتها ، وهو وصف فيه شرء من الإجحاف .

<sup>(</sup>ع) ۲۶ شوال ۱۲۲۲ هـ / ۲۵ دیسمبر ۱۸۰۷ م . . (۵) ۲۶ شوال ۱۲۲۲ هـ / ۲۵ دیسمبر ۱۸۰۷ م . (۲) دّی اقتمام ۱۲۲۲ هـ / ۲۱ دیسمبر ۱۸۰۷ - ۲۹ بنایر ۱۸۰۸ م.

<sup>(</sup>٧) اذي القعدة ١٢٢٢ هـ / ٣١ ديسمبر ١٨٠٧ م . (٨) ١١ذي القعدة ١٢٢٢ هـ / ١٠ يناير ١٨٠٧ م .

وفى أثر ذلك ، حضر أبو يــامـين بيك إلى مصر ، وعينت عساكــر إلى جهة قبلى وأميرها بونابارته الحازندار ، وتقدمهم سليمان بيك الألفى فى آخرين .

وفى عشرينه (1) ، تعين أيضًا ، عدة عساكر إلى ناحبة بعرى ، وفيهم عمر بيك نابع الأشقر المصرلى ، لمحافظة رشيد ، وآخرين (1) إلى الإسكندية ، ثم تعوّق عمر بيك عمن السفر ، وسبب ذلك أنَّه ورد قائف الإنكليز إلى شغر سكندرية ، وأخير بخروج عمارة الفرنسيس إلى البحر بسيسيلية (1) ، وربما استولوا عليها ، وكذلك مالطه ، فلما ورد هذا الخبر حضر البطروش قنصل الإنكليز المقيم برشيد إلى مصر بأهله وعياله .

وفى أواخــره <sup>(1)</sup> ، جمعــوا عدة كبيرة مــن البنائــين والنجارين وأربــاب الأشغال لعمارة أسوار وقلاع الإسكندرية وأبى قير والسواحل .

#### واستهل شهر ذي الحجة بيوم الجمعة سنة ١٢٢٢ 👀

في ثانى عشره (۱) ، ورد الخبر بأن سليمان بيك الألفى لما وصل إلى المنية ، ونزل بغنائها ، خرج إليه ياسين بيك بمجموعه وعساكره وعربانه ، فوقع بينهما وقعة عظيمة ، وانهزم ياسين بيك وولى هاربا إلى المنية ، فتبعه سليمان بيك فى قلة وعدى الحندق خلفه ، فأصيب من كمين بداخل الحندق ، ووقع مينا بعد أن نهب جميع متاع ياسين بيك وجماله وأثقاله وشتت جموعه ، وانحصر هو وعساكره وعربانه ، وما بقى منهم بمداخل المنية ، وكانت الواقعة يوم الأربعاء سادس الشهر (۱) ، فلما ورد الحبر بذلك عملى الباشا أظهر أنه اغتم على سليمان بيك وتأسف عملى موته ، وأقام العزاء عليه خشداشينه بالجيزة وفي بيوتهم ، وطفق الباشا بلؤم على جراءة المصريين الوائمة م وكيف أن سليمان بيك يخاطر بنفسه ويلقى بنفسه من داخل الخندق ، ويقول : « أنا أرسلت إليه أحذره ، وأقول له إنّه ينتظر بونابارته الخازندار ، ويراسل ويقول : « أنا أرسلت إليه أحذره ، وأقول له إنّه ينتظر بونابارته الخازندار ، ويراسل يامين بيك ، ويطلعه على ما بيده من المراسيم ، ، فإن أبي وخالف ما في ضمنها يأمين بيك ، ويطلعه على ما بيده من المراسيم ، ، فإن أبي وخالف ما في ضمنها فعند ذلك يجتمعون على حربه ، وتنقدم عسكر الأتراك لمرفةهم وصبرهم على مخاصوة الأبنية ، فلم يستمم لما قلت له ، وأغرى بنفسه ، وأيضاً ينبغى لكبير الجيش مخاصوة الأبنية ، فلم يستمم لما قلت له ، وأغرى بنفسه ، وأيضاً ينبغى لكبير الجيش

<sup>(</sup>۱) ۲۰ ذي القعدة ۱۲۲۲ هـ/ ۱۹ يناير ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>۲) صحتها : ۱ وآخرون ۱ . (۲) سیسلیة : تعنی صقلیة .

<sup>(</sup>٤) أخر ذى القعلة ١٢٢٢ هـ/ ٢٩ يناير ١٨٠٨ م . (٥) ذى الحجة ١٣٢٢ هـ/ ٣٠ يناير - ٢٧ فبراير ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٦) ١٥ ذي الحجة ١٢٢٢ هـ / ١٣ فيراير ١٨٠٨ م . (٧) ٦ ذي الحجة ١٢٢٢ هـ / ٤ فيراير ١٨٠٨ م .

التأخر عن عسكره، فإنَّ الكبير عبارة عن المدبر الرئيس، وبمصابه تنكسر قلوب قومه ، وهؤلاء القوم بخلاف ذلك يلقون بأنفسهسم في المهالك ، ولما أرسل جماعة سليمان بيك يخبرون بموت كبيرهسم ، وأنهم مجتمعون على حالتهم ومقيمون بعسرضيهم ومعطتهسم على النية ، وأنهم منتظرون من يتيمه السباشا رئيسا عكاله ، فعند ذلك ، أرسل الباشا إلى شاهين بيك يعزيه ، ويلتمسس منه أن يختار من خشداشينه من يقلده الباشا إلى شاهين بيك ، فتشاور شاهين بيك مع خشداشينه ، فلم يرض أحد من الكبار أن يستقلد ذلك ، ثم وقع اختيارهم على شخص من المماليك يسمسي يحيى وأرسلوه إلى المنية ، فأخذ في قضاء أشغاله وعدى إلى بر الجيزة .

وفى منتصفه (١) ، ورد الحبر بأنَّ بونابارته الخازندار وصل إلى النية بعد الواقعة ، وياسين بيك محصور بها ، فأرسل إليه يستدعيه إلى الطاعة ، وأطلعه على المكاتبات والمراسيم التي بيده مسن الباشا خطابا له وللأمراء الحاضرين والغمائين المصرية ، وفى ضمنها : إن أبَى ياسين بيك عن الدخول فى الطاعة ، واستمر على عناده وعصيانه ، فإنَّ بونابارته والأمراء المصرية يحاربونه ، فعند ذلك نزل ياسين على حكم بونابارته ، وحضر عسنده بعد أن استوثق منه بالأمان ، ووصلت الاخبار بذلك إلى مصر ، وخرجت العربان المحصورون بالمنية بعد أنَّ صالحوا على انفسهم ، وفت حوا لهم طريقا ، وذهبوا إلى مصر ، استوال المحمورون بالمنية بعد أنَّ صالحوا على انفسهم ، وفت حوا لهم طريقا ، وذهبوا إلى مصر .

وفي ليلة الثلاثاء تاسع عشره (٣) ، حضر ياسين بيك إلى ثغر بولاق ، وركب في صبحها وطلع إلى القلعة ، فعوقه آلباشا وأراد قتله ، فتعصب له عمر بيك الأرنؤدى وصالح قوج وغيرهما ، وطلعوا في يوم الجمعة (٣) ، وقد رتب الباشا عساكره وجنده وأوقفهم بالأبواب الداخلة والخارجة وبين يديه ، وتكلم عمر بيك وصالح أغا مع الباشا في أمره ، وأن يقيم بمصر ، فقال السباشا : « لايمكن أن يقيم بمصر والساعة أقتله ، وأنظر أى شيء يكون ١ ، فلم يسع المنعصيين له إلا الامتثال ، ثم أحضره وخلع عليه فروة وأنعم عليه بأربعين كيسا ، ونزلوا بصحبته بعد الظهر إلى بولاق ، وسافر إلى دمياط ليذهب إلى قبرص ، ومعه محافظون

وفى يسوم الأحسد (<sup>1)</sup> ، حضر بونابارته الخازندار من المنية إلى مصر ، وانقضت السنة .

<sup>(</sup>۱) ۱۵ ذی الحبیة ۱۲۲۲ هـ/ ۱۳ قبرایر ۱۸۰۸ م . (۲) ۱۹ ذی الحبیة ۱۲۲۲ هـ/ ۱۷ قبرایر ۱۸۰۸ م . (۳) ۲۲ ذی الحبیة ۱۲۲۲ هـ/ ۲۰ قبرایر ۱۸۰۸ م . (٤) ۲۵ ذی الحبیة ۱۲۲۲ هـ/ ۲۲ قبرایر ۱۸۰۸ م .

#### واما من مات فيها مهن له ذكر 🗥

فمات ، المشيخ العلامة بقية العماماء والفضلاء والصالحين ، الورع المقانع ، الشيخ أحمد بن على بن محمد بن عبد الرحمن بن علاء الدين البرماوي، الذهبي، الشافعسي ، الضرير ، ولد ببـــلده برما (٢) بالمنوفــية سنة ١١٣٨(٣) ونشأ بهـــا ، وحفظ القرآن والمتون على الشيخ المعاصري ، ثم انتقـل إلى مصر فجاور بالمدرسة الشيخونية بالصليبة (٤) ، وتخرج في الحديث على الشيخ أحمد البرماوي ، وحيضو دروس مشايخ الأزهر ، كالشيخ محمد فارس ، والشيخ على قايتسباي ، والشيخ الدفري ، والشيخ سليمان الزيات ، والشيخ الملوى ، والـشيخ المدابغي ، والشيخ الـغنيمي ، والشيخ محمد الحفني ، وأخيه الشيخ يوسف ، وعبد الكريم الزيات ، والشيخ عمر الطحلاوى ، والشيخ سمالم النفراوى ، والشيخ عمسر الشنواني ، والشيخ أحمد رزة ، والشيخ سليمان البسوسي ، والـشيخ على الصعيدي ، وأقرأ الدروس ، وأفاد الطلبة ، ولازم الإقراء وكان مـنجمعا عن الناس ، قانعا راضيـًا بما قسم له ، لايزاحم علسي الدنيسا ، ولايتداخيل في أمورها ، وأخبرني وله ده العلامة المفاضل الشيخ مصطفى ، أنه ولد بصيرا فأصابه الجدرى ، فطمس بصره في صغره ، فأخذه عم أبيه الشيخ صالح الذهبي ودعا له ، فقال في دعائه : ٩ اللهم كما أعميت بمصره نور بصيرته ، ، فاستجاب الله دعاءه ، وكان قوى الإدراك ، ويمشى وحده من غير قائد ، ويركسب من غير خمادم ، ويذهب في حموائجه المسافة البعميدة ، ويأتي إلى الأزهر ولا يخطئ الطريق ، ويتنحسى عما عساه يصيبه من راكب أو جمل أو حمار مقبل عليه، أو شيء معترض في طريقه ، أقوى من ذي بصر ، فكان ينضرب به المثل في ذلك من شدة التعجب ، كما قال القائل:

ـب فهذًا هُــو العَمَــي والبلاّءُ

مَا عَمَاءُ العَيُونِ مِثْلِ عَمَى القَلْدِ فعَمَاءُ العُيون تَغْميضُ عَين وعَمَاءُ القلُّوب فَهو الشَّقَاءَ

ولم يزل ملازماً على حالته من الانجماع والاشتغال بالعلم والعمل به ، وتلاوة

<sup>(</sup>١) كتب أمام هذا العنوان بهامش ص ٧٦ ، طبعة بولاق. د ذكر من توفي في هذه السنة ، .

<sup>(</sup>٢) برما : قرية قديمة ، اسمها القديم (Perma) ، وهو أسمها الحالسي ، ويقال لها (Baramai) وهي إحدى قرى مركز طنطا ، محافظة الغربية .

رمزي ، محمد : المرجع السابق ، ق ٢ ، ج. ٢ ، ص ٩٦ – ٩٧ .

<sup>(</sup>٣) ١١٣٨ هـ/ ٩ سبتمبر ١٧٢٥ - ٢٨ أغسطس ١٧٢٦ م .

<sup>(</sup>٤) المسفرسة الشيخونية : أتسشأها الأمير شيخون السعمري سنة ٧٥٦ هـ/ ١٣٥٥ م ، وتقع بشارع الصلسية ، تجماه جامع شیخون ، وهی مدرسة وجامع .

مبارك ، على : المرجع السابق ، جـ ٦ ، ص ٢٠ .

الفرآن ، وقيام الليل ، فكان يمقرأ كل ليلة نصف القرآن إلى أن توفى يسوم الثلاثاء حادى عشسر ربيع الأول (۱) ، من هذه السمنة ، وله من العسمر أربع وثمانسون سنة ، وصلى عليه بجامع طولون ، ودفن بجوار المشهد المعروف بالسيدة سكينة تؤلخيا بجانب الشيخ البرماوى ، رحمه الله وبارك في ولده الشيخ مصطفى ، وأعانه على وقته .

ومات ، المحمدة الفاضل ، حارى الكمالات والفضائل ، الشيخ محمد بن يوسف ابن بنت الشيخ محمد بن سالم الحفنارى الشافعي ، ولد سنة ١٦٣ ١٦٣ ، وتربي في حجر جده ، وتخلق باخلاقه ، وحفظ القرآن والألفية والمتون ، وحضر دروس جده وأخى جده الشيخ يوسف الحفناوى ، وحضر أشياخ الموقت ، كالشيخ على العدوى ، والشيخ أحمد الدردير ، والشيخ عطية الأجهورى ، والشيخ عيسى السراوى ، وغيرهم ، وتمهر وأنجب ، وأخذ طريق الخلوتية عن جده ، ولقنه الأسماء ، ولما توفى جده ألقى الدروس في محله بنالأزهر ، ونشأ من صغره على أحسن طريقة وعفة نفس ، وتباعد عن سفاسف الأمور الدنيوية ، ولازم الاشتغال بالعلم ، وفتح بيت جده ، وعمل به ميعاد الذكر كمادته ، وكان عظيم المنفس مع تهذيب الأخلاق والتبسط مع الإخوان ، والممازحة مع تجنيه ما يخمل بالمروءة ، وله بعض تعليقات وحواش وشعر مناسب ، ولم يزل على حالته إلى أن توفى يوم السبت مم جده في تربة واحدة بمقبر المجاورين ، ولم يخلف ذكورا، رحمه الله .

ومات ، الشبيخ العلامة المفيد ، والنحريس المجيد ، محمد الحصافي الشافعي الفقيه النحوى الفرضي، تلقى العلوم ، وحضر أشباخ الطبقة الأولى ، ودرس العلوم بالازهر ، وأفاد الطلبة ، وقرأ الكتب المفيدة ، وعاش طول عمره مستعكفا في دوايا الحصول منعزلا عن الدنسيا ، وهي منعزلة عنه ، راضيا بما قسم الله لبه ، قائعا بما يسره له مولاء ، لايدهي في وليسمة ولا ينهمك على شيء من أمور الدنسيا ، ولم يزل على حالته ، حتى توفي يوم الإلتين ثالث عشر شوال من السنة (1)

ومات ، العمدة المسفضل الشيخ محمد عبسد الفتاح المالكي من أهالسي كفر حشاد بالمنوفية (٥) ، قدم من بسلده صغيرا ، فسجاور بالازهر ، وحسضر على أشيساخ الوقت

<sup>(</sup>١) ١١ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ / ١٠ مايو ١٧١٠ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۱۲۳ هـ/ ۱۱ دیسمبر ۱۷۶۹ – ۲۹ نوفمبر ۱۷۵۰ م . . .

<sup>(</sup>٣) £ ربيع الأول ١٢٢٢ هـ / ١٣ مايو ١٨٠٧ م . (٤) ١٣ شوال ١٣٢٧ هـ / ١٤ ويسمبر ١٨٠٧ م . (٥) كفر حشاد : كفير قديم ، سعى بهذا الاسم إلى الشيخ عبد المتم حشاد مؤسسه ، وهو أحمد قرى موكار كفر الزيات ، منحافظة الغربية .

<sup>.</sup> رمزی ، مخمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ض ۱۲۸ - ۱۲۹ .

ولازم دروس الشيخ الامير ، وب تخرج ، وتفقه عليه ، وعلى غيره من علماء المالكية ، وتمهر في المعقولات ، وانجب وصارت له ملكة واستحضار ، ثم سافر إلى بلده ، واتام بها يفيد ويفتى، ويرجعون إليه في قضاياهم ودعاويهم، فيقضى بينهم ، ولايقبل من أحد جعالة ولا هدية ، فاشتهر ذكره بالإقليم واعتقدوا فيه الصلاح والعفة ، وأنه لايقضى إلا بالحق ، ولا يأخذ رشوة ولا جعالة ولا يحابى في الحق ، فامتثلوا لقضاياه ، وأوامره ، فكان إذا قضى قاض من قضاة البلدان بين خصمين رحعا إلى المترجم ، وأعادا عليه دعواهما ، فإن رأى القضاء صحيحا موافقا للشرع أمضاه وامثل الحصم الآخر ، ولايانع بعد ذلك أبدا ، ويذعن لما قضاه الشيخ لعلمه أنه لا لنرض دنيوى ، وإلا أخبرهم بأن الحق خلافه فيمتثل الحصم الآخر ، ولم يزل على حالته حتى كان المبولد المعتاد بطندتا ، فيذهب بن الشيخ الأمير إلى هناك ، فاتى لزيارة ابن شيخه ونزل في الدار التي هو نازك فيها ، فانهدمت الجهة التي هو بها وسقطت عليه ، فمات شهيدا مردوما ، ومعه ثلاثة أنفاد من أهالي قرية العكروت (")، وذلك في أوائل شهر الحجة (") ، ولم يخلف بعده مثله، رخمه الله .

ومات ، الأمير سعيد أغا دار السعادة العثماني الحيشي ، قدم إلى مصر بعد مجئ يوسف باشا الوزير في أهبة ، ونزل بدرب الجسماميز في السبيت الذي كان نزل به شريف أفندى الدفتردار بعد انتقاله منه ، وفتح باب التفتيش على جهات أوقاف الحرمين وغيرها ، وأخاف الناس ، وحضر إليه كتبة الأوقاف وجلسوا لمقارفة الناس والتعنت عليهم ، بطلب السندات ويهولون عليهم بالأغا المذكور ، ويأخذون منهم المصالحات ، ثم ينهون إليه الأمر على حسب أغراضهم ، ويعطونه جزءا ويأخذون المناس ، وكان رئيسا عاقلا معدودا في الرؤساء ، تعمل عنده الدواوين والاجتماعات في مهسمات الأمور والوقائع كما تقدم ذكر ذلك في مواضعه ، شم إنه تمرض بذات الرئة شهورا ، ومات في يوم الإثنين رابع شهر صفر (٣) .

ومات ، الأمير سليمان بيك المرادى ، وهمو من الأمراء الذين تأسروا بعد موت مراد بيك، وكان ظالما غشوما ، ويعرف بريّحه بتـشديد الياء ، وسبب تسميته بذلك ، أنّه كان إذا أراد قتل إنســـان ظلما ، يقول لأحد أعوانه : ﴿ خَــلُـه وريّحه ﴾ ، فيأخذه

 <sup>(</sup>١) قرية العكروت : لم نعثر في معاجم البلدان على تعريف بها ، ولم يعرفها محمد رمزى ضمن البلاد المندرسة
 أو البلاد القائمة ، وإنما عرف بقرية تسمى \* المكريشة ، ضمن مركز كفر الدوار ، محافظة البحيرة .
 رمزى ، محمد : المرجم السابق ، ق ٢ ، جـ ٢ ، ص ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٢) ١ ذي الحجة ١٢٢٢ هـ / ٣٠ يناير ١٨٠٨ م . (٣) ٤ صفر ١٢٢٢ هـ / ١٣ أبريل ١٨٠٧ م .

ويقتل ، ومات فسى واقعة أسيوط الاخيرة ، أخسانت جلة المدفع دماغه ، وقطع ذراعه ، وعرفوا قتله بخاتمه الذي في أصبعه في ذراعه المقطوع .

ومات ، سليمان بيك الآلفى الذى قتل فى واقعة ياسين بيك بالمنية عند الخندق ، وغير هؤلاء ، والله أعلم .

## واستهلت سنة ثلاث وعشرين ومائتين والف 🗥

فكان أوّل المحرم يوم الاحد (11) ، فيه برز القابجى المسمى بيانجى بيك إلى السفر على طريق البر ، وخسرج الباشا لوداعه ، وهذا القابجى كان حسفر بالأوامر بخروج العساكر للبلاد الحجازية ، وخلاص البلاد من أيدى الوهابية ، وفي مراسيمه التي حضر بهما التأكيد والحث على ذلك ، فلم يزل الباشا يخادعه ويعده بإنفاذ الأمر ، ويعرفه أنَّ هذا الأمر لايتم بالعجلة ، ويحتاج إلى استعداد كبير ، وإنشاء مراكب في القلزم وغير ذلك من الاستعدادات ، وعمل الباشا ديوانا جمع فيه الدفتردار ، والمعلم الموابيون ، ومشوًّا أسكامهم بها ، وقد وردت علينا الأوامر السلطانية المرة بعد المرة، الموادث والوقائع التي كانت سببا في التأخير عن المبادرة في امتثال الأوامر ، والآن بحد المرة عصل الهدو ، وحضر قابجي باشا بالتأكيد والحث على خروج المساكر وسفرهم ، حصل الهدو ، وحضر قابجي باشا بالتأكيد والحث على خروج المساكر وسفرهم ، حصل الهدو ، وحضر قابجي باشا بالتأكيد والحث على خروج المساكر وسفرهم ، وقد حسبنا المصاريف اللازمة في هذا الوقت ، فبلغت أربعة وعشرين ألف كيس ، فاعملوا رأيكم في تحصيلها ، ، فحصل ارتباك واضطراب ، وشاع ذلك القابجي معه فاعملوا رأيكم في التاسي عروج المصحبه ذلك القابجي معه بصورة محقوها .

وفى سادسه (٢) ، حضر مرزوق بيك ، وسليم بيك المحرمجمى ، وعلى كاشف الصابونجي المرسل ، فطل عوا إلى القلعة ، وقابلوا الباشا وخلع على مسرزوق بيك والمحرمجي فسروتين ، ونزلا إلى دورهما ، ثم تسردوا وطلعوا ونزلوا وبلمغوا رسائل الامراء القبليين ، وذكروا مطالبهم وشروطهم ، وشروط الباشا عليهم والاتفاق في تقرير الصلح والمصالحة عدة أيام .

<sup>(</sup>۱) ۱۲۲۲ هـ/ ۲۸ فیرایر ۱۸۰۸ – ۱۵ فیرایر ۱۸۰۸ م . (۲) ۱ محرم ۱۳۲۳ هـ/ ۲۸ فیرایر ۱۸۰۸ م .

وفيه (1) ، حضر عرب الهنادى ، والجهنة ، وصالحوا على أنفسهم ، وأن يرجعوا إلى منازلهم بالبحيرة ، ويطردوا أولاد على ، وكانوا تغلبوا على الإقليم ، وحصل منهم النفساد والإفساد ، وكانت مصالحتهم بيد شاهين بيك الآلفي ، وسافر معهم شاهين بيك وحشداشينه ، ولم يبق بالجيزة سوى نعمان بيك ، وذهبوا إلى ناحية دمنهور ، وارتحل أولاد على إلى حوش ابن عيسى ، وذلك أواخر المحرم (1) ، ثم إن شاهين بيك ركب بمن معه وحاربوهم ووقع بينهم مقتلة عظيمة ، وقتل فيها شخصان من كبار الاجناد الآلفية ، وهم عثمان كاشف وآخر ، ونحو ستة عماليك ، وقتل جملة كثيرة من العرب ، وانكشف الحرب عن هزيمة العرب ، وأسروا منهم نحو الاربعين ، وغنموا منهم غنائم كثيرة من اغنام وجمال ، وتفرقوا وتشتتوا وذهبوا إلى ناحية قبلى والفيوم ، وذلك في شهر صفر (1)

# واستهل شهر ربيع الثانى سُنَة ١٢٢٣ 👀

فَى عاشره (°° ، حضر شاهين بيك وباقى الألفية .

ورب وفي عشرينه (<sup>17)</sup> ، وردم الخبر بموت شاهين پيك المرادى ، فخلع الباشا على سليم بيك المحرمجى ، وجعله كبيرا ورئيسا على المرادية عوضا عن شاهـين بيك ، وسافر إلى قبلى .

وفيه (٧٧) ، أيضًا حضر أمين بيك الالفى من غيبته ، وكان مسافرا مع الإنكليز الذين كانوا حضروا إلى الإسكندرية ورشيد ، وحصل لهم ما حصل ، فلم يزل غائبا حتى بلغه صليح خشداشينه مع الباشا ، فرجع وطلع على زدته ، فأرسلوا له الملاقاة والخيول والملوازم وخضر في التاريخ المذكور .

<sup>(</sup>١) ٦ محرم ١٢٢٣ هـ/ ٤ مارس ١٨٠٨ م . (٢) صفر ١٢٢٣ هـ/ ٢٩ مارس - ٢٦ أبريل ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٣) آخر محرم ١٢٢٣ هـ/ ٢٨ مارس ١٨٠٨ م . (٤) ربيع الثاني ١٢٢٣ هـ/ ٢٧ مايو - ٢٤ يونيد ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٥) ١٠ ربيع الثاني ١٢٢٣ هـ/ ٥ يونيه ١٨٠٨ م . ﴿٦) ٢٠ ربيع الثاني ١٢٢٣ هـ/ ١٥ يونيه ١٨٠٨م .

<sup>(</sup>۷) ۲۰ ربيع الثائق ۱۲۲۳ هـ/ ۱۰ يونيه ۱۸۰۸ م . (۸) ۲۰ ربيع الثاني ۱۲۲۳ هـ/ ۱۰ يونيه ۱۸۰۸ م . (۹) درب الدليل : درب غير نافذ ، علمي بسرة المار بسكة حيضان المسلى ، بشارع الباطنية .

۱۷ درب الدایل : درب غیر نافد ، علی یسرة المار بسخه حیضان المما
 مبارك ، علی : المرجع السابق ، جـ ۲ ، ص ۲۷۲

وكملك تزوّج عسمر بيك بجاريـة من جوارى الست نفيـــة المرادية ، وجهزتــها جهازا نفيــا من مالها ، وتزوّج أيضًا على كاشف الكبير الألفى بزوجة أستاذه .

#### شهر جمادي الآولي سنة ١٢٢٣ 🗥

فيه (<sup>(1)</sup> ، سافر مسرزوق بيك بعد تقرير أمر السصلح بيسته وبين الأمراء المسصيين القبالي ، وقلد السباشا مرزوق بيك ولاية جرجا ، وإمارة الصعيد ، والبسه الحلعة ، وشرط عليه إرسال المال والمغلال الميرية ، فعند ذلك اطمأنت الناس ، وسافرت السفار والمتسبسون ، ووصل إلى السواحل مسراكب الغلال والإشياء التي تجلب من الجهة القبلية .

# واستمل شمر جمادي الثانية سنة ١٢٢٣ 📆

فيه (1) ، قطع الباشا مرتب الدلاة الاغراب وأخرجهم وعزل كبيرهم الذى يسمى كردى بوالى الساكن بولاق ، وقلسد ذلك مصطفى بيك من أقاربه ، وجعله كبيرا على طائفة السدلاتية الباقين ، وضم إليه طائفة من الاتراك السهم طراطيس وجعلهم دلاتية ، وسسافس كردى بوالى لبلاده فى متنصف الشهر (١) ، وخرج صحبته عدة كبيرة من الدلاة .

وفى أواخره (1) ، وردت الاخبار من إسلامبول ، وذلك أنَّ طائقة من الينكجرية تمصيت وقامست على السلطان سليم ، وعزاره وأجلسوا مكانه السلطان مصطفى ، وأعطوا السطام الجديد ، وكتخدا اللولة ، ودفتردار النظام الجديد ، وكتخدا اللولة ، ودفتردار النظام الجديد ، وكتخدا اللولة ، ودفتردار في بيوت النصارى ، واستدلوا عليهم واحدا بعد واحد ، فكانوا يسحبون الأمير منهم المترف على صورة منكرة إلى آت ميدان فيقتلونه ، ويسعضهم قطعوه في الطريق ، وسعن الحال على سلطنة السلطان مصطفى بن عبد الحديد ، وكان السلطان سليم وسكن الحال على سلطنة السلطان مصطفى بن عبد الحديد ، وكان السلطان سليم

<sup>(</sup>١) جمادي الأولى ١٢٢٣ ٢٥ يونيه - ٤ يوليه ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٢) ١ جمادي الأولى ١٢٢٣ هـ/ ٢٥ يونيه ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٣) جمادي الثانية ١٢٢٣ هـ/ ٢٥ يوليه - ٢٢ اغسطس ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٤) ١ جمادي الثانية ١٢٢٣ هـ/ ٢٥ يوليه ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>۵) ۱۵ جمادی الثانیة ۱۲۲۳ هـ / ۸ اغسطس ۱۸۰۸ م .

 <sup>(</sup>٦) أنور جدادى الثانية ١٢٢٧ هـ / ٢٢ أغسطس ١٨٠٨ م . كتب أمام هذه الفقرة بهامش ص ٧٩ ، طبعة بسولاق
 د عزل السلطان سليم وتولية السلطان مصطفى ٤ .

عندما أحس بحركة الينكجرية أرسل يستنجد ويستدعى مصطفى باشا البيرقدار ، وكان برشق بالروملي بمسخيم العرضي المتعين على حرب الموسكسوب ، ووصل خبر الواقعة إلى من بالعرضي ، فأقام أيضًا الينكجرية الـفتنة بالعرضي ، وقتلــوا أغاة العرضي ، وخلافه ، وهرب الرئيس وخلافه عند مصطفى باشا المذكور ، وقد وصل مراسلة السلطان سليم ، فحركوا همته على القيام بنصرة السلطان سليم على الينكجرية ، فركب من العرضي في عدة وافرة ، وحضر إلى إسلامبول ، وشق بجمعه وعسكره من وسطها في كبكبة حتى وصل إلى باب السراية ، فوجده مـغلوقا ، فأراد كسره أو حرقه إلى أنَّ فـتحوه بالعنـف ، وعبر إلى داخل السرايـة ، وطلب السلطـان سليم ، فعند ذلك أرسل السلطان مصطفى المتولى جماعة من خاصته ، فدخلوا على السلطان سليم في المكان المذي هو مختف به ، وقتلوه بالخناجر والمسكاكين حمتي مات ، وأحضروه مينا إلى مصطفى باشا البيرقدار ، وقالوا له : « ها هو السلطان سليم الذي تطلبه ، ، فلما رآه ميتـا بكي وتأسف ، ثم إنـه عزل السلطان مـصطفي (١) وأحضر محمود أخاه أب ن عبد الحميد وأجلسه على تخت الملك ونودى بــاسمه ، وكان ذلك يوم الجميس خامس جمادي الثانية من السنة (٢) ، وعمره ثلاث وعشرون سنة ، ومات السلطان سليم وعمره إحدى وخمسون سنة لأنه ولد سنة ١١٧٢ (٣) ، ومدة ولايته نبخو العشريــن سنة ، تنقــص شهرا ، فلــما وردت هذه الأخبار وتهواترت في مكاتبات التجار والسفار ، خطب بعض الخطباء يوم الجمعة سادس عشرينه (١) ، باسم السلطان محمود ، وبعضهم أطلق في الدعاء ولم يذكر الاسم .

وفيه (\*) ، قوى عزم البناشا على السفر إلى جهة دمياط ورشيد والإسكندرية ، فطلب لوازم السفر ووعد بسفره بعد قطع الخليج ، وطفق يستعجل بالوفاء ، ويطلب ابن الرداد المقياسي ويسئاله عن الوفاء ، ويقول « اقطعوا جسر الخليج في غد أو بعد غد » ، فيقول : « لا » ، ويقول : « ليس الوفاء بأيدينا » .

فلما كان يوم السبت ، سابع عشرينه وخامس عشر مسرى القبطي (١) ، نقص

<sup>(</sup>١) كتب بهامش ص ٨٠ ، طبعة بولاق وعزل السلطان مصطفى وتولية السلطان محمود ، . .

<sup>(</sup>۲) ه جمادی الثانیة ۱۲۲۳ هـ/ ۲۹ یولیه ۱۸۰۸ م .

 <sup>(</sup>٣) ١١٧٢ هـ/ ٤ سبتمبر ١٧٥٨ - ٢٤ أغسطس ١٧٥٩ م .
 (٤) ٢٦ جمادى الثانية ١٨٠٣ هـ/ ١٩ أغسطس ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٥) ٢١ جمادي الثانية ١٢٢٣ هـ/ ١٩ أغسطس ١٠٨٠٨ م.

<sup>(</sup>٦) ۲۲ جمادی الثانیة ۱۲۲۳ هـ / ۲۰ أغسطس ۱۸۰۸ م .

النيل نحو خمسة أصابع ، وانكشف الحجر الراقد الذي عند فهم الخليج تحت الحجر القائم ، فضج الناس ، ورفعوا الغلال من الرقع والعرصات والسواحل ، وانزعجت الخلائق بسبب شحة النيل في العام الماضي ، وهيفان الزرع ، وتنوع المظالم ، وخراب الريف ، وجلاء أهله ، واجتمع فسي ذلك اليسوم المشايخ عند الباشا ، فقال لهم : « اعملوا استسقاء وأمروا الفقراء والضعفاء والأطفال بالخروج إلى الصحراء ، وادعوا الله » ، فقــال له الــشيخ الشرقاوى : « ينبغــى أنْ ترفقوا بالناس وترفــعوا الظلم » ، فقال : « أنا لست بظالم وحدى ، وأنتم أظلم منى ، فإنى رفعت عن حصتكم الفرض والمغارم إكراما لكم ، وأنتم تأخذونهــا من الفلاحين ، وعندى دفتر محرر فيه ما تحت أيديكم من الحصص ، يبلغ ألفين كيس ، ولابد أنَّى أفحص عن ذلك ، وكل من وجدته يأخذ الفرضة المرفوعة من فلاحينه أرفع الحصة عنه ١ ، فقالوا له : ١ لك ذلك ، ثم اتفقوا على الخروج والسقيا في صبحها بجامع عمرو بن العاص لكونه محمل الصحابة والسلف الصالح ، يصلون به صلاة الاستسقاء ، ويمدعون الله ويستغيفرونه ويتضرعون إليه في زيادة النبيل ، وبالجملة ركب السيد عمر والمشايخ وأهل الأزهر وغيـرهم ، والأطفال ، واجتمع عالــم كثير وذهبوا إلى الجــامع المذكور بمصر القديمة ، فلما كان صبحها وتكامل الجمع صعد الشيخ جاد المولى على المنبر وخطب بعد أن صلى صلاة الاستسقاء ، ودعـا الله ، وأمن النـاس على دعـائه ، وحوّل رداءه ، ورجع الناس بعد صلاة الظهر وبات السيد عمر هناك .

وفى تلك الليلة (١) ، رجع الماء إلى ممحل الزيادة الأولى واستتر الحمجر الراقد بالماء .

وفى يوم الإثنين (<sup>۱۲)</sup> ، خرجوا أيضًا وأشار بعض الناس بإحضار النصارى أيضًا ، فحضروا وحضر المعلــم غالى ، ومن يصحبه من الكتبة الاقبــاط ، وجلسوا فى ناحية من المسجد يشربون الدخان ، وانفض الجمع أيضًا

وفى تلك الليلة (٣) ، التى هـى ليلة الشلائاء ، زاد الماء ، ونودى بالسوفاء وفرح الناس ، وطفق النصارى يقولون : ١ إنَّ الزيادة لم تحصل إلاَّ بخروجنا ) .

فلما كانت لميلة الأربعاء <sup>(1)</sup> ، طاف المسادون بالرايات الحسمر ، ونادوا بالموفاء ، وعمل الشنك والوقدة تلك الليلة على العادة .

<sup>(</sup>۱) ۲۷ جمادی الثانیة ۱۲۲۳ هـ / ۲۰ أغسطس ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>۲) ۲۹ جمادي الثانية ۱۲۲۳ هـ / ۲۲ أغسطس ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>٣) ٢٩ جمادي الثانية ١٢٢٣ هـ/ ٢٢ أغسطس ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>٤) ١ رجب ١٢٢٣ هـ/ ٢٣ أغسطين ١٨٠٨م . :

وفى صبحها (١) ، حضر السباشا والقاضى ، واجسم الناس ، وكسسوا السند ، وجرى الماء فى الخليج جريانا ضعيفًا ، لعلو أرض الخليج ، وعدم تنظيفه من الأثرية المتراكسة فيه من مدة سنين ، وكان ذلك يوم الأربعاء غرة شهر رجب وتساسع مسرى القبطى (٢).

# واستمل شهر رجب بيوم الاربعاء سنة ١٣٢٣ 🐡

فى ثانيه يوم الخميس (1) ، وصل إلى بولاق راغب أفندى وهو أخو خليل أفندى الرجائى الدفتردار المقتول ، وعلى يده مرسوم بإجراء الخطبة باسم السلطان محمود بن عبد الحميد ، وأنزلوه ببيت ابن السباعى بالغورية ، وضربوا مدافع بالقلعة وشنكا ثلاثة أيام فى الأوقات الخمسة ، وخطب الخطباء فى صبحها باسم السلطان محمود والدعاء له فى جميع المساجد .

وفي ليلة الأحيد خامسه (٥) ، سافير محمد عيلي باشيا إلى بحرى ، ونيزل في المراكب ، وأرسل قبل نزوله بأيام بتشهيل الإقامات والكلف على البلاد من كل صنف خمسة عشر ، وأخلموا له ولمن معه بسيوت البنادر ، مشل : المنصمورة ، ودمياط ، ورشيد ، والمحلمة ، والإسكندرية ، وفرض الفرض والمعارم على البلاد عملي حكم القراريط التي كانوا ابتدعوها في العام الماضي ، على كل قيراط سبعة آلاف وسبعمائة نصف فضة ، وسماها كلفة الـذخيرة ، وأمر بكتابة دفتر لذلك ، فكتب إليه الروزنامجي أنَّ الحراب استولى على كثير من البلاد ، فلا يمكن تحصيل هذا الترتيب ، فأرسل من المنصورة يأم بتحرير العمار بدفتر مستقل، والخراب بدفيتر آخر، فلما فعل الروزنامجي ذلك ، أدخل فيها بلادا بها بعض الرمق لتخلص من الفرضة ، وفيها ما هو لنفسه ، فلما وصلت إليه ، أمر بتوزيع ذلك الحراب على أولاده وأتباعه وأغراضه ، وعدتها مائة وستون بلدة ، وأمر الروزناسجي بكتابة تقاسيطها بالأسماء التي عينها له ، فيلم يمكن السروزنامجي أن يتبلاني ذلك فتظهر خيانيته ، ووزعت وارتفعت عن أصحابهما ، وكذلك حصل بإقليم السبحيرة لما عسمها الجراب وتسعطل خراجها ، وطلبوا الميرى من الملتزمين ، فتـظلموا واعتذروا بعموم الحـراب فرفعوها عنهم ، وفرقها الباشا على أتباعه ، واستولوا عليها ، وطلبوا الفلاحين الشاردة والمتسحبة من البلاد الآخر ، وأمروهم بسكناها ورادوا في الطنبور نغمات ، وهو أنَّهم

<sup>(</sup>۱، ۲) ۱ رجب ۱۲۲۳ هـ/ ۲۳ أغسطس ۱۸۰۸ م . (۲) رجب ۱۸۰۸ هـ/ ۲۲ أغسطس - ۲۱ سبتمبر ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>٤) ٢ رجب ١٢٢٣ هـ/ ٢٤ أضطس ٨-١٨ م . (٤) ٥ رجب ١٢٢٣ هـ/ ٢٧ أغسطس ١٨٠٨ م .

صاروا يتتبعون أولاد البلد أرباب الصنائع الذين لهم نسبة قديمة بالقرى ، وذلك بإغراء أتباعهم وأعوانهم ، فيكون الشخص منهم جالسا في حانوته وصناعته ، فما يشعر إلا أتباعهم وأعوانهم ، فيكون الشخص منهم جالسا في حانوته وصناعته ، فما يشعر إلا والأغوات محيطون به يطلبونه إلى مخسدومهم، فإن امتنع أو تلكساً سحبوه بالقهر وأدخلوه إلى الحبس، وهمو لايعرف له ذنبا ، فيقول : « ومساذنبي » ، فيقال : « عليك مال الطين » ، فيقول : « وأى شيء يسكون الطين » ، فيقول له : « طين فلاحتك من مدة سنين لم تدفيعه ، وقدره كذا وكذا » ، فيقول : « لا أعرف ذلك ، ولا أعرف البلد ، ولا رأيتها في عمرى ، لا أنا ولا أبي ولا جدى » ، فيقبال له : « مذه نسبة قديمة سرت ولا أسست فلان الشبراوى أو المنياوى مشلا » ، فيقول لهم : « هذه نسبة قديمة سرت إلى من عمى أو خالسي أو جدى » ، فلا يقبل منه ، ويحبس ويضرب حتى يدفع ما الزموه به ، أو يجد شيافعا يصالح عليه ، وقد وقيع ذلك لكثير من المتسببين والتجار وضيرهم .

ولم يزل الباشا في سيره حتى وصل إلى دمياط ، وفرض على أهلها أكياسا وأخذ من حكامها هدايا وتقادم ، ثم رجع إلى سمود (۱) ، وركب في البر إلى المحلة (۲) ، وقبض ما فرضه عليها ، وهو خمسون كيسا نقصت سبعة أكياس ، عجزوا عنها بعد الحبس والعقاب ، وقدم له حاكمها سين جمعل وأربعين حصانا خلاف الاقمشة المحلاوية مثل : الزردخانات ، والمقاطع الحرير ، وما يسمنع بالمحلة من أنواع الثياب ، والامتعة صناعة من بقى بها من الصناع ، ثم ارتحل عنها ، ورجع إلى رضيد والإسكندرية ، ولما استقر بها عبى هدية إلى الدولة ، وأرسل إلى مصر فطلب عدة قناطير من البن والاقمشة الهندية ، وسبعمائة أردب أرز أبيف ، أخذت من بلاد الأرز ، وأرسل الهدية صحبة إبراهيم أفسندى المهردار (۱) ، وحضر إليه وهدو بالإسكندرية قاسجي من طرف مصطفى باشا البيرقداد الرزير برسالة ، ورجع بالجواب على أثره ، ولم يعلم ما دار بينهما .

وفي منتصفه (١) ، اعنى شعبان ، حضر محمد على باشا من غيبته ، وطلع على

 <sup>(</sup>۱) سعتود: قریة قدیمیة ، اسمها المبری (Tebnoutir) ، والقبطی (Xerimout) ، فنی سنة ۱۸۲۲ م ،
 اصبحت قاعدة قسم سعود ، وفنی سنة ۱۸۷۱ م ، سعی مبرکز سعتود ، والآن قباعدة مرکز سیمود ،
 محافظة افد به .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۷۱ - ۷۲ .

 <sup>(</sup>٢) للحلة : أنظر ، جد ٢ ، ص ٣ ، حاشة رقم (٢) .
 (٣) للمودار : حامل أو متولى أمر الحميم ، وتستعمل أيضاً للذين يتولون التوقيع على الأوراق الرسمية بالمخاتم .

المصرى ، حسين مجيب : معجم الدولة العثمانية • مكبة الأعجلو الصرية ، القاهرة (د . ت) ، ص ٢٦٦ . (٤) 10 شبهان ١٢٣٣ هـ / ٦ أكتوبر ١٨٨ م .

مناحل بولاق ليلمة الخميس خامس عشره ، وذهب إلى داره بالأزبكمية ، ثم طلع في ثاني يوم (<sup>(۱)</sup> ، إلى القلعة وضربوا لحضوره مدافع .

#### واستهل شهر رمضان بيوم الجمعة ١٣٢٣ 🐃

فيه <sup>(7)</sup> ، وردت الأخبــار بحرق القــمامة القــدسية ، وظهــر حريقهــا من كنيــسة الاروام .

وفيه (1) مسافر عدة من العسكر والدلاة وعسر بيك الالفي ومعه طائفة من المماليك إلى البحيرة ، بسبب عربان أولاد على ، فإنهم كانوا بعد الحوادث المتقدمة نزلوا بالإقليم وشاركوا وزرعوا مثل ما كان عليه الهنادى والجهنة ، فلما اصطلح الألفية مع الباشا توسط شاهين بيك في صلح الهنادى والجهنة على قدر ، وذلك لما كان بينهم وبين أستاذه من النسابة ، ونزل صحبتهم إلى البحيرة ، وعمرهم بأرضها كما كانوا أولا ، وطرد أولاد على وحاربهم ، ومكن الهنادى والجهنة ، ورجع إلى الجيزة فراسل أولاد على الباشا بوساطة بعيض أهل الدولة ، وعملوا للباشا بائة ألف ريال على رجوعهم للبحيرة ، وإخراج الهنادى فأجابهم طمعا في المال ، فحتى أولئك وعصوا وحاربوا أولاد على ، ونهبوا ونالوا منهم بعد أن كانوا ضيقوا عليهم ، وحصلت اختلافات ، وامتنع أولاد على من دفع المال الذي قرروه على أنفسهم وحصلت اختلافات ، وامتنع أولاد على من دفع المال الذي قرروه على أنفسهم واجتمعوا بحوش ابن عيسى (٥) ، فأرسل إليهم الباشا عسمر بيك المذكور ومن معه فعاربوهم مع الهنادى من المسكر ونحو الخمسة عشر من المنالك ، فأمر الباشا بسفر عساكر أيضاً وصحبتهم نعمان بيك وخلافه ، وسافرت طائفة من العسرب إلى ناحية الميوم ، فأرسلوا لهم عدة من العسكر .

وفيه (<sup>(۷)</sup> ، نودى على المعاملة بأن يكون: صرف الريال الفرنسا بمائتين وعشرين ، وكان بلغ في مصارفت إلى مائتين وأربعين ، والمحبوب بمائتين وخمسين ، فنودى على

<sup>(</sup>۱) رمضان ۱۹۲۳ هـ / ۲۱ اکتوبر ۱۹۰۰ نوفمبر ۱۸۰۸ م . (۲) ۱ رمضان ۱۲۲۳ هـ / ۲۱ اکتوبر ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>۳) ا رمضان ۱۲۲۳ هـ/ ۲۱ اکتوبر ۱۸۰۸ م . . . . (3) ا رمضان ۱۲۲۲ هـ/ ۲۱ اکتوبر ۱۸۰۸ م . (ه) جوش این صیسی : انظر ، ص ۱۲ ، حاشیة رقیم (3) .

<sup>(</sup>٦) آخر رمضان ۱۲۲۳ هـ/ ۱۹ نوفمبر ۱۸۰۸ م . ﴿ ﴿ ﴿ ﴾ آخر رمضان ۱۲۲۳ هـ/ ۱۹ نوفمبر ۱۸۰۸ م .

صرفه بماثنين وأربعين ، وذلك كله من عدم المفضة العددية بأيدى الناس والصيارف ، لتحكيرهم عليها ، ليأخذها تجار الشام بفرط في مصارفتها تضم للمبرى ، فيدور الشخص على صرف القرش الواحد فلا يجد صرفه إلا بعد جهد شديبه ، ويصرفه الصراف أو خلافه للمضطر بنقص نصفين أو ثلاثة .

وفيه (١) ، سافر أيضًا ، حسن الشماشرجي ولحق بالمجردين .

وفى أواخره (11) ، ورد الخبر بأن محو بيك كاشف البحيرة قبض على السيد حسين نقيب الأشراف بدمنهور وأهانه وضربه وصادره ، وأخذ منه ألفى ريال بعد أن حلف أنه إن لم يأت بها فى مدة أربع وعشرين ساعة وإلا قتله ، فوقع فى عرض النصارى المباشرين فدفعوها عنه حتى تخلص بالحياة ، وكذلك قبض على رجل من التجار ، وقرر عليه جملة كثيرة من المال ، فدفع الذى حصلته يده ، وبقى عليه باقى ما قرره عليه ، فلم يزل فى حبسه حتى مات تحت العقوبة ، فطلب أهله رمته فحلف لا يعطيها لهم حتى يكون ابنه فى الحبس مكانه .

ومن الحوادث السماوية ، أن فى سابع عشرين رمضان <sup>(۱)</sup> ، غيمت السماء بناحية الغربيـة ، والمحلة الكبرى ، وأمطرت بــردا فى مقدار بيض الدجاج وأكــبر وأصغر ، فهدمت دورا ، وأصابت أنعاما ، غير أنَّها قتلت الدودة من الزرع البدرى .

## واستهل شهر شوال بيوم الا'حد سنة ١٢٢٣ 🌣

فى أواخره (°) ، حضر شاهين بيك الألفى من ناحية البحيرة ، وذلك بعد ارتحال أولاد على من الإقليم .

وفيه أيضًا (أ) ، حضر سليمــان كاشف البواب من ناحية قبلي وصبحبته عدة من المماليك وأربعة من الكــشاف ، فقابل الباشا وخلع عليه ، وأنزله ببــيت طناني بسويقة العزى (ا) وسكن بها ، وحضر مطرودا من إخوانه المرادية .

<sup>(</sup>۱) آخر رمضان ۱۲۲۳ هـ / ۱۹ نوفمبر ۱۸۰۸ م . (۲) آخر رمضان ۱۲۲۳ هـ / ۱۹ نوفمبر ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>۳) ۲۷ رمضان ۱۲۲۳ هـ/ ۱۷ توقمبر ۱۸۰۸ م . (٤) شوال ۱۲۲۳ هـ/ ۲۰ نوفمبر –۱۸ دیسمبر ۱۸۰۸ م .

<sup>(</sup>ه) آخر شوال ۱۲۲۳ هـ/ ۱۸ نوفمبر ۱۸۰۸ م . (٦) آخر شوال ۱۲۲۳ هـ/ ۱۸ نوفمبر ۱۸۰۸ م . .

<sup>(</sup>٧) سويقة العزى : انظر ، جـ ٣ ، ص ٤٥٥ ، حاشية رقم (٢) .

## واستهل شهر القعدة بيوم الإثنين سنة ١٣٢٣ '')

فيه (<sup>۲۲</sup> ) عزل الباشا السيب المحروقي عن نظارة الضربخانة ، ونصب بها شخصا من أقاربه .

وفى ثالث عشره (٣) ، نزل والى الشرطة وأمامه المنادأة على ما يستقرضه الناس من العسكر بالربا والزيادة ، على أن يكون على كل كسس سنة عشر قرشا فى كيل شهر لا غير ، والكيس عشرون الله نصف قفسة ، وهو الكيس السرومي ، وذلك يسبب ما انكسر عبلى المحتاجين والمضطرين من الناس من كشرة الربا لفيق المعاش ، وانقسطاع المكاسب ، وضلو الأسعار ، وزيادة المكوس ، فيضطر الشخص إلى الاستدانة ، فلا يجد من يداينه من أهل البلذ ، فيستدين من أحد العسكر ، ويحسب على على كل كيس خمسين قرشا فى كل شهر ، وإذا قصرت يد المديون عن الوقاء ، أضافوا الزيادة على الأصل ، ويطول الزمن تفحش الزيادة ويؤول الأمر لكشف حال المديون ، وجري ذلك على كثير من مساتير الناس ، وناصوا أملاكهم ومساعهم ، والمعض لما ضاق به الحال ولم يجد شيئاً خرج هاربا ، وترك أهلا وعيال خوقا من العسكري وما يلاقي منه ، ورجا قتله ، فاعرض بعض المديونين إلى الباشا ، فامر بكتابة هذا البيوردي ، ونزل به والى الشرطية ونادى به فى الأسواق من غير احتشام ، ولا عبا في عقيدتهم ، عبالا م وذلك عيا في عقيدتهم ،

وفي رابع عشرينه (1) ، غضب السباشا على منحو بيك الكنبير الذي كان كاشفا بالبحيرة ونفاه إلى أبى أبي وإخذ أمواله ، وأسعم ببيته وهو بيت حسين أنفا شنن بحارة عابدين ، وما بها من الخيل والجمال والجوار والخيام والمتاع ، على محو بيك الصغير الاورفلي .

#### واستمل شمر ذي الحجة بيوم الثلاثاء سنة ١٢٢٣ ١٠

فيه (١<sup>٠)</sup> ، وصلت الاخبــار من إسلامبول بوقوع فــتنة عظيمة ، وأنَّه لمــا حصل ما حصل في منتصف الــــنة من دخول مصطفى باشا البيرقــدار على الصورة المذكورة ،

<sup>(1)</sup> دى القعلة ١٢٢٢ هـ/ ١٩ ديسمبر ١٨٠٨ - ١٧ يناير ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٢) ا ذي العقلة ١٢٢٣ هـ/ ١٩ ديسمبر ١٨٠٨م . (٣) ١٣ ذي القعلة ١٢٢٧ هـ/ ٣١ ديسمبر ١٨١٨م .

<sup>(</sup>٤) ٢٤ ذي القملة ١٧٢٣ هـ/ ١١ يناير ١٨١٨ م . (٥) ذي الحبية ١٧٢٣ هـ/ ١٨ يناير - ١٥ فبراير ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٦) ا في الحجة ١٢٢٣ هـ/ ١٨ يناير ١٨٠٩ م .

وقتل السلطان سليم ، وتولية السلطان محمود ، وخدلان الينكجرية وقتلهم ونفيهم ، وتحكم مصطفى باشا فى أهور الدولة ، واستمر من بقى منهم تحت الحكم ، فأجمعوا أمرهم ومكروا مكرهم ، وحذر بعضهم مصطفى باشا من المذكسورين ، فلم يكترث بذلك واستهون أمرهم واحتقر جانبهم ، وقال : ( أى شىء هؤلاء صنا ولرى ) ، بمعنى أنهم بياعون الفاكهة ، فكان حاله كما قيل :

فلا تحتقر كيدً العَسدُو فربمسًا عوتُ الأفاعِي مِن سُموم العقارِب

ثم إنَّهم تحزبوا وحضروا إلى سرايته على حين غفلة بعد السحور ليلة السابع والعشرين من رمضان (١) ، وجماعته وطائفته متفرقون في أماكنهم ، فحرقوا باب السرايـة ، وكبسوا عـليه فقتـل من قتل مـن أتباعه وهرب مـن هرب على حـمية ، واختفى مصطفى باشا في سرداب فلم يجدوه ، وأوقعوا بالسراية الحرق والهدم والنهب ، وحاف الـسلطان لأن سراية الوزير بجانب السراية السلطانيــة ، ففتح باب السراية التي بناحية البحر ، وأرسل يستعجل قاضى باشا سالحصور ، وكذلك قبطان باشا ، فحضرا إلى السراية ، واشتد الحرب بين المفريقين ، وأكثر الينكجرية من الحريق في البلدة ، حتى أحرقوا منها جانبا كبيرا ، فلما عايس السلطان ذلك هاله ، وخاف من عموم حريق البلدة ، وهو ومن معه محصورون بالسراية يوما وليلة ، فلم يسعه إلا تلافي الأمر ، فراسل كبار الينـكجرية وصالحهم ، وأبطلوا الحرب، وشرعواً في إطفاء الحريق ، وحسرج قاضي باشا هاربا ، وكذلك قبــودان باشا ، وهو عبدالله رامز أفندي الذي كان في أيام الوزير بمصر ، ثم إنَّهم أحرجوا مصطفى باشا من المكان الذي اختفي فيه ميتا من تحت الردم ، وسحبوه من رجليه إلى خارج ، وعلقوه في شجرة ومثلوا به ، وأكــــروا على رمته من السخرية ، وعنـــد وقوع هذه الحادثة ومجئ قاضي بــاشا ، وكان من أغراض الــــلطان مصـطفي المنفــصل ، فخاف الــــلطان أنَّ قاضي باشا إن غلب على البنكجرية فبمعزله ويولى أخاه ، ويرده إلى السلطنة ، فقتل السلطان محمود أخاه مسصطفى خنقا ، ثم لما سكن الحال عسنوا على قاضسى باشا وقتلوه ، وكذلك عبدالله أفندى رامز قبودان باشا ، وكان مصطفى باشا البيرقدار هذا مشكور السيرة يحب إقامة العدل ، والوقت بخلاف ذلك .

وفيه (<sup>۱۱)</sup> ، قوى الاهتمام بسد ترعة السفرعونية ، وتسعين لذلك شخص يسمى عثمان السلانكلي الذي كان مباشرا على جسر الإسكندرية

<sup>(</sup>١) ٢٧ رمضان ١٢٢٣ هـ/ ١٦ نوفمبر ١٨١٨ م . (٢) ١ ذي الحجة ١٢٢٣ هـ/ ١٨ يناير ١٨١٨ م .

وفى منتصفه (۱) ، سافر البـاشا وصحبته حسن بـاشا لمباشرة الترعة الـتى يريدون سدها وأمر بوسق الاحجار ، وأفردوا لذلك عدة كثيرة من المراكب ، تشحن بالاحجار والاخشاب السكثيرة ، وترجع فـارغة وتعود موسوقـة فى كل يوم مرة ، وأمر بـجمع الرجال من القرى للعمل .

وفيه (۱) ، أيضًا شرع السباشا في إنسشاء أبنية بسساحل شبرا السشهيرة الأن بسشبرا الكالم المشهيرة الأن بسشبرا الكاسة (۱) ، وأشيع أن قسصده إنشاء سسواقى وعمائسر وبساتين ومىزارع ، وأخذ في الاستيلاء صلى ما يحادى ذلك من السقرى والأطيان والرزق والإقطاعسات من ساحل شبرا إلى جهة بركة الحاج عرضا .

وفى سابع عشره (1) ، خرجت عساكر كشيرة إلى البر الغربى بقـصد الذهاب إلى الفيوم صحبة شاهين بيك والالفية ، بسبب أولاد على الذين كانوا بالبحيرة .

وفى ثانى عشرينه (٥٠) ، وصل واحد قابحى وأشيع أنه طلع من بولاق وذهب إلى بيت الباشا وعلى يده مرسومان ، أحدهما تقرير للباشا على ولاية مصر ، والثانى يذكر فيه أنَّ يوسف باشا المعدنى الصدر السابق ، تعين بالسفر على جهة الشام ، لتنظيم بلاد العسرب والحجاز ، وأن يقوم محمد على باشا بلوازمه وما يحتاج إليه من أدوات وذخيرة وغير ذلك ، ولم يظهر لذلك الكلام أثر ، ولما أصبح النهار ، وحضر ذلك القابعي في موكب إلى بيت الباشا ، وحضر الاشياخ والأعيان ، وكان الباشا غائبا في الترعسة كما تقدم ، وعوضه كتخذا بيك واكابر دولستهم ، وقرئت المراسيم تحقق الخبر ، وانقضت السنة (١٠) ، بحوادثها التي لا يمكن ضبط جزئياتها لعدم الوقوف على حقيقتها

فمن الحوادث السعامة (٧٠) ، توالى الفرض والمنظالم المتوالية ، وإحداث أنواع المظالم على كل شيء والتزايد فيها ، واستمرار الغلاء في جميع أسعار المبيعات والمآكل والمشارب بسبب ذلك ، وفقر أهل القرى وبيعهم لمراشيهم في المغارم ، فقل اللحم والسمن والجبن ، وأخذ مواشيهم وأغنامهم من غير ثمن في الكلف ، ثم رميها على الجزارين بأغلى ثمن ، ولايذبحونها إلا في الملبح ، ويؤخذ منهم أسقاطها وجلودها

<sup>(</sup>١) ١٥ الحجة ١٢٢٣ هـ/ ١ فبراير ١٨١٨ م .: (٢) ١٥ الحجة ١٢٢٣ هـ/ ١ فبراير ١٨١٨ م .

 <sup>(</sup>٣) شبرا المكاسة : أطلق عليها هذا الاسم ، لان خيمة الكس ، كانت نضرب فيها ، وتعرف بشبرا الحيمة ، وهى
قاطمة قسم شبرا الحيمة ، محافظة الفليوبية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۱ ، ص ۱۲ – ۱۳ .

<sup>(</sup>٤) ۱۷ فى الحبية ۱۲۲۳ هـ/ ۳ فيراير ۱۸۱۸ م . (٥) ۲۲ فى الحبية ۱۲۲۳ هـ/ ۸ فبراير ۱۸۱۸ م . (۱) ۱۷۲۳ هـ/ ۲۸ فيراير ۱۸۱۸ - ۱۵ فيراير ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٧) كتب أمام علم الفقرة بهامش ، ص ٨٥ ، طبعة بولاق و حوادث عامة ، .

ورؤسها ورواتب الباشا ، وأهل دولته ، ثم يذهبون ، بما يبقى لهم لموانيتهم ، فتباع على أهل البلد بأغلى ثمن ، حتى يمخلص للجزار رأس ماله ، وإذا عشر المحتسب على جزار ذبح شاة اشتراها فى غير اللنبح ، قبض عليه وأشهره وأخذ ما فى حانوته من اللحمم من غير ثمن ، شم يحبس ويضرب ويغرم مالا ولايغفر ذنبه ، ويسمى خاتنا وفلاتيا .

ومنها انقطاع الحج الشامي والمصرى معتلين بمنع الوهابي الناس عن الحج، والحال ليس كذلك ، فإنه لم يمنع أحدا يأتي إلى الحج على الطريقة المشروعة ، وإنما يمنع من يأتي بخلاف ذلـك من البدع التي لايجيـزها الشرع ، مثل : المحمل والـطبل والزمر وحمل الأسلمجة ، وقد وصل طائفة من حمجاج المغاربة ، وحجوا ورجمعوا في هذا العام ومنا قبله ، ولم يتعرض لهم أحد بشيء ، ولما امتنعت قوافل الحنج المصرى والشامي ، وانقطع عن أهل المدينة ومكة ما كان يصل إليهم من الصدقات والعلائف والصرر التي كمانوا يتعيشون منهما ، خرجوا من أوطانهم بأولإدهم ونسسائهم ، ولم يحث إلا الذي ليس لمه إيراد من ذلك ، وأتوا إلى مصر والشام ، ومنهم من ذهب إلى إسلامبول يتشكون من الوهابي ، ويستغيثون بالدولة فـي خلاصَ الحرمين لتعود لهم الحالة التي كانوا عليها من إجراء الأرزاق، واتصال الصلات والتيابات والخدم في الوظائف التي بأســماء رجال الدولة ، كالفراشة والكناســة ونحو ذلك ، ويذكرون أنَّ الوهابي استولى على ما كان بالحجرة الشــريفة من الذخائر والجواهر ونقلها وأخذها ، فيرون أنَّ أخذه لسذلك من الكبائــر العظام ، وهذه الأشيــاء أرسلها ووضعهــا خساف العقول مـن الأغنياء والملوك والـسلاطين الأعاجم وغيـرهم ، إما هُرَّصا علــّـى الدنيا وكراهة أن يأخذها من يــأتي بعدهم ، أو لنوائب الزمان ، فتكــونا مدخوة ومحفوظة لوقت الاحتياج إليها ، فيستعان بها على الجهاد ، ودفع الأعداء ، فلما تقادمت عليها الأزمنة وتوالت عليمها السنين والأعوام الكثيرة ، وهي في الـزيادة ارتصلت معنى لا حقيقة ، وارتسم في الأذهان حرمة تناولها ، وأنها صارت مــالا للنبي عِيْنِ ، فلا يجوز لأحد أخا.ها ولا إنفاقها ، والنبي عليه الصلاة والسلام منزه عن ذلك ، ولم يدخر شيئًا من عرض الدنيا في حياته ، وقد أعطاه الله الشرف الأعلى ، وهو الدعوة إلى الله تعالى والنبوة والكتاب ، واختار أن يكون نسيا عبدا ، ولم يختر أن يكون نبيا ملكا ، وثبت في الصحيحين وغيرهما أنه قال : ﴿ اللَّهُمَّ اجْعَلُ رَوْقُ آلَ محمد قُوتًا؛ ، وروى الترمذي بسنده عن ابي أمامة رضي الله تعالى عنه عن النبي عَلِيْكُ ، قال : ﴿ عَرِضَ عَلَىٰ رَبَّى لِمِجْعَلَ لَى بُطِحًاء مَكَةَ ذَهَبًا قَلْتُ لَا يَارَبُّ ، وَلَكُنْ أشبعُ

يومًا وأجبوعُ يومًا ١ ، أو قال شلانًا أو نحبو ذلك ، ٥ فبإذا جُعتُ تضرَعتُ إلىك ، وذكرتُك وإذا شَبِعْتُ شكَرتُك وحَمدتُك ، ثم إنْ كـانــوا وضعــوا هــذه الــذخائــر والجواهر صــدقة على الــرسول ومحبة فسيه فهو فــاسد ، لقول السنبي عَلَيْظِيُّا: ﴿ إِنَّ الصدقة لاتنبغي لآل مُجَمد ، ، إنما هي أوساخ الناس ومنع بنسي هاشم من تـناول الصدقة وحرمها عليهم ، والمراد الانتفاع في حال الحياة لابعدها ، فإنَّ المال أوجده ^المولمي سبحانه وتــعالى من أمور الدنيا لا من أمور الآخرة ، قال تــعالى : ﴿ إنما الحياةُ الدنيا لـعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد " (١١) ، وهو من جملة السبعة التي ذكرها الله سبحانه وتعــالي في كتابه العزيز في قوله تعالى : ﴿ زُينَ للناس حُبُّ الشَّهوات من النَّساء والبنينَ والـقَنَاطيرِ المقَنطرَة من الذَّهَبِ والفضَّة والحيل المسوّمة والانعــام والحرث ذلكَ مَتَاعُ الحياة الدنيــا واللهُ عندُه حُسْنُ المآبِ ﴾ (٢) ، فهذُهُ السبعة بها تكون الخبائث والقبائح ، وليست هي في نفسها أمورا مذمومة بل قد تكون معينة علمي الآخرة ، إذا صرفت في محلها ، وعن مطرف عـن أبيه ، قال : • أتيت النبي عَرِيْكُ وهو يقـرأ الهاكم التكاثر ، قال : ﴿ يقولُ ابنُ آدمَ مَالَـى مَالَى فهلُ لكَ يَا ابنَ آدم من مَالك إلا ما أكلُّتَ فَافْنِيتَ ، أو لَبَسْت فابلَيتَ ، أو تصدقتَ فأمضَيت ا إلى غير ذلك ، ومحبة الرسول بتصديقه واتباع شريعته وسنته لابمخالفة أوامره ، وكنز المال بحجرته وحرمان مستحقيه من الفقراء والمساكين ، وياقى الأصناف الثمانية ، وإن قال المدخر : ﴿ أَكْنَرُهَا لَنْسُوائِبِ الزَّمَانُ لِيسْتَعَانُ بِهَا عَلَى مُجَاهِدَةُ الْسَكَفَارُ والمشركين عند الحاجة إلىها ، قلمنا قد رأينا شدة احتياج ملوك زماننا واضطرارهم في مصالحات المتغلبين عليهم من قــرانات الإفرنج ، وخلو خزائسهم من الأموال التي أفنــوها بسوء تدبيرهم وتفاخرهم ورفاهيستهم ، فيصالحون المتسغلبين بالمقاديسر العظيمة بكفالة أحد . الفرق من الإفرنج المسالمين لهم ، واحتالوا على تحصيل المال من رعاياهم بـزيادة المكوس والمصادرات والطبلبات ، والاستبيلاء على الأموال بغير حق حتى أفقروا تجارهم ورعاياهم ، ولم يأخذوا من هذه المدخسرات شيئًا ، بل ربما كان عندهم أو عند خونداتهم جوهر نفيس من بقايا المدخرات ، فيرسلونه هدية إلى الحجرة ولاينتفعون به في مهماتهم فضلا عن إعطائه لمستحقه من المحتاجين ، وإذا صار في ذلك المكان لاينتفع به أحد إلا ما يختلسه العبيد الخصيون الذين يقال لهم أغوات الحرم ، والفقراء من أولاد الرسول ، وأهـل العلـم والمحتاجـون ، وأبناء السبيل يموتون جوعا ، وهذه الذخائر مـحجور عليها ، وممبنوعون منها إلى أن حضـر الوهــابي ، واستــولي على المدينية ، وأخذ تلك الذخيائر ، فيقال إنَّه عيني أربعة سيحاحير من الجواهر المحلاة

<sup>(</sup>١) سورة : آل عمران ، رقم (٣) ، آية رقم (١٤) . (٢) سورة : الحديد ، رقم (٥٧) ، آية رقم (٢٠) .

بالألماس والسياقوت العظيمة القدر ، ومن ذلك أربع شمعدانات من المزمرد ، وبدل الشمعة قطعة ألماس مستطيلة يضئ نورها في الظلام ، ونحو مائة سيف قراباتها ملبسة بالذهب الخالمس ، ومنزل عليها الماس وياقسوت ، ونصابها من الزمرد والسيشم ونحو ذلك ، وسلاحها من الحديد الموصوف كمل سيف منها لا قميمة له ، وعليها دمغات باسم الملوك والخلفاء السالفين وغير ذلك ،

ومنها : أن الباشا عزم على عمارة المجراة التى تنقل الماء إلى القلعة ، وقد خربت وتلاشى أمرها وتهدمت قناطرها ، وبطل نقل المساء عليها من نحو عشرين سنة ، فقيد بعمارتها محمسد أفندى طبل ناظر المهمات ، فعمرها وأجرى المساء بها فى أواخر الشهر . الماضى '') .

ومنها: إحداث عدة مكسوس على أصناف كثيرة منها على بضياعة اللبان عن كل قطعة ثلثمائة نصف فضة ، وكذلك عبلى صنف الحناء عن كل مخلة عشرة أنصاف ، ' وكذلك الموزونات كل مائة درهم أربعة دراهم ، على البائع درهمان ، وعلى المشترى درهمان ، وغير ذلك حوادث كثيرة لانعلمها .

#### وأما من مات بها ممن له ذكر 🗥

فمات ، الأجل المبحل ، وللحترم المفضل ، السيد خليل النكرى المصديقى ، ووالدته من ذرية شمس الدين الحنفى ، وهو أخو الشيخ أحمد البكرى المصديقى الذي كان متوليا على سجادتهم ، ولما مات أخوه لم يلها المترجم لما فيه من الرعونة وارتكابه أمورا غير لائقة ، بل تولاها ابن عمه السيد محمد أفندى مضافة لنقابة الأشراف ، فتنازع مع ابن عسمه المذكور ، وقسموا البيت الذي هو مسكنهم بالأربكية نصفين ، وعمر صنابه عمارة متقنة وزخرفه ، وأنشأ فيه بستانا زرع فيه أصناف الأشجار والفواكه ، فلما توفى السيد محمد أفندى تولى المترجم مشيخة السجادة ، وتولى نقابة الأشراف السيد عمر مكرم الاسيوطى ، فلما طرق البلاد الفرنساوية تداخل المترجم فيهم ، وخرج السيد عمر مع من خرج هاربا من الفرنساوية إلى بلاد الشرام ، وحرف المترجم الفرنساوية الى الأدر المان الفرنساوية الله على وقفها وإبرادها ، وانفرد بسكن البيت ، وصار له قبول عند الفرنساوية ، وجعلوه من اعاظم رؤساء الديوان الذي كانوا نظموه لإجراء

<sup>(</sup>۱) آخر ذی الحجة ۱۲۲۳ هـ/ ۱۵ فبراير ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٢) كتب أمام هذا العنوان بهامش ص ٨٦ ، طبعة بولاق ﴿ ذَكَرَ مِنْ تُوفِي فِي هَذَهُ السَّنَّةِ ﴾ .

الأحكام بين المسلمين ، فكان وافر الحرمة ، مسموع الكلمة ، مقبول الشفاعة عندهم ، فازدحم بيته بالدعاوي والشكاوي ، واجتمع عنده مماليك من مماليك الأمراء . المصرية الذين كانوا خائفين ومتغيبين وعدّة خدم وقواسة ، ومقدّم كبير ، وسراجين ، وأجناد ، واستمر على ذلك إلى أن حضر يوسف باشا الوزير في المرة الأولى التي انتقض فيها الصلح ، ووقعت الحروب في البلدة بين العثمانــية والفرنساوية والأمراء المصرية وأهــل البلدة ، فهجم عــلى داره المتهورون من الــعامة ونهبوه وهتــكوا حريمه · وعروه عن ثيابه ، وسحبوه بينهم مكـشوف الرأس من الأزبكية إلى وكالة ذي الفقار بالجمالية ، وبها عثمان كتخدا الدولة ، فشفع فيه الحاضرون ، وأطلقوه بعد أن أشرف على السهلاك ، وأخذه الخواجا أحمـد بن محرم إلى داره وأسـكن روعه وألبسه ثـيابا وأكرمه ، وبقى بداره إلى أن انقضت أيام الفتــنة ، وظهرت الفرنساوية على المحاربين لهم وخرجوا من البلدة ، واستقر بها الفرنـساوية ، فعند ذلك ذهب إليهم وشكا لهم ما حل به بسبب موالاته لهم ، فعوضوا عليه ما نهب له ، ورجع إلى الحالة التي كان عليها معهم ، وكانت داره أخربها النهابون ، فسكن ببيت البارودي بباب الخرق ، ثم انتقل منه إلى بيت عبد الرحمن كتخدا القازدغلي بحارة عابدين ، وجدد بها عمارة ، وكان له ابـنة خرجت عن طـورها في أيام الفـرنسيس ، فلـما أشيع حضـور الوزير والقبودان والإنكليز وظهر على الفرنساويــة الخروج من مصر ، فقتل ابنته المذكورة بيد حاكم الشرطة ، فلما استقرت العثمانية بالديار المصرية ، عزل المترجم عن نقابة الأشراف ، وتولاها السيد عمر مكرم كما كان قبل الفرنساوية ، ولما حسضر محمد باشـا خسرو أنـهي إليه الكارهون له بأنه مـرتكب للموبقات ، ويعاقـر الشراب وغير ذلك ، وإن ابنته كانت تذهب إلى الفرنسيس بعلمه ، وأنه قتلها خوفًا وتبرئة لنفسه من الشــهرة التي لايمكــنه سترها ، ولايقــبل عذره فيهــا ، ولا التنصل مــنها ، وأنَّه لايصلح لمشيخة سجادة السادة البكرية ، وعرفوه أن هناك شخصا من سلسلتهم يقال له الشيخ محمد سعــد ، وهو مـن جملة أتبـاع المترجـــم ، ولكــنه فقير لايملك شيئًا ولا دابة يركبها ، فقال الباشا : ﴿ أَنَا أُواسِيهِ وأعطيهِ ﴾ ، فأحضروه له بعد أن ألبسوه تاجا كبيرا وثيابا ، وهو رجل مبارك طاعن في السن ، فألبسه فروة سمور ، وقدم له حصانا معددا وقيد له ألف قرش ، وسكن دارا بناحية باب الخرق ، وتسريش حاله وحمل أمر المترجم ، واشترى دارا بدرب الجسماميز بعطفة الفرن (١) ، وكان بظاهرها قطعة جنينة فاشــتراها وغرس بها أشجارا ، وحسنها وأنقنها ، وبــني له مجلسا مطلا

 <sup>(</sup>١) عطفة الفرن : عطفة تقسع بحارة الشعراني ، التي تقع بشارع الشعراني ، وبعطفة الفرن ضريح سيدى محمد
 ميالة .

مبارك ، على : المرجع السابق ، جـ ٢ ، ص ٣٣٧ .

عليسها ، وبالاسفسل مساطب ، ولواويس جلوس لطيفة ، واشتسرى دارين من دور الأمراء المتقدمين بظاهر ذلك وهدمهما وبنى بأتقاضهما وأخشابهما ، وباع ما كان تحت يده من حصص الالتزام ، وسد بأثمانها ديونه ، واقتصر على إيراده فيما يخصه من وقف جده لامه الاستاذ الحنفى ، وتصدى لفاقسته وأذبته أنفار من المتظاهرين مثل : السيد عمر مكرم النقيب ، والشيخ محمد أفندى البكرى ، فتعصبوا عليه بعد عزله من المشيخة والنقابة ، وأبطلوا العقد وفسخوا النكاح ببيت القاضى ، وتسلط عليه من المشيخة والنقابة ، وأبطلوا العقد وفسخوا النكاح ببيت القاضى ، وتسلط عليه من الفرنساوية جميل الصورة ، فيلما حصل له ما حصل ، ادعى عليه البائم نه أخذه بدون القيمة ، ولم يدفع عليه البائم نه أخذه من عنده ، وتما الأمر والمصالحة على أن عثمان بيك المرادى أخذ ذلك المسلوك لنفسه ، وقد تقدم ذكر قصته في الحوادث السابفة ، ولم يأل المترجم على حالة خموله حتى تحرك عليه داء الفتن ، ومات على حين غفلة في منتصف شهر ذى الحجة (١١ وصلى عليه بسجد جده لأمه الشيخ شمس الدين أبو محمد الحنفى ، ودفن عند أسلافه عيشهد السادة البكرية بالقرافة ، رحمه الله ، وعفا عنا وعنه .

ومات، الأمير شاهين بيك المرادى، ويعرف بباب اللوق ، لأنه كان ساكنا هناك ، وهو من مماليك مراد بيك ، وأصله جركسى الجنس ، ولما أعتقه مراد بيك أنعم عليه بكشوفيه إقليم الغربية ، ثم رجع إلى مصر ، وأقام بطالا متطلعا للرموة ، ويرى ألّه أحق بها من غيره ، ولما رجع المصريون إلى مصر بعد قتل طاهر باشا ، وكان الألفى غائبا ببلاد الإنكليز ، انضم إليه عثمان بيك البرديسي ووافقه على كراهمة الألفى الباطنية ، وكمان هو أحد المباشرين والضاربين لحسن بيك الوشاش بالبر الغربي ليلة خروجهم وتعدينهم لملاقاة الألفى ، ثم خرج من مصر مع عشيرته ، ولم يزل حتى مات في منتصف شهر ربيع الأول من السنة المذكورة (\*') ، والله أعلم .

# سنة أربع وعشرين ومائتين وألف 🐃

استهل شهر المحرم بيوم الخميس (<sup>1)</sup> ، وفي تلك الليلة أعنى ليلة الجمعة ثانيه<sup>(ه)</sup> ، مرت سعابة سوداء مظلمة في وقت العشاء ، وحصل فيها رعد مزعج ويوق مستنير

<sup>(</sup>١) ١٥ ذي الحجة ١٢٢٣ هـ / ٤ فبراير ١٨٠٩ م . ﴿ (٢) ١٥ ربيع الأول ١٢٢٣ هـ / ١١ مايو ١٨٠٨ م .

<sup>(</sup>۳) ۱۲۲۶ هـ/ ۱7 فبراير ۱۸۰۹ - 0 فبراير ۱۸۱۰ م . (٤) ۱ محرم ۱۲۲۶ هـ/ ۱۱ فبراير ۱۸۰۹ م . . . . (۵) ۲ محرم ۱۲۲۶ هـ/ ۱۷ فبراير ۱۸۰۹ م .

شديد اللمعان ، وأمطرت في محلات قليلا وفي أخرى كثيراً ، ثم انجلت السماء مريعا ، فظهرت النجوم ، وبعد أيام أخبر الواردون من ناحية بلاد السماخات بالغربية (۱۱ ، أنها أمطرت بتلك الناحية في تلك اللبلة بردا كبيرا وصغيرا ، والكبير في مقدار حجر الطاحون ، والصغير في مقدار بيض الدجاج ، وتهدمت منها دور وقتلت مواشي وآدمية ، وأهلكت زروعا كثيرة .

وفى يسوم الأحمد رابسعه (<sup>۱۱)</sup> ، قتـل الباشـا حسين بــن الخبيـــرى ، وهو بتــرعة. الفرعونية ، وأرسل رأسه إلى مصر فعلقت بباب زويلة .

وفى أواخره (٣) ، حضر الباشا من ترعة الفرعونية ، وقد عجز عن سدها بعد أن بذل جهده وفرض الفرض العظيمة على البلاد ، وأشغلوا المراكب فى نقل الأحجار ليلا وضهارا ، والسيد مسحمد المحروقي متقبد لذلك ، ومقيم بمسجمد الآثار (٤) ، لتشهيل الحجارين ووسمقها بالمراكب ، وقطعها من الجبل قطعا وصحورا ، فكانوا يشقون الجبل بالغام البارود مثل عمل الإفرنج ، وظهر فى قطعهم كهوف ومغارات وتجاويف ، وتحدث الناس بمذلك بأنواع الأكاذيب والخرافات ، كقولهم : " ظهر فى الجبل باب من حديد وعليه أقفال ففتحوه ونظروا من داخله أشخاصا على خيول » ، الحي غير ذلك .

وفيه (\*) ، حضر قاصد من قبودان باشا بطلب عوائده بالإسكندرية ، فقال له حاكم الإسكندرية : « ينبغى أن تـذهب إلى الباشا بالـترعة وتقابله » ، فـذهب إليه وقابله عند السد فبات تـلك الليلة ، وأصبح ميتا فأخرجوه إلى القبرة ، ثـم حضر قاصد آخر يخبر بـوصول قابجى وعلى يده مرسومان ، احدهـما : الإخبار عن صلح الدولة مع الإنكليز والمـوسكوب وانفتـاح البحر وأمن المسافرين ، والشانى : الأمر بالسفـر والخروج إلى فتح الحرمين وطرد الوهابية عنهما ، وأن يوسف بـاشا الصدر السابق المعروف بالمعـدن ، تعين بالسفر للحرمين على طريق الـشام ، وكذلك سليمان

 <sup>(</sup>١) السماحات: رودت في تاريع ١٢٢٨ هـ / ١٨٦٢ م ، كوحدة ما إلية ، ثم اندثرت ، ويمدل علم مكانبها
 حوض منشية السماحات ، بأراض ناحية الوزيرية ، مركز كفر الشيخ ، محافظة الغربية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۱ ، ص ۷۱ – ۷۲ . (۲) ٤ محرم ۲۲۲ هـ / ۱۹ فيراير ۱۸۰۹م .

<sup>(</sup>٣) أخر محرم ١٢٢٤ هـ/ ١٧ مارس ١٨٠٩ م .

 <sup>(</sup>٤) مسجد الآثار : مسجد يوجد بعزبة الآثار التي صارت جزءًا من مصر القديمة .
 رمزى ، محمد : المرجم السابق ، ق ٢ ، جـ ٣ ، ص ٣ .

<sup>(</sup>٥) أخر محرم ١٢٢٤ هـ / ١٧ مارس ١٨٠٩ م .

باشا والى بعداد ، متعين أيضًا بالسفر من ناحيته على الدرعية ، وأحضر للباشا تقريرا بالولاية مجددا وخلعة وسيفا .

#### واستهل شهر صفر بيوم السبت سنة ١٢٢٤ 😗 ً

فيه (٢) ، حضر الاغما الواصل إلى بولاق فركب لملاقاته أغاة الينكجرية ، والوالى وأرباب السعكاكييز ، فأركبوه فمى سوكب ودخلوا به ممن باب النصر ، وطلع إلى القلعة ، وقرأوا المراسيم بمحضرة الجمع ، وبعد الفراغ من قراءتها ضربوا مدافع وشنكا .

وفى ذلك اليوم (") ، غيمت السماء بالسحاب وأمطرت كثيرا ، ونسزل مطر ببركة الحاج ، وجدوا فيه سمكا صغيرا من جنس السمك الذى يـعرف بالقاروص ، وصار يتنطط على الأرض ، وأحضروا منه إلى مصر وشاهدناه وهو فى غاية البرودة .

وفيه (١) اهتم الباشما بإخراج نجريدة إلى الأمراء القبليمين ، وذلك أنه تمقدّم بالإرسال إليهم يطالبهم بالغلال والأموال الميرية المرار العديدة ، ويعدون ولايوفون ، ووصل إليه من عمندهم كتخدا البرديسي وهمو بالترعة ، ومعه أجوبة وهمدية ، وفيها خيول وجموار وعبيد وسكر وخمصيان ، فاغتاظ السباشا ، وقال : ﴿ أَنَا لُسَبُّ أَطُّلُبُ إحسانِـهم وصدقاتـهم حتى أنـهم يضحكـون على ذقنـي بهذه الأمور ، وحـيث أنَّهم لايرجمعون عن الكمامن في رؤوسهم ، فلابد من خسروحي إليهم ومحاربتهم ، ، وأرسل إلى مسن بمصر من الأكسابر يأمرهمم بالبراز والخسروم، فخرنج حسسن باشا، وصالح أغا قوج ، وطــاهر باشا ، وأحمد بيك ، والكــثير من أعيانهم بــعساكرهم ، يلاطفه حتى توافق معه على وعد مقدار مسافة ذهاب الجواب ورجوعه أياما معدودة، فلما حضر من الترعة أخذ في التشهيل والخروج ، فانتقلت العساكر إلى البر الغربي ، وأخذ يستحث في المطلوبات وخروج الخيام وجمع المراكب، وسافر قبودان بولاق إلى جهة بحرى لجمع المراكب ، وفرضوا على القرى غلالا وجمالا ، وذلك في عقب ما فرضه عليهم في مهمات الترعة المتقدمة وخلافها من يشارة القبطان والتقرير ، وما في ضمن ذلك من حق طرق المباشرين والمعينين، مع ما اانناس فيه من القحط والغلاء في الغلال وغيرها ، وعدم وجود الغلة ، والذين لايقدرون على تحصيل الغلة يلزمونهم

بدفـــع ثمنها بأقـصى القيمـة بعد مصانــعة المباشرين لــذلك ، وإعطائهـــم الرشوات ، وحضــر أيضًا نــعمان سراج باشا من عند إبراهــيم بيك ، وقابل الباشبا عـــلى الترعة ، فلم ينفع حضوره أيضًا ، ولم يسمع له قول ، ورجع مزيفا .

وفى خامسه (11) ، حضر على بيك أيوب وصحبته آخر يقال له رضوان بيك البرديسى ، فطلعا إلى القلعة ، وتقابلا مع الباشا ، وانخضع له على بيك أيوب ، وتبل رجله ، وترجى عنده فى عدم خروج التجريدة ، وكلمه فى أمر الغلال المنكسرة والجديدة ، وعلى أنهم يقومون بدفع الغلال القديمة بالثمن ، والجديدة بالكيل ، وليس عندهم مخالفة والقصد الإمهال إلى حصاد الغلال ، فقال : « إنّهم إذا حصدوا الغلال أخذوها وفروا إلى الجبال » ، واستمر هذا القيل والمقال نحو أربعة أيام ، ثم أشيع فى ثامنه (11) ، الصلح ، وفرح الناس واستبشروا بذلك ، لما يترتب وما يحصل من المفساد ، وأكل الزروعات وخراب البلدان ، فإنهم أكلوا فى الأربعة أيام التى ترددوا فيها بالجيزة نيفا وخمسمائة فدان ، ولما أشيع بالجهة القبلية خروج أيام التعميدة المزعجوا وأيسوا من زروعاتهم ، وخرجوا من أوطانهم على وجوههم ، لايدرون أين يذهبون بأولادهم ونسائهم وقصاعهم ، وتفرقوا فى مصر والبلاد البحرية .

وفى صبحها <sup>(۱۲)</sup> ، أعيد أمر التجريدة ، وأشيع خروج العساكر ثانيــا ، فانقبضت النفــوس ثانيا ، وباتوا فــى نكد ، وطلبت الـــــلف من المساتــير والملتزمين ، وكــتبت الدفاتر ، وحولت الاكياس ، وانبثت المعينون للطلب .

وفى عاشسره (3) ، بطل أمر التجريدة ، وانقضى أمر الصلح على شروط ، وهى : أنهم التزموا بثلث ما عليهم من غلال الميرى ، وقدره مائة ألف أردب وسبعة آلاف أردب ، بعد مناقشات ومحققات ، والذى تولى المساقشات معهم مساعدا للباشا شاهين بيك الألفى ، والموعد أحد وثلاثون يوما ، وسافر على بيك أيوب ورضوان بيك البرديسى وأكرمهما الباشا وخلع عليهما .

وفى حادى عشره (٥٠) ، قتل الباشا مصطفى أغا تبابع حسن بيك فى قصبة رضوان ظلما ، وسبب ذلك، أنه لما نزل قبردان بولاق لجمـــع المراكب المطلوبة لسفر التجريدة ، فصادف شخــصا من الأرنؤد الذين يـتسببون فى بيــع الغلال فى مركب ومـعه غلة ،

<sup>(</sup>۱) ۵ صفر ۱۲۲۶ هد /ر ۲۲ مارس ۱۸۰۹ م . (۲) ۸ صفر ۱۲۲۶ هد / ۲۵ مارس ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٣) ٨ صفر ١٢٢٤ هـ / ٢٥ مارس ١٨٠٩ م . (٤) ١٠ صفر ١٢٢٤ هـ / ٢٧ مارس ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٥) ١١ صقر ١٢٢٤ عد/ ٢٨ مارس ١٨٠٩ م .

وذلك عند قرية تــــمى سهرجت(١١) ، فحجــزه ليأخذ منه الــــفينة ، فقـــال : ﴿ كَيْفُ تأخذهما وفيها غملتي؟ » ، وقال : ﴿ أخرج غملتك منمها على البسر واتركها ، فمإنها مطلوبة لمهمات الباشا » ، فلم يرض وخاف على تبددها ولم يجد سفينة أخرى ، لأن جميع السفن مطلوبة مثلها ، وقال له : « عـندما أصل بها إلى مصر وأنقل منها الغلة أرسل معمى من يأخذها » ، فقال القبودان : « أن لاسمبيل إلى ذلك » ، وتمشاجرا فحنق القبودان على الأرنؤدي ، وسل عليه سيفه ليضربه ، فعاجله الانؤدي وضربه بالطبنجة فقتله ، فأراد أتباع القبودان القبض عليه ففر منهم إلى البلدة ويها جماعة من الدلاة معيـنون لقبض الفـرضة ، فالتجأ إلـيهم فمانعـوا عنه وتنازع الفـريقان ، وكان مصطفى أغا المذكور ملتزم البلدة هناك ، وغائبها في بعض شؤنه ، فبلغه الخبر فحضر إليهم ، وخاف من وقوع قتل أو شر يقع بالبلدة فيكون سببا لخراب الناحية ، فقال : « يا جماعة اذهبوا بنا إلى الباشا ليرى رأيه » ، فرضوا بذلك وحضر بصخبتهم والقاتل معهم ، وطلعوا إلى ساحل بولاق ، فعندما وصلوا إلىي البر هرب القاتل ، وذهب عند عمر بيك الأرنـؤدي الســاكن بــبـولاق ، فتبعه الأمير مصطفى المذكور ، فقــال له عمر بيك : « اذهب إلى الباشـا وأخبره أنَّه عندى وأنت لا بأس عليك » ، ففعل ، فقال له الباشا : « ولأى شيء لم تحتفظ عليه وتتركه حتى يهرب » ، فاعتذر بعدم قدرته على ذلك مـن الدلاتية الملتجئ إليهـم ، وكأنهم هـم الذين أفلتوه ، فأمر بحسه فأرسل إلى عمر بيك ، فحضر إلى الباشا وترجى في إطلاقه فوعده أنَّه في غد يطلقه إذا حضر القاتل ، فقال : ﴿ إِنَّهُ عَنْدُ أَرْمِيرُ أَغَا وَهُو لَايْسَلَّمُ فَيْهُ ۗ ، وركب إلى داره ، فلما كان في المصباح ، أمسر بقتل الأميس مصطفى المذكور ، فأنسؤلوه إلى الرميلة ، ورموا رقبته عند باب القلعة ظلما .

وفي صبحها (١١) ، أيضًا قتلوا شخصا من الدلاة بسبب هذه الحادثة .

وفى ثانى يوم <sup>(٣)</sup> ، قتل الأرنؤد شخصين من الدلاة أيضًا .

وفي يوم الخسميس ثالث عشره (ن) ، أرسل السباشا ، وطلب الارتودي القساتل للقبودان من عمر بيك وشدد في طلبه ، وقال : ﴿ إِنْ لَمْ يَرْسُلُه ، وإلا أحرقت عليه داره » ، فامتنع من إرساله ، وجمع إليه طائفة الارتود ، وصالح أغا قوج جاره ،

 <sup>(</sup>۱) سهرجت: قرية قديمة ، وتعرف بـ ا صهرجت الكبرى ، اسمـها القبطى (Sahrascht) ، إحدى قرى مركز ميت غير ، محافظة الدقهاية .
 ومزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۱ ، ص ۲٥٧ .

<sup>(</sup>٢) ١١ صَفَر ١٢٢٤ هـ/ ٢٨ مارس ١٨٠٩ م . (٣) ١٢ صفر ١٢٢٤ هـ/ ٢٩ مارس ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٤) ١٣ صفر ١٢٢٤ هـ/ ٣٠ مارس ١٨٠٩ م .

وركب الباشا وذهب إلى ناحية الشيخ فرج ، وحصل ببولاق قــلقة ، وانزعاج ، ثم ركب الباشا راجعــا إلى داره بالأزبكية وقت الغروب ، وكثرت الإرجاف والــلقلقة بين الأرنود والدلاتية .

وفى خامس عشره (١) ، قتل الأرنـود شخصين من الدلاتية أيـضًا جهة قنـاطر السباع، ثـم إنَّ القاتل الذى قتـل القبودان التجأ إلـى كبير من كبـار الأرنود ، فأرسل الباشا إلى حـسن باشا يطلب منه ذلـك الكبير ، وأكد فى طلبه ، أو أنه يقطع رأس الفاتل ويـرسلها ، فكأنـه فعل وأرسل إليه بـرأس ملفوفة فى مـلاية تسكينـا لحدته ، وبردت القضية وسكنت الحدة ، وراحت على من راحت عليه .

وفى أواخره (۱۱) ، أمر الباشا بتحرير دفاتر فرضة الأطيان ، وزادوا فيها عن عام الشراقي الماضى الشلث ، وربطوها ورتبوها أربع مراتب تزيد كل ضريبة عن الأخرى مائة نصف فضة ، على أنَّ الفرضة الماضية بقى الكثير منها باللمم لخراب القرى وعجزهم، واختلى لتنظيم ذلك من الأفندية والأقباط بجهات متباعدة ، الافندية بربع أبوب ببولاق ، والاقباط بدير مصر العتيقة ، حتى حروا ذلك وتمموه ورتبوه في عدة أيام ، ووقع الطلب في جانب معجلا سموه الروبجة

وفيه (٢٠) أمر الباشا عمر بيك الأرنؤدى بالسفر من مصر ، وقسطع خرجه ورواتبه هو وصحره ، فلم تسعه المخالفة ، وحاسب على المنكسر له ولعسكره من العلائف ، وكلك حلوان البلاد التي في تصرفه ، فبلغ ستماثة كيس ، وزعت على دائرة الباشا وخلافهم ، وكان الباشا ضبط جملة من حصص الناس ، واستولى عليها من بلاد القليوبية بحرى شبرا واختصها لنفسه ، فلما استولى على حصص عمر بيك ودفع له حلوانها ، وهي بالمنوفية والغربية والبحيرة ، عوض بعض من يراعى جانبه من خلك ، وأخذ عمر بيك ومن يلوذ به في تشهيل أنفسهم وقضاء حوائجهم .

#### واستهل شهر ربيع الأول سنة ١٣٢٤ 🜣

فيه <sup>(ه)</sup> ، شرع السيد عمـر مكرم نقيب الأشراف في عمل مهم لحـتان ابن ابنته ، ودعا البــاشا والأعيان ، وأرسلــوا إليه الهدايــا والتعابــى ، وعمل له زفة يـــوم الاثنين

<sup>(</sup>۱) ۱۵ صفر ۱۹۲۶ هـ/ ۱ أبريل ۱۸۰۹ م. (۲) آخر صفر ۱۲۲۶ هـ/ ۱۵ أبريل ۱۸۰۹ م.

<sup>(</sup>٣) آخر صفر ۱۲۲۶ هـ/ ١٥ أبريل ١٠٠٩ م . (٤) دبيع الأول ١٢٢٤ هـ/ ١٦ أبريل – ١٥ مايو ١٨٠٩ م . (٥) 1 دبيع الأول ١٢٢٤ هـ/ ١٦ أبريل ١٨٠٩ م .

سادس عشره (۱۱) ، مشمى فيها أرباب الحرف والعمربات والملاعبيب ، وجمعيات ، وعصب صعايدة ، وخلافهم من أهالى بولاق والكفور والحسينية وغيرها ، من جميع الاصناف وطبول وزمور وجموع كثيرة فكان يـوما مشهـودا ، اكتريت فيـه الاماكن للفرجة ، ركـان هذا الفرح هو آخر طنطنة السيد عمر بمصر ، فإنه حصـل له عقيب ذلك ، ما سيتلى عليك قريبا من النفى والحروج من مصر .

وفيه (۱) ، كصل سد ترعة الفرعونية واستمر العمل فيها ، وفى تأبيد السه بالاحتجار والمشمعات والاتربة نحو ستة أشهر ، وصرف عليها من الأسوال ما لايحصى، وجرى مجرى البحر الشرقى وغزر ماؤه ، وجرت فيه السفن من دمياط بعد أن كان مخباضة ، وملحت عذوبة النيل بما انعكس فيه ، وخالطه من ماء البحر الملح إلى قبلى فإرس كور (۱) ، وأقام بالسد عمر بيك تاسع الأشقر لحفارته وتعهد الخلل وكتم الجسر من النشع والتنفيس وسكن هناك ولم يفارقه ، واستمر في هذه الوظيفة والحددة ولم يقم بمصر .

وفي هذا الشهر وما قبله (1) ، تشحطت الغلال وغلا سعرها حسى بلغ الاردب القمح الف وستمانة نصف فضة ، وعز وجوده بالرقع والعرصات ، وأما السواحل فلا يكاد يوجد بها شيء من الغلة بطول السنة ، ولولا لطف الله بوجود الذرة لهلكت الحلائق ، ومع ذلك استمرار المغارم والفرض ، حتى فرض الغلة عين ، وكذلك تبن وجمال وما ينضاف إلى ذلك مما سمعته غير مرة مما يطول شرحه

وفيه (°) ، نودى على صرف الفرانسة والمحبوب والمجر ، كما نودى فى العام الماضى ، لأنه لما نودى على صرفها ، ومضى نحو الشهر أو الشهرين رجع الصرف إلى ما كان عليه وزيادة ، فأعيد الناء كذلك ، وسيعود الحلاف مادام الكرب والضبق بالناس ، على أنَّ هذه المناداة والأوامر بالنقص والزيادة ، ليست من باب الشفقة على الناس ولا الرحمة بهم ، وإنما هى بحسب أغرضهم وزيادة طمعهم ، فإنه إذا توجهست المطالبات بالفرض والمغارم ، نودى بالنقص ليزيد الفرط ، وتنوفر لهم الزيادة ، ويحصل التشديد والمحاقبة على من يقبض بالزيادة من أهل الأسواق ، وإذا كان الدفع من خزانتهم في علائف العسكر أو لوازمهم الكبيرة قبضوها بازيد من

<sup>(</sup>۱) ۱۱ ربيع الاول ۱۲۲۶ هـ / ۱ مايو ۱۸۰۹ م . (۲) ۱۲ ربيع الاول ۱۲۲۶ هـ / ۱ مايو ۱۸۰۹ م . (۳) فارسكور : قريـة قديمة ، لما أنشـئ قسم فارسكــور سنة ۱۸۶۰ م ، أصبــحت قاعدته ، وفـــى سنة ۱۸۷۰ م ، أصبح مركز فارسكور ، وهــى قاعدته ، محافظة الدقهلية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جد ۱ ، ض ۲٤٤ .

<sup>(</sup>٤) صفر ۱۲۲۶ هـ / ۱۸ مارس - ۱۵ أبريل ۱۸۰۹م .

<sup>(</sup>٥) ربيع الأول ١٢٢٤ هـ/ ١٦ أبريل - ١٥ مايو ١٨٠٩ م

الزيادة التي نادوا عليها من غير مبالاة ولا احتشام ، تناقض ما لنا إلاَّ السكوت عنه .

وفى أواخره (۱<sup>۱)</sup> ، تواجدت الغلال وانــحل سعرها ، وحضر الفــلاحون ببدارى الغلة ، وانحط السعر ، والحمد لله .

#### واستهل شهر ربيع الثانى سنة ١٢٢٤ 🗥

فى سادسه (٣) ، وردت مراسيم من الروم وبشارة بمولسودة ولدت للسلطان وسموها فاطمة ، وفى المراسيم الأمر بالزينة ، فاقتضى الرأى أن يعملوا شنكا ومدافع من القلعة ، تضرب فى الأوقات الخمسة سبعة أيام ، وهذا شىء لم يسمع بمثله فيما سبق أن يعملوا للأنشى شنكا أو زينة أو يذكر ذلك مطلقا ، وإنما يسعمل ذلك للمولود الذكر من بدع الأعاجم ...

وفى يوم الثلاثاء ثامنه (1) ، حضر من الأمراء المصريين القبالى مرزوق ببك ابن إبراهيم بيك ، وسليم أغا مستحفظان ، وقاسم بيك سلحدار مراد بيك ، وعلى بيك . أيوب ، وحسب الاتفاق المسقدم فى تقرير الصلح ، ولكن لم يكن سليم أغا مذكورا فى الحضور ، بل كان منجمعا وبمتنعا عن التلاخل فى هذه الأحبوال ، والسبب فى حضورة أنَّ زوجته توفت من نحو نصف شهر ، فحضر لاجل تركتها ومتاعها ومتاعه الذى عندها وحصصها ، ولما حضر وجد الباشا استولى على ذلك ، وأخد المتاع والمصاغ والجواهر والعقار وأخذ الحصص وأخذ حلوانها ، وذلك بيد محمود بيك الدويدار ، فلما حضر سليم أغا لم يجد شيئًا لا دار ولا عقار ولا نافيخ نار ، فنزل عند على بيك أيوب بمنزله بشمس الدولة ، فحضر إليه محمود بيك الدويدار والترجمان ، وأخذا بخاطره وطمناه وأخيراه أن الباشا سيعوض عليه ما ذهب منه . وزيادة وزرعا له فوق السطوح ، فلم يسعه إلاً التسليم .

وفيه (٥) ، سقط سقف القصر الذي أنـشأه الباشا بشـبرا ، وشرعوا في تعـميره ثانيا.

وفيه (۱<sup>۱)</sup> ، وصل الخبر بـحضور زوجة الباشــا ام أولاده وابنه الصغيــر ، واسمه اسماعيل ، وابــن بونابارته الخازندار ، وكثــر من أقاربهم وأهاليهم ، حــضر الجميع

<sup>(</sup>١) آخر ربيع الأول ١٢٢٤ هـ/ ١٥ مايو ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>۲) ربیع الثانی ۱۲۲۶ هـ / ۱٦ مایو – ۱۳ یونیه ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٣) ٦ ربيع الثاني ١٢٢٤ هـ/ ٢١ مايو ١٨٠٩ م . ﴿ (٤) ٨ ربيع الثاني ١٢٢٤ هـ/ ٢٣ مايو ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٥) ٨ ربيع الثاني ١٢٢٤ هـ / ٢٣ مايو ١٨٠٩ م . (٦) ٨ ربيع الثاني ١٢٢٤ هـ / ٢٣ مايو ١٨٠٩ م .

من بلدهسم قولة إلى سكنسدرية ، فإنهم لما طابت لهم مصر واستوطنوها وسكنوها وتنعموا فيها ، أرسلوا إلى أهاليهم وأولادهم وأقاربهم بالحضور ، فكانوا في كل وقت يأتون أفواجا أفواجا ، نساء ورجالا وأطفالا ، فلما وصل خبر وصولهم إلى سكندرية سافر لملاقاتها ابنها إبراهيم بيك الدفتردار ، وذلك حادى عشره (۱) .

وفى ثالث عشره <sup>(۲)</sup> ، حضر المـذكور قبل حضـور الواصلين ، ولما وصـلوا نزل الباشا لملاقاتهم إلى بولاق

وفى يوم الإنتين رابع عشره (") ، نبّهوا على جميع النساء والخوندات وكل من كانت لها اسم فى الألترام أن يركبن بأسرهن، ويذهبن إلى ملاقاة امرأة الباشا ببولاق، وذلك صبح يوم الأربعاء (1) ، واعتذرت الست نميسة المرادية بأنها مريضة ولاتقدر على الحركة والحزوج ، فلم يقبلوا لها عذرا ، فلما كان صبح يوم الأربعاء (د) ، اجتسمع السواد الاعظم من النساء بساحل الباشسا ، وساروا معها إلى الأزبكية ، وصربوا لوصولها وحلولها بمصر عدة مدافع كثيرة من القلعة والأزبكية ، ثم وصلت الهدايا والتقادم ، وأقبلت من كل ناحية الهدايا المختصة بالأولاد والمختصة بالنساء .

## واستهل شهر جمادی الاولی سنة ۱۲۲۶ 🐡

فى ثالثه يسوم السبت (\*\*) ، نزل عمس بيك الارنؤدى إلى المسراكب من بيسته من بولاق ، وسافر على طريق دمياط ليذهب إلى بلاده ، وسافر معه نحو المائة وهم الذين جمعوا الأموال ، واجتمع لعمر بيك المذكور من المال والنوال أشياء كثيرة عبأها في صناديق كثيرة ، واخذها معه وذلك خلاف ما أرسله إلى بلاده في دفعات قبل تاريخه .

وفى يوم الخميس حامس عشره <sup>(٨)</sup> ، سافر على بيك أيوب وسليم أغا مستحفظان إلى ناحية قبلى ، واستمر بمصر مرزوق بيك وقاسم بيك المرادى .

وفيه (١) ، طلب السباشا آلف كسيس من المعلسم غالى وألزمه بسها ، فورعهـا على المباشرين والكتبة ، وجمعها في أقرب زمن

<sup>(</sup>١) ١١ ربيع الثاني ١٢٢٤ هـ/ ٢٦ مايو ١٨٠٩ م . (٢) ١٣ ربيع الثاني ١٢٢٤ هـ/ ٢٨ مايو ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٣) ١٤ ربيع الثاني ١٢٢٤ هـ/ ٢٩ مايو ١٨٠٩م . ﴿ ٤) ١٦ ربيع الثاني ١٣٢٤ هـ/ ٣١ مايو ١٨٠٩م .

<sup>(</sup>٥) ١٦ ربيع الثاني ١٢٢٤ هـُـ/ ٣١ مايو ٩ ١٨ م .

 <sup>(</sup>٦) جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ/ ١٤ يونيه - ٣ إيه ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٧) ٣ جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ / ١٦ يونيه ١٨٠٩ م . (٨) ١٥ جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ / ٢٨ يونيه ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٩) ١٥ جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ / ٢٨ يوئيه ١٨٠٩ م .

وفيه (1°) ، حضر سلمحد الآلزير يوسف باشما ، وعلى يده مرسوم مضمونه : طلب ما كان أحدثه حين كان بمصر على أوراق الإقطاعات والفراغات ، وتقاسيط الالتزام الذى سموه قصر اليد ، وخرج القلم ، وجعل إيراد ذلك لنفسه ، فأرسل بطلب ذلك من تاريخ سنة ١٢١٧ سبعة عشر ومائين وألف ، إلى وقت تاريخه (١°) ، حسب قدر ذلك ، فبلغ نيفا وأربعة آلاف كيس .

وفيه (۱۱) ، شرعوا في تحرير دفتر بنصف فائظ الملتزمين ، ودفتر آخر بفرض مال على الرزق الأحباسية المرصدة على المساجد والاسبلة والخيرات وجهات البر والصدقات ، وكذلك أطيان الأوسية المختصة أيضاً بالملتزمين ، وكبوا بذلك مراسيم إلى المقرى والبلاد ، وعينوا بها معينين وحق طرق من طرف كشاف الاقاليم ، بالكشف على الرزق المرصدة على المساجد والخيرات ، وتقدموا إلى كل متصرف في شيء من هذه الأطيان وواضع عليها يده بأن يأتي بسنده إلى الديوان ، ويجدد سنده ، ويقوى بحرسوم جديد ، وإن تأخر عن الحضور في ظرف أربعين يوما يرفع عنه ذلك ، ويمكن منه غيره ، وذكروا في مرسوم الأمر علة وحجة لم يطرق الاسماع نظيرها، بأنه إذا مات السلطان أو عزل بطلت تواقيعه ومراسيمه ، وكذلك نوابه ، ويحتاج إلى بأنه إذا مات السلطان أو عزل بطلت ونحو ذلك .

ثم ليعلم: أنَّ هذه الإرصادات والأطيان موضوعة من أيام الملك الناصر يوسف صلاح الدين الأيوبي في المقرن الخامس، وجعلها من مصاريف بسيت المال، ليصل إلى المستحقين بعض استحقاقهم من بسيت المال بسهولة، ثم اقتدى به في ذلك الملوك والسسلاطين والأمراء إلى وقتنا هذا، فيسنون المساجسة والتكنايا والربط والخوانق والاسبلة، ويرصدون عليها أطيانا يخرجونها من زمام أوسيتهم، فيستغل خواجها أو غلالها لتلك الجهة، وكذلك يربطون على بعد الاشخاص من طلبة العلم والفقراء على وجه الير والصدقة ليتعيشوا بذلك، ويستعينوا به على طلب العلم، وإذا مات المرصد عليه ذلك، قور القاضى أو الناظر خلافه عن يستحق ذلك، وقيد اسمه في المرصد عليه ذلك، قور القاضى أو الناظر خلافه عن يستحق ذلك، وقيد اسمه في سجل القاضى، ودفنتر الديوان السلطاني عند الافندى المقيد بدذلك، الذي عسرف بكاتب الرزق، فيكتب له ذلك الافندى سندا بموجب التقرير، يقال له:

<sup>(</sup>١) ١٥ جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ/ ٢٨ يونيه ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٢) ١٢١٧ هـ/ ٤ مايو ١٨٠٢ - ٢٢ أبريل ١٨٠٣ م - ١٥ جمادي الأرنر ١٢٢٤ هـ / ٢٨ يونيه ١٨٠٩ م .

الأقاليم القبلية والبحرية دفتر مخصوص عليه طرة من خارج مكتوب فيها اسم ذلك الإقليم ، ليسهل الـكشف والتحرير والمراجعة عند الاشتبـاه ، وتحرير مقادير حصص أرباب الاستحقاقات ، ولم يزل ديوان الرزق الأحباسية محفوظًا مضموطًا في جميع الدول المصرية جيلا بعد جيل ، لايتطرقه خلـل إلاَّ ما ينزل عنه أربابه لشدة احتياجهم بالفراغ لسبعض الملتزمين بقمدر من الدراهم معجل ، ويـقرر للمفرغ على نــفسه قدرا مؤجلا دون القيمة الأصلية ، في نظير المعجل السذى دفعه للمفرغ ، ويسمونها حينئذ داخل الزمام ، ولم تزل على ذلك بطول القرون الماضية ، وتملك الفرنساوية الديار المصرية ، فسلم يتعرضوا لمشيء من ذلك ، ولما حضم شريف أفندي الدفستردار بعد دخول يوسف باشــا إلوزير ، ووجه الطلب على المــلتزمين بأن يدفعوا للــدولة حلوانا جديدا على النظام والنسق الذي ابتدعوه للتحيل علمي تحصيل المال بأي وجه ، وزاعمين أن أرض مصر صارت دار حرب بتملك الفرنساوية ، وأنَّهم استنقذوها منهم واستولوا عليها استميلاءً جديدا ، وصارت جميع أراضيها ملكا لهم ، فمن يريد الاستيلاء على شيء من أرض وغيرها ، فليشتره من نائب السلطان بمبلغ الحلوان الذي قدروه ، واطلعوا على المتقاسيط ، وفي بعضها ما رفع عنه الميرى الذي يتقبض للخيزينة بإذن الولاة بعد المصالحات والستعويض من المصاريف والمصارف الحيرية ، كالعلائف والغلال ، والبعض تمم ذلك بمراسيم سلطانية ، كما يقولون شريفة ، بحيث يصير الالتـزام مثل الرزق الأحباسية ، ويسمونه خزينة بـند ، ومنهم من أبقى على التزامـ شيئًا قليلا سموه مال الحماية ، فلم يسهل بهم إبطال ذلك ، بل جعل عليهما الدفتردار الميري المذي كان مقيدا عليمها ، أو أقل أو أزيد بحسب واضع اليد وإكرامه إن كان بمن يكرم ، وضمه إلى مال الحماية الأصلي أو المستجد فقط ، وضيع على الناس سعيهم ، وما بذلو، من مرتباتسهم وعلائفهم التي وضعوهــا وقيدوها في نظير جعلها خــزينة بند ، كما ذكر ، ثم تقيد لكتابة الإعلامات عبد الله أفندى رامز القبــودان ، وقاضي باشا ، وسمــي في ذلك الوقت بـكاتب الميري ، وتوجــه نحوه الناس لأجل كتـابة الإعلامات لثبوت رزقهم الأحـباسية ، وتجديد سنداتهــا ، فتعنت عليهم بضروب من الستعنت ، كان يطلب من صاحب العرضحـــال إثبات استحقاقه ، فإذًا ثبت له لايخلوا إمّا أن يكون ذلك بالفراغ أو المحلول، فيكلفه إحضار السندات، وأوراق الفراغات القديمة ، فسربما عدمت أو بليت لتقادم السنسين أو تركها واضع اليد لاستغنائه عنها بالسند الجديد ، أو كان القديم مشتملا على غير المفروغ عنه ، فيخصم بهامشمه بالمنزول عنه ، ويسقى القديم عند صاحب الأصل ، فإن أحضره إليمه تعلل بشيء آخر ، واحتج بشبــهة أخرى ، فإذا لم يبق له شبهة طالبه بـــعيلوانها عن مقدارا إيرادها ثلاث سنوات وإلا فخمس سنوات، وذلك خلاف المصاريف، فضج الناس، واستغاثوا بشريف أفندى الدفتردار، فعزل عبدالله أفندى رامز المذكور عن ذلك، وقيد أحد كتابه بكتابة الإعلامات، وقرر على كل فدان عشرة أنصاف فضة فما دونها يرسمها فى السند الجديد، وجعلها مال حماية، وأوهم الناس أنَّ مال الحماية يكون زيادة فى تأكيد الاحباس وحماية له من تطرق الخلل، فاستسهل الناس ذلك، وشاع فى الإقليم المصرى، فأقبل الناس مس البلاد القبلية والسجوية لتجديد سنداتهم، فى الإقليم المصرى، فأقبل الناس مس البلاد القبلية والسجوية لتجديد سنداتهم، وعلمة فلفقوا يكتبون السندات على سق تقاسيط الالتزام لا على الوضع المقديم، ويعلم عليها الدفتردار فقط، بواما المصورة القديمة فكانت تكتب فى كاغد كبير بخط عربى مجود، وعليها طرة بداخلها اسم والى مصر، ومجهورة بختمه الكبير، وعليها علامة الدفتردار، وبداخلها صورة أخرى تسمى التذكرة مستطيلة على صورة التقسيط الفومة، مجهورة أيضاً، وعليها العلامة والختم، وهى متضمنة ما فى الكبيرة، وعلى النومة، مجهورة أيضاً، وعليها العلامة والختم، وهى متضمنة ما فى الكبيرة، وعلى ذلك كان استمرار الحال إلى هذا الأوان من قرون خلت، ومدد مضت.

وفيه (۱) ، أيضًا حرروا دفسترا لإقليم السبحيرة بمساحة الطين الرى والسشراقى ، وأضافوا إليه طين الأوسية والسرزق ، وكتبـوا بذلك مـناشيـر ، وأخرج المبـاشرون كشوفاتـها بأسماء الملتـزمين ، فضج الناس ، واجتـمعوا إلى مشايخ الأزهـر وتشكوا فوعدوهم بالتكلم فى شان ذلك بعد التثبت .

وفيه <sup>(۱)</sup> ، قبض أغاة التبديل على شخص من أهل العلم من أقارب السيد حسن البقلى وحبسه ، فأرسل المشايخ يترجون فى إطلاقه ، فلم يفعل وأرسله إلى القلعة .

وفيه (٣) ، سعى محمد أفندى طبل ناظر المهمات لصديقه السيد سلامة النجارى عسد الباشا فى إنعام ووظيفة ، وسبب ذلك أن المذكور أرسل جملة طاقات من الاقتمشة الهندية المغربية المقصبة وغيرها ، وحصانا من أعظم خيول المصريين ، كان اشتراه منسهم هدية إلى محمد أفندى المذكور ، فاقتضت مروءته أنه أخذها وقدمها للباشا ، وقال له : « إنَّ السيد سلامة أحضر هذه الهدية لأفندينا شكرا لإنعامه السابق عليه ) ، فقبلها الساشا ، وأنعم عليه بعشرة أكياس ، وأمر محمد أفندى بأن يجعله في وظيفة معه .

<sup>(</sup>١) ١٥ جمادي الأولى ١٣٢٤ هـ / ٢٨ يونيه ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٣) ١٥ جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ / ٢٨ يونيه ١٨٠٩ م .

وفيه (۱۱) ، أيضاً شرعوا في تحرير دفتر بنصف فانظ الملتزمين بأنواع الاقمشة وباعة النعالات التي هي الصسرم والبلغ ، وجعلوا عليها ختمية ، فلا يسباع منها شيء حتى يعلم بيد الملتزم ويختم ، وعملي وضع الخنم والعلامة قدر مقدر بحسب تلك البضاعة ، وثمنها فزاد الضجيج واللغط في الناس .

وفعي يوم السبت سابع عشره<sup>(٢)</sup> ، حضر المشايخ بالأزهر على عادتهم لقراءة الدروس، فحضر الكثير من النساء والعامة وأهل المسجمون ، وهم يصر حون ويستغيثون ، وأبطلوا الدروس ، واجتمع المشايخ بالقبلة ، وأرسلوا إلى السيد عمر النقيب ، فحضر إليهم وجلس معهم ، ثم قاموا وذهبوا إلى بيوتهم ، ثم اجتماعوا في ثاني يوم (٣) ، وكتبوا عرضحالا إلى الباشا يذكرون فيه المحدثات من المظالم والبدع ، وختم الأمتعة ، وطلب مال الأوسية والرزق والمقاسمة في الفائظ، وكذلك أخذ قريب البقلي وحبسه بلا ذنب ، وذلك بعد أنْ جلسوا مجلسا خاصا وتعاهدوا وتعاقدوا على الاتحاد ، وترك المنافرة وعند ذلك حضر ديوان أفندى ، وقال : « الباشا ببسلم عليكم ويســـأل عــن مطلوباتكم ، ، فعرفــوه بمــا ســطروه إجمالا وبينوه له تفصـيلا ، فقال : ه ينبغى ذهابكم إليه ، وتخاطبوه مشافهة بما تريدون ، وهو لايخالف أبوامركم ولايرد شفاعتـكم ، وإنما القصد أن تلاطفوه في الخطاب ، لأنه شاب مغرور جــاهل وظالم غشوم ، ولاتقبل نفسه التحكم ، وربما حمله غروره على حصول ضمرر بكم ، وعدم إنـفـاذ الغرض ؛ ، فقـــالوا بلسـان واحد ، ﴿ لانذهب إلـيه أبدا ما دام يفـعل هذه الفعال ، فإن رجع عنها وامتنع عن إحداث الـبدع والمظالم عن خلق الله رجعنا إليه ، وترددنا عليه كما كنا في السابق ، فإنسا بايعناه على العدل لا على الظلم والجور " ، فقـــال لهـــم ديوان أفندى : ﴿ وأنــا قصدى أن تخاطـبوه مشافــهة ، ويحصــل إنفاذ الغرض » ، فقالوا : « لانجتمع عليه أبدا ولا نثير فـتنة ، بل نلزم بيوتنا ونقتصر على حالمنا ، ونصبر على تقدير الله بنا وبغيرنا ، وأخذ ديوان أفسندى العرضحال وأوعدهم برد الجواب ، ثم بعــد رجوعه أطلقوا قريب السيد حســن البقلي الذي كان محبوسا ولم يعــلم ذلك ، ثم انتظروا عودة ديوان أثندي فأبطأ عـــليهم ، وتأخر عوده إلى خامس يوم بعد الجمعية (٤) ، فاجتمع الشيخ المهـدى ، والشيخ الدواخلي ، عند محمد أفندي طبل ناظر المهمات ، وثلاثتهم في نـفسهم للسيد عمر مدينها ، وتناجوا

<sup>(</sup>۱) ۱۵ جمادی الأولی ۱۲۲۶ هـ / ۲۸ یونیه ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۷ جمادی الاولی ۱۲۲۶ هـ / ۳۰ يونيه ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٣) ١٨ جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ / ١ يوليه ٩ - ١٨ م .

<sup>(</sup>٤) ۲۲ جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ / ٥ يوليه ١٨٠٩ م .

مع بعضهم ، ثم انتقلوا في عصريـتها ، وتفرقوا ، وحضر المهدى ، والدواخلي إلي السيد عمر ، وأخبراه أنَّ محمد أفندي ذكـر لهم أنَّ الباشا لم يطلب مال الأوسية ولا الرزق ، وقد كذب من نقل ذلك ، وقال إنه يقول : ﴿ إِنِّي لَا أَخَالُفَ أُوامِرِ المشايخ ، وعند اجتسماعهم عليه ، ومـواجهته يحصـل كل المراد » ، فقال السيـد عمر : • أما إنكاره طلب مال الرزق والأوسية فها هي أوراق من أوراق المباشرين عندى لبعض الملتزمين مشتملة على الفرضة ، ونصف الفائظ ، ومال الأوسية والرزق ، وأما الذهاب إليه فــلا أذهب إليه أبدا ، وإن كنتم تنــقضون الأيمان والعهد الذي وقــع بيننا فالر أي لكم » ، ثم انفض المجلس وأخذ الباشا يدبر في تفريـق جمعهم ، وخذلان السيار عمر ، لما في نفسه منه من عدم إنفاذ أغراضه ومعارضته له في غالب الأمور ، ويخشسي صولته ، ويعلم أنَّ الرعية والعامـة تحت أمره إن شاء جمعـهم ، وإن شاء فرقهم ، وهو الذي قام بنصره وساعده وأعانه ، وجمع الخاصة والعمامة حتى ملكه الإقليم ، ويـرى أنَّه إن شاء فعل بنقـيض ذلك ، فطفق يـجمع إليه بعـض أفراد من أصحابه اللظاهر ويختلي معه ، ويضحك إليه ، فيغتر بذلك ، ويرى أنه صار من المقربين ، وسسيكون له شأن إن وافق ونصح ، فسيفرغ له جراب حقده ويسرشده بقدر اجتمهاده لما فيمه من المعاونة ، ثم في ليملتها حمضر ديوان أفنمدي وعبدالله بكتاش الترجمان ، وحضر المهدى ، والدواخلي الجميع عند السيد عمر ، وطال بينهم الكلام والمعالجة في طاوعهم ومتابلتهم الباشا ، ورقرق لذلك كل من المهدى والدواخلي ، والسيد عمر مصمم على الامتناع ، ثم قالوا : « لابد من كون الشميخ الأمير معنا ، ولانذهب بدونه ، ، فاعتذر الشيخ الأمير بأنه متوعك ، ثم قام المهـدى والدواخلي وخرجا صحبة ديوان أفندي والترجمان ، وطلعموا إلى القلعة وتقابلوا مع الباشا ودار بيـنهــم الكلام ، وقـال في كلامـه : « أنا لا أرد شفـاعتكــم ولا أقطع رجـاءكم ، والواجب عليكم إذا رأيتم مني الخرافيا أن تنصحوني وترشدونسي ، ، ثم أخذ يلوم على السيد عمر في تخلفه وتعنته ويثني على البواقي ، وفي كل وقت يعاندُني ويبطل أحكامي ، ويخوفني بقيام الجمهمور ، فقال الشيخ المهدى : « همو ليس إلا بنا وإذا خلا عنا فملا يسوّى بشيء إن هو إلا صاحب حرفة أو جابي ، وقف يسجمع الإيراد ويصرفه علىي المستحقين ، ، فعند ذلـك تبين قصد الباشا لهــم ، ووافق ذلك ما في ﴿ نفوسهم من الحقد للسيد عمر ، والشيخ الدواخلي حضوره نيابة عن الشيخ الشرقاوي' وعَن نفسه ، ثم تناجوا معه حصة ، وقاموا منصرفين مذبذبين ومظهرين خلاف ما هو كامن في نفوسهم من الحقد وحظوظ النفس غير مفكرين في العواقب ، وحضووا عند السيد عمر ، وهــو ممتلئ بالغيظ مما حصام من الشذوذ ونـقض العهد ، فأخبروه بانً الباشا لم يحصل منه خلاف ، وقال : « أنا لا أرد شفاعتكم ولكن نفسى لا تقبل التحكم ، والواجب عليكم إذا رأيتمونى فعلت شيئًا مخالفا أن تسصحوني وتشفعوا فأنا لا أردكم ، ولا أمنع من قبول نصحكم ، وأما ما تفعلونه من التشنيع والاجتماع بالأرهر فهذا الاجتماع وتهمييج الشرور ، ولايام الرعية كما كنتم تفعلون في زمان المماليك ، فأنا لا أفزع من ذلك ، وإن حصل من الرعية أمر ما فليس لهم عندى إلا السيف والانتقام » ، فقلنا له : « هذا لا يكون ونحن لانحب ثوران الفتن ، وإنما اجتماعنا لأجل قراءة البخارى ، وندعو الله برفع المكرب » ، ثم قال : « أريد أن تخبروني عمن انتبذ لهذا الأمر ومن ابتذا بالخلف » ، فغالطناه وأنه وعدنا بإبطال اللمغة ، وتضعيف الفائظ إلى الربع بعد التصف ، وأنكر الطلب بالأوسية والرزق من إقليم البحيرة ، شم قاموا منصرفين ، وانتح بالبافاق ، واستمر الفسال والقيل ، وكل حريص عملى حظ نفسه وزيادة شهرته وسمعته ، ومظهر خلاف ما في ضميره .

#### واستهل شهر جمادى الثانية بيوم الجمعة سنة ١٣٢٤ 🗥

فيه (17) م حضر ديوان أفندى وعبدالله بكتاش الترجمان ، واجتمع المشايخ ببيت السيد عمر ، وتكلموا في شأن الطلوع إلى الباشا ومقابلته ، فحلف السيد عمر أنه لايطلع إليه ولايجتمع به ، ولايرى له وجها إلا إذا أبطل هذه الاحدوثات ، وقال : لا يطلع إليه و يتجميع الناس يتهموني معه ، ويزعمون أنه لايتجاراً على شيء يفعله إلا باتفاقي مسعه ، ويكفي ما مضى ، ومهما تقادم يتزايد في الظلم والجور ، ، وتكلم كلاما كثيرا ، فلما لم يجبهم إلى اللهاب ، قالوا : فر إذا يطلع المشايخ » ، وأرسلوا إلى الشيخ الأمير فاعتذر بأنه متوعك الجسم ولايقدر على الحركة ولا الركوب ، ثم اتفقوا على طلوع الشيخ عبد الله الشرقاوى ، والمهدى ، والدواخلى ، والفيومى ، وذلك على خلاف غرض السيد عمر ، وقد ظن أنهم يمتنعون لامتناعه للعهد السابق والايمان ، فلما طلعوا إلى الباشا وتكلموا معه ، وقد فهم كل منهم لمغة الأخر والإلمانية ، ثم ذاكروه في أمر المحدثات فأخبرهم أنه يرفع بدعة الدمغة ، وكذلك يرفع الباطنية ، ثم ذاكروه في أمر المحدثات فأخبرهم أنه يرفع بدعة الدمغة ، وكذلك يرفع الطلب عن الأطيان الأوسية ، وتقرير ربع الفائظ ، وقاموا علمي ذلك ، ونزلوا إلى بيت السيد عمر وأخبروه بما حبصل ، فقال : « واعجبكم ذلك ، قالوا : « قالوا : « قالوا : « قالوا علمي ذلك ، قالوا : « قالوناته السيد عمر وأخبروه بما حبصل ، فقال : « واعجبكم ذلك ) ، قالوا : « قالاتكارات في السيد عمر وأخبروه بما حبصل ، فقال : « واعجبكم ذلك ) ، قالوا : « قال السيد عمر وأخبروه بما حبصل ، فقال : « واعجبكم ذلك ) ، قالوا : « قال المعدود والمعراد المعدود والمعراد المعدود والمعراد المعدود والمعراد والمعراد والمعراد المعراد ، قال : « واعجبكم ذلك ) ، قالوا : « قال المعدود والمعراد والم

<sup>(</sup>۱) جمادی الثانیة ۱۲۲۶ هـ/ ۱۶ یولیه - ۱۱ آغسطس ۱۸۰۹ م .

 <sup>(</sup>۲) اجمادى الثانية ١٢٢٤ هـ/ ١٤٤ يوليه ١٨٠٩ م .
 (٣) كتب أمام هذه العبارة بهامش ص ٩٧ ، طبعة بولاق و قوله قبالوا و قال ٤ هكذا في جميع النسخ التي معنا ،
 ولمله ، قالوا و لا ، او و نهم ٤ او نحو ذلك أ هـ ٤ .

إنه أرسل يخبرني بــتقرير ربع المال الفائظ ، لم أرض وأبيت إلا رفــع ذلك بالكلية ، فإنه في العام السابق لما طلب إحداث الربع ، قلت له هذه تصير سنة متبعة ، فحلف أنَّها لاتكون بعــد هذا العام ، وذلك لضرورة النفــقة ، وإن طلبها في المستــقبل يكون ﴿ ملىعونا ومطـرودا من رحمة الله ، وعــاهدني علــي ذلك ، وهذا في عــلمكم كــما . لايخفاكم " ، قالوا : " نعم " ، وأما قول ه : " إنه رفع الطلب عن الأوسية والرزق فلا أصل لذلك ، وها هي أوراق البحيرة وجهوا بها الطلب » ، فقالوا : ﴿ إِنَّنَا ذَكُرْنَا ۚ له ذلك فأنكر وكابرناه بأوراق الطلب " ، فقال : " إنَّ السبب في طلب ذلك من إقليم البحيرة خاصة ، فإن الكشافين لما نزلوا للكشف على أراضي الري والشراقي ليقرروا عليها فرضة الأطيان حصل منهم الخيانة والتدليس ، فإذا كان في أرض البلدة , خمسمائة فدان رى ، قـالوا عليها مائة ، وسموا الباقـي رزقا وأوسية ، فقررت ذلك عقوبة لهم في نظير تدليسهم وخيانتهم » ، فقـال السيد عمر : « وهــل ذلك أمر واجب فعله ، أليس هو مجرد جور وظلم أحدثه في العام الماضي ، وهـي فرضة الأطيان التي ادعى لزومهــا لإتمام العلوفة، وحلف أنه لايعود لمثلهــا ، وأنتم توافقونه وتسايرونه ولاتصدونه ولاتصدعونه بكلمة ، وأنا الذي صرت وحدى مخالفا وشاذا ، ووجه عليهم اللوم في نـقضهم العهـد والإيمان » ، وانفض المجلس وتـفرقت الآراء وراج سوق النفاق ، وتحركت حفائظ الحقد والحسد ، وكثر سعيهم وتناجسيهم بالليل والنهار ، والباشا يراسل السيد عمر ويطلبه للحضور إليه والاجتماع به ، ويعده بإنجاز ما يشير عليه بــه ، وأرسل إليه كتخداه ليترفق به ، وذكر له أن البــاشا يرتب له كيسا في كا يوم ، ويعطيمه في هذا الحين ثلثمائة كيس خلاف ذلك فسلم يقبل ، ولم يزل الباشا متعلق الخاطـر بسببه ، ويتجسس ويتفحص عن أحواله ؛ وعــلى ما يتردد عليه من كبار العسكر ، وربما أغرى به بعض الكبار فراسلوه سرا ، وأظهروا له كراهيتهم للباشا ، وأنه إن انتبذ لمفاقمته ساعدوه ، وقاموا بنصرته عليه ، فلم يخف على السيد عمر مكرم ، وَلم يزل مصمما وممتنعا عن الاجــتماع به والامتثال إليه ، ويسخط عليه والمتردد ، وأيضًا يستقلون ، ويحرفون بـحسب الأغراض والأهواء ، واتفـق في اثناء ذلك أنَّ الباشا أمسر بكتابة عرضحال ، بــسبب المطلوب لوزير الــدولة ، وهي الأربعة آلاف كيس ، ويذكر فيه : أنَّها صرفت في المهـمات ، منها ما صرف فــي سد ترعة الفرعونية ، ومبلغه ثمانمائة كيس ، وعلى تجاريد العساكر لمحاربة الأمراء المصرية حتى دخلوا في الطاعة ، كذلـك مبلغا عظيما ، وما صرف في عمارة الـقلعة والمجراة التي تنقل المياه إليها مبلغا أيضًا ، وكذلك في حفر الخلجان والترع ، ونقص المال الميري ، بسبب شراقي البلاد ونحو ذلك ، وأرسله إلى السـيد عمر ليضع خطه وختمه عليه ، فامتنع ، وقال ": ( أما ما صرفه على سد الـترعة ، فإن الذي جمعه وجباه من البلاد يزيد على ما صرفه أضعاف اكبرة ، وأما غير ذلك فكله كذب لا أصل له ، وإن وجد من يـحاسبه على ما أخله من القطر المصرى من الفرض والمظالم لما وسعته الدفاتر " ، فلما ردوا عليه ، وأخبروه بذلك الكلام ، حنق واغتاظ في نفسه ، وطلبه للاجتماع به ، فامتنع ، فلما أكثر من التراسل ، قال : ( إن كان ولابد فاجتمع معه في بيت السادات ، وأما طلوعي إليه فلا يكون " ، فلما قبل له في ذلك ازدد حنقه ، وقال : ( إنَّ بلغ به أن يزدريني ويرذلني ويامرني بالنزول من محل حكمي إلى يوت الناس " .

ولما أصبح يوم الأربعاء سابع عشرينه (۱) ، ركب الباشا ، وحضر إلى بيت ولده إبراهيم بيك الدفتردار ، وطلب القاضى والمشايخ المذكورين ، وأرسل إلى السيد عمر رسولا من طرفه ، ورسولا من طرف القاضى ، يطلبه للحضور ليتحاقق ويتشارع معه فرجعا ، وأخبرا بأنه شرب دواء ، ولايمكنه الحضور في هذا اليوم ، وكان قد أحضر شيخ السأدات الوقائية ، والشيخ الشرقارى ، فعند ذلك أحضر الباشا خلعة وألبسها لشيخ السادات على نقابة الاشراف ، وأمر بكتابة فرمان بخروج السيد عمر ونفيه من مصر يوم تاريخه ، فتشفع المشايخ في إمهاله ثلاثة أيام حتى يقضى أشغاله ، فأجاب إلى ذلك ، ثم سألوه في أن يذهب إلى بلده أسيوط ، فقال : « لايذهب إلى أسيوط ويذهب إما إلى صكندرية أو دمياط »

فلما ورد الخبر على السيد عمر بذلك ، قال : « أما منصب السنقابة فإنى راغب عنه وزاهد فيه ، وليس فيه إلا التعب ، وأما النفى فهو غاية مطلوبى ، وأرتاح من هذه الورطة ، ولكن أريد أن يكون في بلدة لم تكن تحت حكمه ، إذا لم يأذن لى في الذهاب إلى السيوط ، فلياذن لى في الذهاب إلى الطور أو إلى ورنه ، ، فعرفوا، الباشا فلم يرض إلا بذهابه إلى دمياط ، ثم إن السيد عمر أمر باشبجاويش أن يأخذ الجاويشية ويذهب بهم إلى بيت السادات ، وأخذ في أسباب السفر .

وفى يوم الخميس ثامن عشرينه (١٠) ، الموافق لخامس مسرى القبطى ، أو فى النيل المبارك ، ونودى بالوفاء تلك الليلة ، وخرج الناس لأجمل الفرجة والضيافات فى الدور المطلمة على الحليج ، فلمما كان آخر النهار برزت الأوامس بتأخير الموسم لسليلة

<sup>(</sup>١) ٢٧ جمـــادى الثانية ١٣٢٤ هـ / ٦ أغسطس ١٨٠٩ م ، كتب أمام هذه الفقرة بهامش ص ٩٨ ، طبعة بولاق \* ذكر تفى السيد عمر النقيب إلى دمياط ، .

<sup>(</sup>۲) ۲۸ جمادی الثانیة ۱۲۲۶ هـ / ۱۰ أغسطس ۱۸۰۹ م .

السبت بالروضة ، فبرد طبعها أهل الولائم والفينافات وتضاعفت كلفهم ومصاريفهم ، وحصلت الجمعية ليلة السبت بالروضة ، وعند قنطرة السد ، وعملوا الحراقات والشنك ، وحضر الباشا وأكابر دولته والقاضى وكسر السد بسحضرتهم ، وجوى الماء فى الخليج ، وانفض الجمع .

وفى ذلك اليوم (١١) ، اعتنى السيد محمد المحروقى بأمر السيد عمر ، وذهب إلى الباشا وكلمه ، وأخبره بأنه أقامه وكيلا على أولاده وبيته وتعلقاته فأجازه بذلك ، وقال : « هو آمن من كل شيء ، وأنا لسم أزل أراعي خاطره ولا أفوته » ، ثم أرسل السيد المحروقي فأحضر ابن ابنة السيد عمر ، فقابل به الباشا وطمن خاطره ، ولكن قال : « لابد من سفره إلى دمياط » ، وعندما طلب السيد المحروقي الغلام إلى الباشا أشيع في الناس وقوع الرضا ، وتمناقل الناس ذلك ، وفرح أهمل منزله وزغرطوا وسروا واستمروا على ذلك حتى رجع الغلام ، وتبين أنه لا شيء ، فانقلب الفرح بالترح ، وتعين بالسفر صحبة السيد عمر كتخدا الالفي إلى دمياط .

# واستمل شمر رجب بيوم الا'حد سنة ١٢٢٤ ㄲ

فيه (٢٦) ، اجتمع المودّعون للسيد عمر ، ثم حضر محمد كتسخدا المذكور ، فعند وصوله قام السيد عصر وركب في الحال ، وخرج صحبته وشيعه الكثير من المتعممين وغيرهم ، وهم يتباكون حوله حزنا علمي فراقه ، وكذلك اغتم الناس علمي سفره وخسروجه من مصر ، لانه كان ركنا وملجأ ومقصدا للناس ولتعصبه على نصرة الحق ، فسار إلى بولاق ، ونزل في المركب وسافر من ليلته بأتباعه وخدمه الذين يحتاج إليهم إلى دمياط

وفى صبح ذلك اليوم (١) ، حضر الشيخ المهدى عند الباشا ، وطلب وظائف السيد عمر ، فأنعسم عليه الباشا. بنظر أوقاف الإمام الشافعسى ، ونظر وقف سنان باشا ببولاق ، وحاسب على المنكسر له من الغلال مدة أربع سنوات ، فأمر بدفعها له من خزيته ، نـقدا ، وقدرها خمسة وعشرين كـيسا ، وذلك فى نظير اجتهاده فى خيانة السيد عمر حتى أوقعوا به ما ذكر .

وفيه (o) ، تقيد الخواجا محمود حسن بزرجان بــاشا بعمارة القصر والمسجد الذي

<sup>(</sup>۱) ۲۸ جمادی الثانیة ۱۲۲۶ هـ/ ۱۰ أغسطس ۱۸۰۹ م . (۲) رجب ۱۲۲۶ هـ/ ۱۲ أغسطس - ۱۰ سبتمبر ۱۸۰۹م .

 <sup>(</sup>٣) ١ رجب ١٢٢٤ هـ/ ١٢ افسطس ١٨٠٩ م .
 (٤) ١ رجب ١٢٢٤ هـ/ ١٢ افسطس ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٥) ١ رجب ١٢٢٤ هـ/ ١٢ أغسطس ١٨٠٩ م .

يعرف بالآثار النبوية ، فعمرها على وضعها القديم ، وقد كان آل إلى الخراب .

وفى يوم الثلاثاء (١٠ خلع الباشا على ثلاثة من الاجناد المصرية النسويين لسليمان بيك السيواب ، وقلدهم صناجق وأمراه الوقت ، وضم إليهم عساكس أتراك وأرنؤد ليسافر الجميع إلى الجهة القبلية ، بسبب عصيان الأمراه المرادية ، وتوقفهم عن دفع المال والغلال ، وكذلك عين للسفر أيضاً أحمد أغا لاظ وصالح قوج ، وبونابارته ، وحسن باشا ، وعابدين بيك ، فارتجت البلد وطلبوا المراكب ، فتعطل المسافرون إلى الجهة القبلية والبحرية ، وكذلك امتنع مجئ الواصلين بالغلال والسفائع خوفا من التسخير ، وقد كان حصل بعض الاطمئنان وسلوك الطريق القبلية ، ووصول المراكب بالغلال والمجلوبات .

وفى عاشره (<sup>۱۲)</sup> ، سافـر أحمد أغــا لاظ ، وصالح قــوج ، خرجوا بــعـــاكــرهـم ونزلوا فى المراكب وذهبوا إلى قبلى .

وفيه <sup>(۱۲)</sup> ، حضر محــمد كتخدا الالفــى من دمياط راجعا مــن تشييع الســيد عمر ورصوله إلى دمياط واستقراره بها .

وفي يوم الخميس تاسع عشره <sup>(1)</sup> ، سافر من كان متأخرا إلى الجسهة القبلية ولم يبق منهم أحمد .

وفى ثالث عشرينه (ه) ، نادى منادى المعمار على أرباب الأشغال فى العمائر من البنائين والحمجارين والفعلة بأن لايشتخلوا فى عمارة أحد من الناس كمائنا من كان ، وأن يجتمع الجميع فى عمارة الباشا بناحية الجبل .

وفى تاسع عشرينه (1) ، وردت أخبار عن التجريدة أزعجت الساشا فاهتم اهتماما عظيما ، وقصد البلهاب بنفسه ، ونبه على جميع كبراء العساكس بالخروج ، وأن لايتخلف منهم أحد حتى أولاده إبراهيم بيك الدفتردار ، وطوسون بيك ، وأنه هو المتقدم عنهم فى الحروج فى يوم الخسميس (2) ، واستعجل التشهيل والطلب وأمر بتحرير دفتر فرضة ترويجة ، على : إقليم المنوفية ، والغربية ، والشرقية ، والشرقية ،

وفيه (^ )، تقلد حسن أغا الشماشرجي كشوفية المنوفية، وأرخى لحيته علمي ذلك.

<sup>(</sup>۱) ۳ رجب ۱۲۲۶ هـ/ ۱۵ افسطس ۱۰۸۹م. (۲) ۱۰ رجب ۱۲۲۵ هـ/ ۲۱ افسطس ۱۸۰۹م. (۳) ۱۰ رخت ۱۲۲۶ هـ/ ۲۱ افسطس ۱۸۰۹م. (3) ۱۹ رجب ۱۲۲۵ هـ/ ۳۰ افسطس ۱۸۰۹م.

<sup>(</sup>٣) ١٠ رَجَبُ ١٠٢٤ هـ/ ٢٦ أَصْطَن ١٠٠٩م . ﴿ (٤) 19 رَجِبَ ١٢٢٤ هـ/ ٣٠ أَصْطَن ١٨٠٩م . (ه) ٢٣ رَجِب ١٢٢٤ هـ/ ٣ سِتِعَير ١٨٠٩م . ﴿ (١) ٢٩ رَجِب ١٢٢٤ هـ/ ٩ سِتِعَير ١٨٠٩م .

<sup>(</sup>٧) ٢٦ رجب ١٢٢٤ هـ/ ٦ سبتمبر ١٨٠٩م. (٨) ٢٩ رجب ١٢٢٤ هـ/ ٩ سبتمبر ١٨٠٩م.

### واستهل شهر شعبان بيوم الثلاثاء سنة ١٣٢٤ 🗥

فيه (٢) ، نمق مشايخ الوقت عرضحال في حق السيد عمر بأمر الباشا ليرسله صحبة السلحدار ، وذكروا فيه سبب عزله ونفيه عن مصر ، وعدوا له مثالب ومعايب وجنحا وذنبوبا ، منها : أنَّه أدخل في دفيتر الأشراف أسماء أشخاص ممن أسلم من القبط والبهود ، ومنها أنه أخذ من الألفي في السابق مبلغا من المال ليملكه مصر في. أيام فتنة أحمد باشا خورشيد ، ومنهـا أنَّه كاتب الأمراء المصريين أيضًا في وقت الفتنة حين كانسوا بالقرب مسن مصر ، ليحضروا على حسين غفلة فسي يوم قطع الخسليج ، وحصل لهم ما حصل ، ونصر الله عليهم حضرة الباشا ، ومسنها أنَّه أراد إيقاع الفتن في السعساكر لينقيض دولة الباشيا ويولى خيلافه ، ويجمع عليمه طوائف المخياربة والصعائدة وأخلاط المعوام وغير ذلك ، وذلك على حد من أعان ظالمًا سلط عليه ، وكتبوا عليه أسماء المشايخ وذهبوا به إليهم ليضعوا ختومهم عليه ، فامتنع البعض من ذلك ، وقال هـذا كلام لا أصل له " ، ووقع بينهـم محاججـات ولام الأعاظم الممتنعين على الامتناع، وقالوا لهم : « أنتم لستم بأورع منا » ، وأثبت لنفسه ورعا ، وحصل بينهم منافسات ومخالفات ومفابحات ، ثم غيروا صورة العرضحال بأقل من التحامل الأوَّل كتب عمليه بعض الممتنعين ، وكان من الممتنعين أولا وآخرا السيد أحمد الطحطاوي الحنفي ، فزادوا في التحامل عليه ، وحصوصا شيخ السادات ، والشيخ الأمير وخلافهما ، واتفق أنَّه دعى في ولسيمة عند السشيخ الشنوانسي بحارة حوش قدم (n) ، وتأخر حضوره عنهم فيصادفهم حال دخوله إلى المجلس وهم خارجون فسلم عليهم ، ولم يصافحهم لما سبق منهم في حقه من الإيذاء ، فتطاول عليه ابن الشميخ الأمير ورفع صوته بتوبيسخه ، وشتمه لكونه لسم يقبل يد والده ، ويقول له في جــملة كلامه : ﴿ أَلْيُسْ هُو إِلاَّ قلــيل الأدب والحياء ثالث طبقــة للشيخ الوالد " ، ونحو ذلك .

وفي ثالثه (١٤) ، سافر الباشا إلى الجهة القبلية وتبعه العساكز .

وفى منتصفه (<sup>ه)</sup> ، خرجت الدلاة والأرنؤد وباقى الأجناد والسعسكر، وأقام الباشا وكتخدا بيك قائم مقامه وأقام بالقلعة .

<sup>(</sup>۱) شعبان ۱۳۲۶ هـ/ ۱۱ سبتمبر – ۹ آکتوبر ۱۸۰۹ م . (۲) ا شعبان ۱۲۲۴ هـ/ ۱۱ سبتمبر ۱۸۰۹ م . (۳) حوش قدم : تعرف بحارة ۱ خوشقدم ، ، بشارع العقادين ، وبهذه الحارة زقاق مشهور بحبس الديلم . مبارك ، على : جـ ۲ ، ص ۱۱۹ .

<sup>(</sup>٤) ٣ شعبان ١٢٢٤ هـ / ١٣ سبتمبر ١٨٠٩ م . (٥) ١٥ شعبان ١٢٢٤ هـ / ٢٥ سيتمبر ١٨٠٩ م .

وفيه (۱) ، اتفق الأشياخ والمتصدرون على عزل السيد أحمد الطحطاوى من إفتاء الحنفية ، وأحضروا الشيخ حسين المنصورى وركبوا صحبته ، وطلعوا به إلى القلعة بعد أن مهدوا القضية ، فألبس قائمةم الشيخ حسين فروة ، ثم نزلوا ، ثم طاف للسلام عليهم وخلعوا هم عليه أيضًا خلعهم ، فلما بلغ الخبر السيد أحمد الطحطاوى طوى الخلع التي كانوا ألبسوها له عندما تقلد الإفتاء بعد موت الشيخ إبراهيم الحريرى في جماد الأولى (۱) ، بقرب عهد وأرسلها لهم ، وكان الشيخ السادات ألبسه حين ذلك فروة ، فلما ردها عليه ، احتد واغتاظ وأخذ يسبه ، ويذكر لجلسائه جرمه ، ويقول : « انظروا إلى هذا الخبيث ، كأنه يجعلني مثل الكلب الذي يعسود في قيته ونحو ذلك »

وأما السيد أحمد (٣) ، فإنه اعتكف فى داره لا يسخرج منها إلا السيخونية بجواره ، واعتزلهم وتبرك الخلطة بهم والتباعد عنهم ، وهم يبالغون فى ذمه والحبط عليه ، لكونه لم يوافقهم فى شهادة الزور ، والحامل لهم على ذلك كله الحظوظ النفسانية ، والحسد ، مع أن السيد عمر كان ظلا ظليلا عليهم وعلى أهل البلدة ، ويدافع ويرافع عنهم وعن غيرهم ، ولم تقم لهم بعد خروجه من مصر راية ، ولم يزالوا بعده فى انحطاط وانخفاض .

وأما السيـد عمر ، فإن الذي وقع لــه بعض ما يستــحقه ، ومن أعان ظالمــا سلط عليه ، ولايظلم ربك أحدا .

وفى ثالث عشره (1) ، سافر حسن باشا وعساكر الأرنؤد وتتابعوا فى الخروج ، وتحدث الناس بروايات عن الباشا والأمراء المصريين وصلحه معهم ، وأنَّ عثمان بيك خسسن ، ومحمد بيك المنفوخ ، ومحمد بيك الابراهيمى وصلوا عند الباشا ، وقابلوه، وأنه أرسل إلى إبراهيم بيك الكبير ولده طوسون باشا فتلقاه وأكرمه ، وأسل هو أيضًا ولده الصغير إلى الباشا فاكرمه ، ووصل إلى مصر بعض نساء حريم وحريم الأمراء .

<sup>(</sup>۱) ۱۵ شعبان ۱۲۲۶ هـ/ ۲۵ سبتمبر ۱۸۰۹م.

<sup>(</sup>۲) جمادی الاولی ۱۲۲۶ هـ/ ۱۶ یونیه - ۱۳ یولیه ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٤) ١٣ شعبان ١٢٢٤ هـ / ٢٣ سبتمبر ١٨٠٩ م .

#### واستهل شهر رمضان بيوم الأربعاء سنة ١٣٢٤ 🗥

وفى أواخره (٢) ، وصل طائفة مسن الدلاتلية من ناحبة السشام ، ودخلوا إلى مصر ، وهسم فى حالة رشة ، كما حضر غيرهم وصحبتهم مسن المختين المـعروفين بالحولات الذين يتكلمون بالكلام المؤنث ومعهم دفوف وطنابير

وفى أواخره (٢) ، حرروا دفتر الأطيان على ضريبة واحدة عن كل فدان خمسة ريالات غير البرانسي والخدم ، ولم يحصل فى ذلك مراجعة ولا كلام ولا مرافعة فى شىء كما وقع فى العبام الماضى ، والذى قبله فى المراجعة بحسب الرى والشراقى ، وأما فى هذه السنة فليس فيها شراقى ، فحسابها بالمباحة الكاملة لعموم الرى ، فإن النيل فى هذه السنة زاد زيادة مفرطة وعالا على الأعالى ، وتسلف بزيادته المفرطة و الدراوى والاقصاب بقبلى ، وكذلك غرق مزارع الارز والسمسم والقطن وجنائن كثيرة بالبحر الشرقى ، بسبب انسداد ترعة الفرعونية بتلك الناحية .

ولما تمموا تحرير الدفاتر على الـنسق المطلوب ، والبائسا بقبلى ، وأرسل بطـلبها ليطلع عليها ، فسافر إليه بها المعلم غالى ، وأخذ صحبته أحمد أفندى اليتيم من طرف الروزنامة ، وعبد الله بكتاش الترجمان ، فذهبوا إلـيه بأسيوط وأطلعوه عليها ، فختم عليها ، وانقضى شهر رمضان (1) .

### واستهل شهر شوال بيوم الخميس سنة ١٢٢٤ 👀

فى ثالث عشره (١) ، حضر المعلم غالسى واحمد افندى وبكتاش وغيرهم من غيبتهم ، وحيضر أيضًا فى أثرهم المعلم جرجس الجوهرى ، وقد تقدم أنَّه خرج من مصر هاربا إلى الجهة المقبلية ، واختفى مدة ، شم حضر بأنان إلى الباشا وقابله وأكرمه ، ولما حضر نزل فى بيته الذى بحارة الونديك ، وفرشه له المعلم غالى وقام له بجميع لوازمه، وذهب الناس مسلمهم ونصرانيهم وعالهم وجاهلهم للسلام عليه .

وفى يـوم الشـلاثاء عشرينه (٧) ، وصــل الباشا عــلى حين غفــلة إلى مصــر فى تطريدة ، وقد وصل من أســيوط إلى ناحية مصر القديمة فى ثلاثــين ساعة ، وصحبته ابنه طوســون ، وبونابارته الحازنــدار ، وسليمان أغا الوكــيل سابقا لا غيــر ، فوكبوا

<sup>(</sup>۱) رمضان ۱۲۲۶ هـ/ ۱۰ اکتوبر - ۸ نوفمبر ۱۸۰۹ م . (۲) آخر رمضان ۱۲۲۴ هـ/ ۸ نوفمبر ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٣) آغر رُمضان ١٣٢٤ هـ/ ٨ نوفير ١٨٠٩ م . (٤) رمضان ١٣٢٤ هـ/ ١٠ اكتوبر - ٨ نوفير ١٨٠٩ م . (٥) شوال ١٣٢٤ هـ/ ٩ نوفير ٧ ييسير ١٨٠٩ م . (٦) ١٣ شوال ١٣٢٤ هـ/ ٢١ نوفير ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٧) ۲۰ شوال ۱۲۲۶ هـ / ۲۸ نوفمبر ۱۸۰۹ م .

حميرا متنكرين حتى وصلوا إلى القبلعة من ناحية الجبل ، وطلع من باب الجبل ، وعند طلوعه من السفينة أمر ملاحيها أن لايذكروا لاحد وصوله حتى يسمعوا ضرب المدافع من القبلعة ، ثم طلع إلى سرايته ودخل إلى الحريم فلم يشعروا به إلا وهو بالحريم ، وعند ذلك أمر بضرب المدافع ، وأثبيع حضوره ، فركب كتخدا بيك وغيره مصرعين لمسلاقاته ، ثم بلغهم طلوعه إلى القلعة فرجعوا على أشره ، وكان الحواجا محصود حسن البزرجان خرج لملاقاته قبل وصوله بثلاثة أيام إلى ناحية الآثار ، وأخرج معه مطابع وأغناما واستعمد لقدومه استعدادا ، وذهب تعبه في الفارغ المطال ، شم بعد وصول الباشا بشلائة أيام ، وصلت طوائف العسكر وعظاتههم ، ومعهم المنهوبات من الغلال والأغنام والفحم والحطب والقلل وأنواع التمر وغير ذلك ، حتى أخشاب الدور وأبوابها .

وفى يوم الاثنين (11) ، وصل حسن باشا ، وطوائف الأرنؤد ، وصالح قرج ، والدلاة والمترك ، ووصل أيضًا شاهين بيك الالفى وصحبته محمد بيك المنفوخ المرادى ، ومحمد بيك الإبراهيمى ، وهم اللين حضروا فى هذه المرة من المخالفين ، وقيل إنَّ البواقى أخذوا مهلة لبعد التخضير ، وأما إبراهيم بيك تابع الأشقر ، ومحمد أغا تابع مراد بيك الصغير ، وصحبتهم عساكر ، فلها إلى ناحية السويس ، بسبب وصول طائفة من العربان ، قالوا : « إنها من التابعة للوهابين ، ، حضروا وأقاموا عند بر الما ، ومنعوا السقيا منها ،

# واستمل شمر ذي القعدة بيوم السبت سنة ١٣٢٤ 🐡

فيه (٦) ، حضر إبراهيم بيك ابن الباشا وباقى العسكر ، وسكنوا الدور وارعجوا الناس وأخرجوهم من مساكنهم ومنازلهم ببولاق ومصر وغيرهما ، واتفق أنَّ بعض ذرى المكر من العسكر عندما أرادا السفر إلى جهة قبلى ، أرسل لصاحب الدار التى هو غاصبها وساكن فيها فاحضره وسلسمه المفتاح ، وهو يقبول له : « تسلم يا أخى دارك واسكنها بارك الله لك فيها وسامحنى وأبرى ذمتى ، فربما انى أموت ولا أرجع ، ولان الكثير منهم تولى المناصب والإمريات بالجهة القبلية ، وعندما يتسلم صاحب الدار داره يفرح بخلاصها ، ويشرع في عصارتها وإعادة ما تهدم منها ،

<sup>(</sup>۱) ۲۲ شوال ۱۲۲۶ هـ/ ٤ ديسمبر ۱۸۰۹ م ٠٠

<sup>(</sup>٢) ذي القعدة ١٢٢٤ هـ/ ٨ ديسمبر ١٨٠٩ - ٦ يناير ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٣) اذى القعدة ١٢٢٤ هـ / ٨ ديسمبر ١٨٠٩ م .

فيكلف نفسه ولو بالدين ويعمرهما ، فما هو إلا أن تمم العمارة والمرمة في مدة غيبتهم ، فما يشعر إلا وصاحبه داخل عليه بـحصانه وجمـله وخدمه ، فمـا يسع الشخص إلاَّ الرحلة ويتركها لغريمه ، وقد وقع ذلك لكثير من الناس المغفلين

وفيه (۱) ، وصلت أخبار بأن عمارة الفرنساوية نزلت إلى البحر وعدة مراكبهم ماتتان وسبعة عشر مركبا محاربين لايعلم قبصدهم أي جهة من الجسهات ، وحضر ثلاثة أشخاص من الططر المعدين لتوصيل الأخبار وبيدهم مرسوم منضمونه : الأمر بالتحفظ على الثغور ، فعند ذلك أمر الباشا بالاستعداد وخروج العساكر إلى الثغور .

وفى يوم السبت ثامنه (<sup>۱۱)</sup> ، سافر جملة مـن العسكر إلى ناحية بحــرى ، فسافـر كبير منهم ومعــه جملة من العسكر إلى سكندرية ، وكذلــك سافر خلافه إلى رشيد ، وإلى دمياط ، وأبى قير ، والبرلس .

وفى ليلة الإنسين ثامن عشره <sup>(۱۲)</sup> ، ركب البائسا ليلا وخرج مسافرا إلى السويس ليكشف عملى قلاع القلزم ، وقام له بالاحستياجات من أحمال الماء والعليق والزوادة واللوازم السيد محمد المحروقي ، وكان حروجه ومن معه على الهجن .

وفى ليلة الأحدرابع عشرينه <sup>(1)</sup> ، حضر الباشا من السويس ، وكان وصوله ليلا وطلم إلى القلعة .

#### واستهل شهر ذي الحجة بيوم الأحد سنة ١٢٢٤ 👀

فيه (١٦) ، شرع الباشا في إنشاء مراكب لبحر القلزم ، فطلب الاخشاب الصالحة لذلك ، وأرسل المينين لقطع اشجار المتوت والنبق من القطر المصرى القبلى والبحرى ، وغيرها من الاخشاب المجلوبة من الروم ، وجعل بساحل بولاق ترسخانة وورشات ، وجمعوا المصناع والنجارين والنشاريين فيهيؤونها ، وتحمل أخشابا على الحمال ، ويركبها الصناع بالسويس سفينة ، ثم يقلفطونها ويبيضونها ويلقونها في البحر ، فعملوا أربع سفائن كبار إحداها يسمى الإبرييق ، وخلاف ذلك ، داوات لحمل السفار والبضائم .

ومن الحوادث في آخره (٧) ، أنَّ إمرأة ذهبت إلىي عرصة الغلة بباب الـشعرية ،

<sup>(</sup>۱) 1 ذي القعلة ۱۲۲۶ هـ/ ۸ ديسمبر ۱۸۰۹ م . . (۲) ۸ ذي القعلة ۱۲۲۶ هـ/ ۱۰ ديسمبر ۱۸۰۹ م . (۳) ۱۸ ذي القعلة ۱۲۲۶ هـ/ ۲۰ ديسمبر ۱۸۰۹ م . (3) ۲۶ ذي القعلة ۱۲۲۶ هـ/ ۲۱ ديسمبر ۱۸۰۹ م .

<sup>(</sup>٥) ذي الحجة ١٢٢٤ هـ / ٧ يناير - ٥ فبراير ١٨١٠ م . (٦) اذي الحجة ١٢٢٤ هـ / ٧ يناير ١٨١٠ .

<sup>(</sup>٧) ٥ فبراير ١٨١٠ م ، كتب أمام هذه الفقرة بهامش ص ١٠٣ ، طبعة بولاق د ذكر حوادث هذه السنة ٤ .

واشترت حنطة ، ودفعت ثمنها قروشا ، فسلما ذهبت نظروها ونقدوها ، فإذا هي من عمل الزغلية ، ثــم عادت بعد أيام ، فاشترت الغلة ، ودفعـت الثمن قروشا أيضًا ، فذهب البائع معها إلى الصيرفي فوجدها مزغولة مثل الأولى ، فعلموا أنَّها الغريمة ، . فقال لها الصيرفي : ﴿ مِن أَبِنِ لَكَ هَذَا ﴾ ، فقالت : ﴿ مِن زُوجِي ﴾ ، فقبضوا عليها وأتوا بمها إلى الأغسا ، فسألهما الأغا عن زوجها ، فقالت : ﴿ هُو عَظَّارُ بِسُوقٍ الأزهر » ، فأخذها الأغا ، وحضير بها إلى بيت الشيخ الشرقاوي بعد المعشاء ، وأجضروا زوجها وسألوه ، فقال : ﴿ أَنَا أَخَذَتُهَا مِنْ فَلَانَ تَابِعِ الشَّيْخِ الشَّرْقَاوِي ﴾ ، فانفعل الشيخ ، وقال : ﴿ إِنْ يَكُنُّ هُو ابْنِي فَأَنَّا بَرَىٰ مَنْهِ ﴾ ، وطلبوه فتغيب واختفى وأخذ الأغا المرأة وزوجها وقـررهما ، فأقر الرجل وعرف عن عدة أشــخاص يفعلون ذلك ، وفيهم من مجاوري الأزهر ، فلم يزل يتجسس ويتنفحص ويستندل على البعض بالبعض ، وقبض على أشخاص ومعهم العدد والآلات ، وحبسهم أيضًا بالقلعة عند كتخدا بيك ، وفرُّ ناس من مجاوري الأزهر من مصر ، لما قام بهم من الوهم ، وفي كل يوم يشاع بالتنكيل والتجريب للمقبوض عليهم وقتلهم ، ولم يزل الأغا يتجسس حتى جمعوا ستة عشر عدة ، وأرسلوها إلى بيت محمد أفندى ناظر المهمات ، وسألوا الحدادين عمن اصطنع هذه العدد منكم فأنكروا وجحدوا ،وقالوا : ﴿ هَذَا مِنْ صِنَاعَةَ الشَّامِ ﴾ ، ثم كسروها وأبطلوها ، وطال أمر المُحبوسين والتفحص عن غيرهم ، فكان بعض المقبوض عليهم يعرف عن غيره أو شريكه ، فكانت هذه الحادثة من أشنع الحوادث ، خصوصا بنسبتها لخطة الأزهر ، فكان كـل من اشترى شيئًا ودفع الثمن للبائع قروشا ، ذهب بـها إلى الصيرفي لأن في ذاك الوقت لم يكن موجودا بأيدي السناس خلافها ، وكانوا يقولسون في ذهابهم إلى الصيرف لربما تكونُ ﴿ أزهرية ولاحول ولا قوَّة إلا بالله العلمِّ العظيم ، وانقضت السنة بحوادثها التي منها ما . ڏکر .

ومنها ، إحداث بدعة الكس على النشوق ، وذلك أن بعض المتصدرين من نصارى الأروام أنهى إلى كتخدا بيك ، أمر النشوق ، وكثرة المستعملين له والدقاقين والباعة ، وأنه إذا جسمعت دقاقوه وصناعه في مكان واحد ، ويجعل عليهم مقادير ويلنزم به ، ويضبط رجاله ، وجمع ماله وإيصاله إلى الحزينة ، من يكون ناظرا وقيما عليه كغيره من أقلام المكوس التي يعبرون عنها بالجمارك ، فإنه يتحصل من ذلك مال له صورة ، فلما سمع كتخدا بيك ذلك أنهاه إلى مخدومه ، فأمر في الحال بكتابة فرمان بلك ، واختار الذي جعلوه ناظرا على ذلك خانا بخطة بين الصورين ، ونادوا

على جميع صناع النشوق ، وجمعوهم بذلك الخدان ، ومنعوهم من جلوسهم بالاسواق والحطط المتفرقة ، والقيم على ذلك يشترى الدخان المعمد للالك من تجاره بثمن معلوم حدده لايزيد على ذلك ولايشتريه سواه ، وهو يبيعه على صناع النشوق بثمن حدده ولاينقص عنه ، ومن وجده باع شيئًا من الدخان أو اشتراه أو سحق نشوقا خارجا عن ذلك الخان ، ولو لخاصة نفسه قبضوا عليه وعاقبوه وفرموه مالا ، وعينوا ممينين لجميع القسرى والبلدان القبلية والبحرية ، ومعهم من ذلك الدخان فيأتون إلى القرية ، ويطلبون من مشايخها ويعطونهم قدرا موزونها ، ويلزمونهم بالشمن المعين بالمرسوم الذي بيدهم ، فيقول أهل القرية : « نحن لانستعبل النشوق ولانعرفه ، الإيوجد عندنا من يصنعه ، وليس لنا به حاجة ولانشريه ، ولا نأخذه » ، فيقال لهم : « إن لم تأخذه ، فهاتوا ثمنه » ، فإن اتحذوه أو لم يأخذه ، فهم ملزومون بدفع القدر المعين المرسوم ، ثم كراء طريق المعينين وكلفتهم وعليق دوابهم .

ومنها أيضًا : النطرون فرقوه وفرضوه على السقرى محتجين أيضًا باحتياج الحياكة والقزارين إليه ، لغسل غزل الكتان وبيساض قماشه ونحو ذلك ، وأشنع من ذلك كله أنهم أرادوا فعل مشل هذا في الشراب المسكر المعروف بالعرقي ، وإلـزام أهل القرى بأخذه ودفع ثمنه ، إن أخذوه أو لم يأخذوه ، فقيل لهم في ذلك فقالوا : ﴿ إِنَّ شربه يقوى أبدانهم عـلى أعمال الـزرع والزراعة ، والحرث والـكد في القـطوة والنطالة والشادوف » ، ثم بطل ذلك .

ومنها ، أنَّ الباشا شرع في عمل دلاقة تجاه باب القلعة المعروف بباب الجلل موصلة إلى أعلى الجبل المقطم ، فجمعوا البنائين والحجارين والفعلة للعمل ، وحرقوا عند قمينات للجبر يجانب العمارة ، وطواحين للجبس ، ونودي بالمدينة على البنائين والفعلة ، بأن لايشتغلوا في عمارة أحد من الناس كائنا من كان ، ويجتمع الجميع في عمارة الباشا بالقلعة والجبل إلى أن كمل عملها في السنة التالية طريقا واسعا منحدراً من الأعلى إلى الأسفل ، عمدا في المسافة ، سهلا في الطلوع إلى الجبل أو الانحدار كند ، بحيث يجوز عليه الماشي والراكب من غير مشقة ولاتعب كثير

## واما من مات في هذه السنة ممن له ذكر 🗥

مات ، العلامـة المفيد ، والنحويــر الفريد ، الفقيه الـنبيه ، الشيخ إبــراهيم ابن الشيخ محمد الحويرى الحنفي ، مفتى مــذهب السادات الحنفية ، كوالده ، تفقه على

<sup>(</sup>١) كتب أمام هذا العنوان بهامش ص ١٠٤ ، طبعة بولاق و ذكر من مات في هذه السنة وتراجمهم ، .

والده ، وحضر في المعقولات على أشياخ الوقت : كالبيلى ، والدردير ، والصبان ، وغيرهم ، وأنجب وتمهر ، وصارت فيه ملكة جيدة ، واستحضار للمفروع الفقهية ، ولما مات والده في شهر رجب سنة عشرين ومائتين والف (1) ، تقلد منصب والده في المائتاء ، وكان لها أهلا مع التحرى والمراجعة في المسائل المشكلة والعفة والصيانة والليانة ، والسباعد عن الأمور المخلة بالمروءة ، مواظبا لوظائف ودروسه ، ملازما للداره إلا ما دعته الضسرورة إليه من المواساة ، وحضور المجالس مع أرباب المظاهر ، وكان مبتلى بضعف البصر ، وبآخرته اعتراه داء الباسور ، وقاسى منه شدة ، وانقطع بسببه عن الخروج من داره ، ووصف له حكيم بدمياط فسافر إليه لاجل ذلك ، بسببه عن الخروج من داره ، ووصف له حكيم بدمياط فسافر إليه لاجل ذلك ، وقصد تغيير الهواء ، وذلك بإشارة نسيه الشيخ المهدى ، وقاسى أهوالا في معالجته حتى توفى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ، في يوم الإثنين تاسع عشر جمادى الأولى من هذه السنة (1) ، وصلى عليه بالأزهر ، ودفن بمدرسة الشعبانية (1) بحارة من هذه السنة (1) ، وصلى عليه بالأزهر ، ودفن بمدرسة الشعبانية (1) بطاوسدارى ، ظاهر حارة كتامة (1) ، المعروفة الآن بالعينية بالقرب من الجامع الأزهر ، وخلف ولده النجيب الأديب سيدى منحمد الملقب عبد المعطى ، بارك الله فيه ، وأعانه على وقته .

ومات ، الإمام العلامة والعمدة الفهامة ، شيخ الإسلام والمسلمين ، الشيخ عبد المنعم ابن شيخ الإسلام الشيخ أحمد السعماوى المالكي الأزهري ، وهو من آخر طبقة الإشياخ من أهل القرن الثاني (6) ، تفقه على الشيخ الزهار وغيره من علماء مذهبه ، وحضر الأشسياخ المتقدمين كالدفري ، والحفتي ، والصعيدي ، والشيخ سالم النفراوي ، والمشيخ الصباغ السكندري ، والشيخ فارس ، وقرأ الدروس وانتفع به الطلبة ، ولم يزل ملازما على إلقاء الدروس بالأزهر على طريقة المتقدمين مع العفة والديانة والانجماع عن الناس ، وأضيا بحاله ، قانعا بمعيشته ، ليس بيده من التعلقات الدنيوية سوى النظر على ضريح سيدى أبني السعود أبي العشائر ، ولم يستجرأ على الفتيا مع أهليته لذلك وزيادة ، ولم تطبح نفسه لزخارف الدنيا وسفاسف الأمور ، مع التجمل في الملبس والمركب ، وإظهار النغني ، وعدم التطلع لما في أيدى الناس ،

<sup>(</sup>۱) رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۲۵ سبتمبر - ۲۶ اکتوبر ۱۸۰۵ م .

<sup>(</sup>٢) ١٩ جمادي الأولى ١٢٢٤ هـ/ ٢ يوليه ١٨٠٩ م .

 <sup>(</sup>٣) المدرسة الشعبانية : تقع بأقصى حارة الدوادارى ، بجوار كتامة ، وتعرف بزارية الشيخ عبد العليم .
 مبارك ، على : المرجم السابق ، جد ٢٠، ص ١٩ .

<sup>(</sup>٤) حارة كتامة : حارة خارج حارة الدويداري بخط الأزهر .

<sup>(</sup>٥) القرن الثاني عشر الهجري / الثامن عشر الميلادي .

ويصدع بالحق في المجالس ، ولايتردد إلى بيوت الحكام والاكابر إلا في النادر ، بقدر الضرورة مع الأنفة والحشمة ، ولايشكو ضرورة ولا حاجة ، ولازمانا ، ولم يزل على حالته حتى مرض أياما وتوفي لبيلة الخميس حادى عشر ذى القعدة (أع عن أربع وثمانين سنة ، وخرجوا بجنازته من منزله الكائن بدرب الحلقاء بالقرب من باب البرقية ، فمروا بالجنازة على خطة الجمالية على النحاسين على الاشرفية ، ودخلوا من حارة الحراطين إلى الجامع الازهر ، وصلى عليه في مشهد حافل ، ودفن على والده بتربة المجاورين ، وخلف من الاولاد الذكور أربعة رجال ذوى لحى صلحاء وخطهم الشبب ، خلاف البنات ، رحمه الله ، وعفا عنا وعنه

ومات ، الفقيه النبيه الصالح ، الورع العالم ، المحقق ، الشيخ أحمد الشهير بيرغوت المالكي ، ومولده بالبلدة المعروفة باليهودية (۱) بالبحيرة ، تضقه على أشياخ العصر ، وصهر في الفقه والمعقول ، واقرأ الدروس ، وانتفع به الطلبة ، واشتهر ذكره بينهم ، وشهدوا بفضله ، وكان على حالة حسنة ، منجمعا عن الناس ، وراضيا بما قسمه له مولاه ، منكسر النفس متواضعا ، ولم يتزى بعمامة الفقهاء ، يمشى في حوائجه ، وتمرض بالزمانة مدة سنين ، يتعكز بعصاه ، ولم يقطع دروسه ولا أماليه حتى توفى إلى رحمة الله سبحانه وتعالى ، يوم الأربعاء خامس شهر صفر من السنة (۱) ، ودفن بتربة المجاورين رحمه الله .

ومات ، العمدة التحرير ، والنيل الشهير ، الشيخ سليمان القيومي المالكي ، ولم بالنوع ، وحفر إلى مصر ، وحفظ القرآن ، وجاور برواق الفيسمة بالازهر ، وكان في أول عمره يمشي خلف حمار الشيخ الصعيدي ، وعليه دراعة صوف وشملة صفراء ، ثم حضر دروسه ودروس الشيخ الدردير وغيرهما ، واختلط مع المنشدين ، وكان له صوت شجي ، فيله مع المتذكرين إلى بيوت الأعيان في الليالي ، فينشد الإنشادات ، ويقرأ الاعشار ، فيعجبون به ويكرمونه زيادة على غيره، واختلط ببعض الاعيان الذين يقال لهم البرقوقية من ذرية السلطان برقوق ، وهم نظار على أوافه ، الأعوات الطواشية ، وبهم توصل إلى نساء الأمراء ، والسعى في حوائجهن وقضاياهن ، وصار له قبول ذائد عندهن وعند أرواجهن ،

٠ (١) ١١ القعلة ١٢٢٤ هـ/ ١٨ ديسمبر ١٨٠٩ م .

<sup>(</sup>٢) بلدة اليهودية : قرية قليقة ، تغير اسمها سنة ١٩٣٤ م ، يسناه على طلب عضو مجلس النواب عن الناحية ، إلى السم • الوفاتية » ، وهي إحدى قرى مركز اللنجات ، محافظة البحيرة .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ض ۲٦١ . (۳) ٥ صفر ۱۲۲۶ هـ / ۲۲ مارس ۱۸۰۹ م .

وتجمل بالملابس ، وركب البغال ، وأحدق به المحــدقون ، وتزوَّج بإمراة بناحية قنطرة الأمير حسين (١) ، وسكن بدارها ، فماتت فورثها ، ولما مات الشيخ محمد العقاد ، تعين المترجم لمشيخة رواق الفيمة ، وبني لــه محمد بيك المعروف بالمبدول دارا عظيمة بحارة عابديــن ، واشتهر ذكره وعلا شأنه وطار صــيته ، وسافر في بعض مــقتضيات الأمراء إلى دار السلطنة ، وعاد إلى مصر ، وأقبلت عليه الهدايا من الأمراء والحريمات والأغوات والأقباط وغيرهم واعتنوا بشأنه ، وزوجـته الست زليخا زوجة إبراهيم بيك الكبير ببنت عبدالله الرومي ، وتصرف فـي أوقاف أبيها ، ومنها عزب البر تجاه رشيد وغيرها ، فاشتهر بالبلاد القبلية والبحرية ، وكان مع قلة بضاعته في المعلم مشاركا بسبب التداخل في المقضايا ، وكان كريم النفس جدا يجود وما لديمه قليل مع حسن المعاشرة والسبشاشة والتواضع والمواسساة للكبير والصمغير والجليل والحقيس ، وطعامه مبذول للـواردين ، ومن أتى في منزله إلــي حاجة أو زائرا لايمكنه من الــذهاب حتى يغديــه أو يعشيــه ، وإذا أتاه مستــرفد ، ولم يجــد معه أشيــاء اقترض وأعطــاه فوق مأموله، ولايبخل بجاهه وسعيه على أحد كائنا من كان بعوض وبدونه ، ومما اتفق له مرارا ، أنَّه يركب من الصباح في حوائج الناس فلا يعود إلاَّ بعــد العشاء الأخيرة ، فيلاقيه آخر ذو حاجة في نصف الطريق أو آخره ، فينهي إليه قصته ، إمَّا بشفاعة عند أمير أو خلاص مسجون أو غير ذلك ، فيقف لــه ويستمع قصته وهو راكب ، فيقول له : « في غد نذهب إليه فإن الوقت صار ليلا » ، فقول صاحب الحاجة : « هو في داره في هذا الموقت ، ، فيعود من طريقه مع صاحب الحاجة إلى ذلك الأمير ولو بعدت داره ، ويـقضى حاجته ، ويـعود بعد حصة مـن الليل ، وهكذا كــان شأنه ، ولاينتظــ ولا يؤمـل جعـالة ولا أجرة نظير سعـيه ، فإن أتوه بشـــيء أخذه أو هدية قبلها ، قلت أو كثرت وشكرهم على ذلك ، فمالت إليه القلوب ، ووفدت إليه ذوو الحاجات من كل ناحية فلا يرد أحدا ، ويستقبلهم بالبشاشة ، وينزلهم في داره ويطعمهم ويكرمهم ويستمرون في ضِمافته حتى ينقضي حوائجهم ، ويزودهم ، ويرجعون إلى أوطانهم مـسرورين ومجبورين وشاكرين ، ثم يكافئـونه بما أمكنهم من المكافآت ، وإذا وصلت إليه هدية وصادف وصولها حضوره بالمنزل فرق منها على من بمجلسه من الحاضرين ، فبذلك انجذبت إليه القلوب ، وساد على أقرانه ومعاصريه ، كما قيل .

<sup>(</sup>۱) تنطرة الأمير حسين : تقع أمام النهاية البحرية لمحكمة مصر عند مدخل شارع الأمير حسين أمام جامع البنات عند سكة المناصرة ، يناها حسين بن أبي بكر بن إسماعيل بن حيدر بك الرومي من أمراء دولة الناصر محمد ابن قلارون ، ليمبر عليها إلى جامعه الذي بناء بالجانب الغربي من الحليج .

محمد ، محمد كمال السيد : المرجع السابق ، ص ٩٠ ، ١٠١ .

# بِبِذُلُ وحلْم سَادَ فَى قَـومِهِ الفَتَى ﴿ وَكَونِكَ إِيَّـــاهُ عَليـــكَ يَسِيرُ

ولما حضر حسن بماشما الجزايم لي مصر ، وارتحل الأمراء المصريون إلى الصعيد ، وأحياط بدورهم وطبلب الأموال من نسباتهم ، وقبض على أولادهم وجواريهم وأمهات أولادهم ، وأنزلهم سوق المزاد ، التجأ إلى المترُجم الكثير من نساء الأمسراء الكبار فالواهن ، وأجهد نفسه في السعى في حمايتهن والرفق بهن ومواساتهن ، مدة إقامـة حسن باشا بمصر ، وبعدها في إمارة إسماعـيل بيك ، فلماه رجع أزواجهن بعد الطاعون إلى إمارتهم ، ازداد قدر المترجم عندهم وقبوله ومحبته ووجاهته ، واشتهر عندهم بعدم قبـولِه الرشوة ، ومكارم الأخلاق والديانة والتورع ، فكان يدخل إلى بيت الأمير ويعبر إلى محل الحريم ويجلس معهن ، وينسرون بدخوله عسندهم ، ويقولون : ‹ زارنـا أبونا الشيخ ، وشــاورنا أبانا الشيــخ ، فأشار علينا بكذا ، ونحو ذلك ، ، ولم يزل مع الجميع على هذه الحالة إلى أن طرقت الفرنساوية البلاد المصرية ، وأخرجوا منها الأمراء ، وخرج النساء من بيوتهن وذهبن إليه أفواجا أفواجا حتى امتـلات داره وما حولها من الـدور بالنساء ، فتـصدى لهن المترجم ، وتــداخل في الفرنساوية ودافسع عنهن ، وأقمن بداره شهــورًا ، وأخذ أمانا لكثير من الأجناد المصرية ، وأحضرهم إلى مصر ، وأقاموا بداره ليلا ونهارا ، وأحبه الفرنساوية أيضًا ، وقبلوا شفاعاته ، ويحضرون إلى داره ، ويعمل لهـم الولائم وساس أموره معهم ، وقرروه في رؤساء الديوان الـذي رتبوه لإجراء الأحكام بين المسلمين ، ولما نظموا أمور القرى والبلدان المسمرية على النسق الذي جعلوه ، ورتبوا على مشايخ كل بلد شييخا ، ترجع أمور البلدة ومشايخها إليه ، وشيخ المشايخ المترجم ، مضافا ذلك لمشيخة الديوان ، وحاكـمهم الكبير فرنساوي يستمي أبريزون ، فازدحمت داره بمشايخ السبلدان ، فيأتون إليه أفواجا ، ويذهبون أفواجا ، وله مرتب خاص خلاف مرتب الديوان ، واستمر معهم في وجاهته إلى أن انقضت. أيامهم ، وسافروا إلى بلادهم ، وحضرت المعثمانية والوزير ، والمتسرجم في عداد العماماء والمتصدرين ، وافر الحرمة شهير الذكر ، بعـيد الصيت مرعى الجانب ، مقبول القول عند الأكابر والأصاغر ، ولما قتل خليل أفندى الرجائي الدفتــردار ، وكتخدا بيك في حادثة مقتــل طاهر باشا ، التجأ إليــه أخو الدفتردار ، وخازنداره وغيــرهما ، وذهبوا إلى داره ، وأقاموا عنده فحماهم وواساهم حستى سافروا إلى بلادهم ، ولم يزل على حالته حتى نزل بــه خلط بارد ، فأبطل شقه ، وعقد لسانه ، واســتــمر أياما ، وتوقى

ليلة الأحد خامس عشر ذى الحجة (۱) ، وخرجوا بجنازته من بيته بحارة عابدين ، وصلى عليه بـــالازهر فى مشهد عظيم جدا ، مــئل مشاهد العلماء الكــبار المتقدمين ، وربما كان جــمع النساء خلــفه كجمع الــرجال فى الكثــرة ، ووجدوا عليه ديونــا نحو العشرة آلاف ريال سامـحه أصحابها ، ولم يخلف مــن الأولاد إلا بنتين ، رحمه الله ومامحه ، وعفا عنا وعنه آمين .

#### سننة خمس وعشرين ومائتين والف ㄲ

استهــل المحرم بيوم الإننـين ، فيه (<sup>۳)</sup> ، وردت الأعبار من الـــديار الرومية بغــلبة الموسكوب واستيلائهم على ممالك كثيرة ، وأنه واقع بإسلامبول شدة حصر وغلاء فى الاسعار وتخوف وأنَّهم يذيعون فى الممالك بخلاف الواقع ، لاجل التطمين .

وفي خامسه (۱) ، حضر إبراهيم أفندى القابجى الذى كان توجيه إلى الدولة من مندة سسابقة ، وعلسى يده مراسيم بطلب ذخيرة وغلال ، وعملوا لقدومه شنكا ومدافع ، وطلع فى موكب إلى القلعة .

وفيه (\* ) ، رجع ديوان أفندى من ناحية قبلى وصحبته أحمد أغا شويكار ، فأقاما بمصر أياما ، ثم رجعا بجواب إلى الأمراء القبليين .

وفى ليلة السبت ثالث عشره (١) ، حصلت زلزلة عجيبة مزعجة وارتجت منها الجهات ثلاث رجات متواليات ، واستمرت نحو أربع دقائق فانزعج الناس منها من مناسهم وصار لهم جلبة وقبلقة ، وخرج البكثير من دورهم هاريين إلى الازقة ، يريدون الحلاص إلى الفضاء مع بعده عنهم ، وكان ذلك في أول الساعة السابعة من الليل ، وأصبح الناس يتحدثون بها فيما بسينهم ، وسقط بسببها بعض حيطان ودور قدية ، وتشققت جدران ، وسقطت منارة بسوس ونصف منارة بأم أعنان (١) بالمنوفية ، وغير ذلك لانعلمه .

وفي عصر يوم الـسبت أيضًا (^) ، حصلـت زلزلة ولكن دون الأولى ، فـانزعج

<sup>(</sup>۱) ١٥ذى الحجة ١٢٢٤ هـ / ٢١ يناير ١٨١٠ م . (٢) ١٢٢٥ هـ / ٦ فيراير ١٨١٠ – ٢٠ يناير ١٨١١ م .

<sup>- (</sup>٣) ١ محرم ١٢٢٥ هـ/ ٦ قيراير ١٨١٠ م . (٤) ٥ محرم ١٢٢٥ هـ/ ١٠ قبراير ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٥) ٥ محرم ١٢٢٥ هـ/ ١٠ فيراير ١٨١٠ م . (٦) ١٣ محرم ١٢٢٥ هـ/ ١٨ فيراير ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٧). ام خنان : قرية قديمة ، وقد عرفت بالمرسين تمييزا لها مــن سُمِيتها التي بمحافظة الجيزة ، وهي إحدى قرى مركز قويسنا ، محافظة الموفية .

رمزی ، مخمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۲ ، ص ۲۰۰ .

الناس منها أيضًا ، وهاجوا ثم سكنوا ، ثم كثر لفظ العالم بمعاودتها ، فصنهم من يقول ليلة الاربعاء ، ومنهم من يقول خلافه ، وأنها تستمر طويلا ، وأسندوا ذلك ليعض المنجمين ، ومنهم من أسنده لبعض المنصارى واليهود ، وأنَّ رجلا نصرانيا ذهب إلى الباشا وأخيره بعصول ذلك ، وأكد في قوله ، وقال له : « احبسني ، وإن لم يظهر صدقى اقتلنى ٤ ، وأن الباشا حبسه حتى يمضى الوقت الذى عينه ليطهر صدقه من كذبه ، وكل ذلك من تخيلاتهم واختبلاقاتهم وأكاذيهم ، وما يعلم الغيب إلا الله .

وفى يسوم الاحد رابع عشره (۱۱) ، أمر الباشا بالاحتياط على بيوت عظماء الاقيساط: كالمعلسم غالى ، والمعلم جرجس الطويل ، وأخيه ، وفلتيوس ، وفرانسيكو ، وعدتهم سبعة ، فأحضروهم فى صورة منكرة ، وسمروا دورهم ، وأخذوا دف اترهم ، فلما حضروا بين يديه ، قال لهم : ال أريد حسابكم بموجب دفاتركم هذه ٤ ، وأمر بحبسهم ، فطلبوا منه الامان ، وأن يأذن لهم فى خطابه ، فأذن لهم ، فخاطبه المعلم غالى ، وخرجوا من بين يديه إلى الحبس ، ثم قرر عليهم بواسطة حسين أفندى الروزنامجى سبعة آلاف كيس ، بعد أن كان طلب منهم ثلاثين

وفى يوم الخميس ثامن عشره (۱۱) ، شاع فى الناس حصول زلزلة تلك الىلية ، وهى ليسلة الجمعة ، ريكون فى ذلك نصف الليل ، فتأهب غالب الناس للمطلوع بخارج البلد ، فخرجوا بنسائهم وأولادهم إلى شاطئ النيل ببولاق ، ونواحى الشيخ قمر ووسط بركة الأربكية ، وغيرها ، وكذلك خرج الكثير من العسكر أيضًا ، ونصبوا خياما فى وسط الرميلة وقراميدان والقرافين ، وقاسوا تلك الليلة من البرد مالا يكيف ولا يوصف ، لأن النسمس كانت برج المدلو وهو وسط الشناء ، ولم يحصل شىء مما أشاعوه وأذاعوه وتوهموه ، وتسلق العيارون والحرامية تلك الليلة على كثير من الدور والأماكن وفتشوها ، فلما أصبح يحوم الجمعة كثر التشكى إلى الحكام من ذلك ، فنادوا في الأسواق بأن لا أحد يذكر أمر الزلزلة ، وكل من خرج للذك من داره عوقب ، فأنكفوا وتركوا هذا اللغط الغارغ .

وفيه (٣) ، ظهر بالأزهر أنفار يقفون بالليل بصحن الجامع الأزهر ، فإذا قام إنسان لحاجته منفردا أخذوا ما معه ، وأشيع ذلك ، فباجتهد الشبيخ المهدى فى المقحص والقبض على فاعل ذلك إلى أن عرفوا أشخاصهم ونسبهم ، وفيهم من هو من أولاد

<sup>(</sup>۱) ۱۵ محرم ۱۲۲۰ هـ/ ۱۱ قبراير ۱۸۱۰ م . (۲) ۱۸ محرم ۱۲۲۰ هـ/ ۲۳ فبراير ۱۸۱۰ م .

<sup>. (</sup>۳) ۱۸ محرم ۱۲۲۰ هـ/ ۲۳ فیرایر ۱۸۱۰ م .

أصحاب المظاهر المتعممين ، فستروا أسرهم وأظهروا شخصا من رفقائهم ليس له شهرة ، وأخرجوه من السبلد منفيا ، ونسبوا إلىه الغمال ، وسينكشف سمتر الفاعلين فيما بعد ويفتضحون بين العالم ، كما يأتى خبر ذلك في سنة سبع وعشرين (۱) ، وكذلك أخرجوا طائفة من القوادين والنساء الفواحش ، سكنوا بمحارة الأزهر ، واجتمعوا في أهله ، حتى أن أكابر الدولة وعساكرهم بسل وأهل البلد والسوقة ، واجتمعوا في أهله ، حتى أن أكابر الدولة وعساكرهم بول وأهل البلد والسوقة ، جعلوا سمرهم وديدنهم خكر الأزهر وأهله ، ونسبوا له كل رفيلة وقبيحة ، ويقولون : " نرى كل موبقة تظهر منه ، ومن أهله ، وبعد أن كان منبع الشريعة ، والعلم صار بعكس ذلك ، وقد ظهر منه قبل الزغلية ، والأن الحرامية ، وأمور غير ذلك مختفية » .

وفيه (۱۱) ، طلب الباشا تمهيد الطريق الموصلة من القلعة إلى الزلاقة التي أنشأها، طريقا يصحد منها إلى الحبل المقسطم السابق ذكرها ، وأراد أنَّ يضرض على الاخطاط والحارات رجالا للعصل بعدد مخصوص ، ومن اعتذر عن الخروج والمساعدة يفرض عليه بدلا عنه ، أو قدرا من الدراهم يدفعها نظير البدل ، وأشيع هدذا الامر ، واستحضر الأوباش على الطبول والزمور كما كانوا يفعلون في قضية عمارة محمد باشا خسرو ، ثم إنَّ الشيخ المهدى اجتمع بكتخدا بيك ، وأدخل عليه وهما أن محمد باشا خسروا لما فعل ذلك ، لم يتم له أمر وعزل ، ولم تطل أيامه ، ونحمن نطلب دوام دواكم ، والاولى ترك هذا الامر ، فتركوا ذلك ، ولم يذكروه بعد .

#### واستهل شهر صفر الخير بيوم الأزبعاء سنة ١٢٢٥ 🐡

فيه (<sup>4)</sup> ، قلد الباشا خليل أفندى النظر على الروزنامجي وكتابه ، وسموه كاتب الذمة أى ذمة الميرى من الإيراد والمصرف ، وكان ذلك عند فتح الطلب بالميرى عن الشنة الجديدة (<sup>6)</sup> ، فلا يكتب تحويل ولاتنبه ولاتذكرة حتى يطلعوه عليها ، ويكتب عليها علامته ، فتكدر من ذلك الروزنامجي وباقى الكتبة ، وهذه أول دسيسة أدخلوها في الروزنامة وابتلاء فضيحتها وكشف سرها ، وذلك بإغراء بعض الأفندية الحاملين ، أنهى إليهم أنَّ الروزنامجي ومن معه من الكتاب يوفرون لأنفسهم الكثير من الأموال الميرية ، ويتوسعون فيها ، وفي ذلك إجحاف بمال الحزينة ، وخمليل أفندى هذا كان كاتب الحزينة عند محمد باشا خسرو ، ولايفيق من الشرب .

<sup>(</sup>۱) ۱۲۲۷ هـ/ ۱7 يتاير ۱۸۱۲ – ۳ يناير ۱۸۱۳ م . (۲) ۱۸ صحرم ۱۲۲۰ هـ/ ۲۳ فيراير ۱۸۱۰ م . (۳) صفر ۱۲۲۵ هـ/ ۸ مارس – 0 أيريل ۱۸۱۰ م . (٤) ۱ صفر ۱۲۲۵ هـ/ ۸ مارس ۱۸۱۰ م . (ن) ۱۲۲۵ هـ/ ۲ فيراير ۱۸۱۱ – ۲۰ يناير ۱۸۱۱ م .

وفيه (۱) ، طلب الباشا ثلاثة أنسخاص من كتبة الأقباط الذيس كانوا متقيدين بقياس الأراضى بالمنوفية، وضربهم وحبسهم ، لكونه بلغه عنهم أنهم أخذوا البراطيل والرشوات على قياس طين أراضى بعض البلاد ، وأنقصوا من القياس فيما ارتوى من الطين ، وهى البدعة المتى حدثت على الطين الرى ، وسموها المقياسة ، وقد تقليم ذكرها غير مرة ، وحررت فى هذه السنة (۱) على الكامل ، لكثرة النيل ، وعموم الماء الأراضى على أنه بقى الكثير من بلاد البحيرة وغيرها شراقى ، بسبب عدم حفير الترع ، وحبس الحبوس ، وتجمير الجسور ، واشتغال الفلاحين والملتزمين بالفرض والمظالم ، وعجزهم عن ذلك .

وفي خامسه (٣) ، طلب الباشا كشاف الأقاليم وشرع في تقرير فرضة على البلاد ، بما يقتضيه نظره ونظر كشاف الأقاليم والمعلمين القسبط ، فقرروا على أعلاها ثمانين كسيسا ، والأدني خمسة عشسر كيسا ، ولم يتقيسد بتحرير ذلك أحد من السكتبة الذين يحسررون ذلك بدفاتر ، ويوزعونها على مقتضى الحال ، ولم يعطوا بـالمقادير أوراقًا لملتزمي الحصص ، كما كانوا يفعلون قبل ذلك ، فإنَّ الملتزم كان إذا بلغه تقُرير فرضة تدارك أمره وذهب إلى ديوان الكتبة ، وأخذ علم القدر القسرر على حصته ، وتكفيل بها ، وأخذ منهم مهلمة بأجل معلموم ، وكتب على نفسه وثيقة وأسقاها عندهم ، ثم يجتهد في تحصيل المبلغ من فلاحيه ، وإن لم يسعفوه في الدفع وحولوا عليه الطلب دفعيه من عنده إن كان ذا مقدرة أو استدانه ولو بالربا ، ثم يستوفيه بعد ذلك من الفلاحين شبئًا فشيئًا ، كل ذلك حرصا على راحة فلاحى حصته وتأمينهم واستقرارهم في وطنهم ، ليحصل منهم المطلوب من المال الميرى ، وبعض ما يقتاتون به هم وعيالهم ، وإن لم يفعل ذلك تحول باستخلاص ذلك كاشف الناحية وعين على الناحية الأعبوان بالطلب الحثيث ، وما ينضاف إلى ذلك من حق طرق المعينين وكلفهم ، وإنَّ تأخر ألدفع تكور الإرسال والطلب على النسق المشروح ، فيتضاعف الهم ، وربما ضاع في ذلك قدر الأصل المطلوب وزيادة عنه مرة أو مرتبن ، والذي يقيضونه يحسبونه بالفرط، وهو في كل ريال عشرة أنصاف فضة، يسمونها ديواني ، فيقبض المباشر عن الريال تسعين نصفا فيضة ، ويجعل التسعين ثمانين ، وذلك خلاف ما يقرره في أوراق الرسم من خدم المباشرين من كتبة القبط ، فينكشف حال الفسلاح ، ويبيع ما عنده من الغلة والبهيمة ، ثم يفسر من بلدته إلى غيرها ،

<sup>(</sup>۱) ا صفر ۱۲۲۰ هـ / ۸ مارس ۱۸۱۰ م . (۲) ۱۲۲۰ هـ / ٦ فبراير ۱۸۱۰ – ۲۰ يناير ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>٣) ٥ صفر ١٢١٥ هـ/ ١٢ مارس ١٨١١ م .

فيطلبه المُلتزم ويبعث إليه المعينين من كاشف الناحية بحق طريق أبهمًا ، فربما أداه الحال إن كان خفيف العيـال والحركة إلى الفرار ، والحروج من الإقليم بالـكلية ، وقد وقع ذِلك حنى امتلأت البــلاد الشامية والرومية من فلاحي قرى مصر الــذين ـ علوا عنها ، وخرجوا منها . وتغربوا عن أوطانهم من عظيم هول الجور ، وإذا ضاق ١- لعال بالملتزم وكتب لــه عرضحالا يـشكو حالـه وحال بلده أو حـصته وضعــف حالها ، ويـرجو التخفيف ، وتجاسر وقدم عرضحاله إلى الباشا ، يقال له : ﴿ هَاتِ التَّقْسَيْطِ رَجْدُ ثُمَنْ حصتك أو بــدلها ١ ، أو يعين له ترتــيبا بقدر فائظهــا على بعض الجهات الــــيرية من المكوس والجمارك التبي أحدثوها ، فإن سلم سنده وكان بمن يراعــي جانبه حَ ول إلى بعض الجهات المذكورة صورة ، وإلا أهمل أمره وبعضهم باعها لهم بحا انكر ر عليه من مال الفـرض ، وقد وقع ذلك لكثـير من أصحاب الذمم المـتعددة ، انكسر عمليه مقاديس عظيمة ، فنزل عسن بعضها ، وخصموا له ثمنيها من المنكسر عبليه من الفرضة ، وبقى عليه الباقي يطالب به ، فإن حدثت فرضة أخبري قبل غلاني البراقي وقعد بها ، وضمت إلى الباقي ، وقصرت يمده لعجز فلاحيه ، واستمدان بالربا ، من العسكر تضاعف الحال ، وتوجه عليه الطلب من الجهتين فيضطر إلى خلاص نهسه ، وينزل عما بـقى تحت يديه كالأول ، وقد يبقـى عليه الكسر ، ويصبـح فارغ الياـ من الالتزام وممديونا ، وقد وقع ذلك لمكثير كانوا أغسباء ذوى ثروة ، وأصبحوا فقراء محتاجين من حيث لايشعرون ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلمي العظيم .

وفيه (۱) ، تحركت همم الأمراء المصرين القبلين إلى الحضور إلى ناحية مصر بعد ترداد الرسل والمكاتبات ، وحضور ديوان أفندى ورجوعه ، وحضور محصد بيك المنفوخ أيضاً ، وكل من حضر منهم أنعم عليه الباشا وألبسه الخلع ، ويقدم له التقادم ويعطيه المقادير العظيمة من الأكياس ، وقصده الباطنى صيدهم ، حتى أنه كان أنعم على محمد بيك المنفوخ بالتزام جمدرك ديوان بولاق ، ثم عوضه عنه ستسمائة كيس وغير ذلك .

وفيه (1) ، قلَّد الباشا نظر المهمات لصالح بن مصطفى كتخدا السرداز ، ونقلوا ورشة الحدادين ومنافخهم ، وعددهم من بيت محمد أفندى طبل السودنلى المعروف بناظر المسهمات إلى بيت صالح المذكور بناحية النبانة ، وكذلك العربجية ، وصناع الجلل والمدافع ، ونزعوا منه أيضًا معمل البارود ، وكان تحت نظره ، وكذلك قاعة النضة وجمرك اللبان وغيره .

<sup>(</sup>١) ٥ صفر ١٢٢٥ هـ / ١٢ مارس ١٨١٠ م . (٢) ٥ صفر ١٢٢٥ هـ / ١٢ مارس ١٨١٠ م .

وفيه (۱۱) ، وصا. ت الأخبار من السبلاد الرومية وانشامية وغيرها ، بوقوع الزلزلة في الوقت الذي حصلت فيه بمصر ، إلا أنها كانت أعظم وأشد وأطول مدة ، وحصل في بلاد كر: بت إتلافات كثيرة ، وهدمت أماكن ودورا كثيرة ، وهلك كثير من الناس تحت الردم ، وخسفت أماكن وتكسر علمي ساحل مالطه عدة مراكب ، وحصل أيضًا باللاذقية أأاً خسف ، وحكمي الناقلون أنَّ الأرض انشىقت في جهة من السلافقية ، فظهر في أسفلها أبنية انخسفت بها الأرض قبل ذلك ، ثم انطبقت ثانياً

وفه به (٣) ، من الحوادث ، ما وقع بسبيت المقدس ، وهو أنه لما احترقـت القمامة الكبيرة ي كما تقدم ذكر حرقها في العام الماضي ، أعرضوا إلى الدولة ، فبيرز الأمر السلط أني بإعادة بـناثها ، وعينوا لذلك أغا قابجي وعلى يــده مرسوم شريف ، فحضر إلى ا لخدس ، وحبصل الاجتمهاد في تشهيل مهمات العمارة ، وشرعــوا في البناء على وضد أم أحسن من الأول ، وتوسعوا في مساحة جرمها وأدخلوا فيها أماكن مجاورة لها ، وأتقنوا البناء إتقانا عجيبا ، وجعلوا أسوارها وحيطانها بالحجر النحيت ، ونقلوا إله بها من رخام المسجد الأقصى ، فقام بمنع ذلك جماعة من الأشراف الينكجرية ، و شنعوا على الأغا المعين وعلى كبار البلــدة ، وتعصبوا حماية للدين ، قائلين : « إنَّ الكنائس إذا خربت لايسجوز إعادتها إلاَّ سأنقاضها ، ولايسجوز الاستعملاء مها ، ولا تشييدها ، ولا أخمذ رخمام الحسرم القدسي ، ليوضع في الكنيسة " ، ومسانعوا في ذلك ، فأرسل ذلك الأغا المعين إلى يوسف باشا يعرفه عن المعارضين لأوامر الدولة ، فأرسل يوسف بـاشا طائفة من عسكـره في عدة وافرة ، فوصلوا من طـريق الغور ، وهو مسبلك موصل إلى القدس قريسب المسافة ، خملاف الطريق المعتاد ، فدهمموا الجماعة المعارضين عــلى حين غفلة ، وحاصروهم في دير ، وقتــلوهم عن آخرهم ، وهم نيف الثلاثـون نفرا ، وشيدوا القمامـة كما أرادوا أعظم وأضخم مما كـانت عليه قبل حرقها ، فنسأل المولى السلامة في الدين .

# واستعمل شمر ربيع الأول بيوم الخميس سنة ١٢٢٥ 🜣

فيه (٥) ، وصلت الأمراء المصريون القبالي إلى ناحية بني سويف ، وكشير من

<sup>(</sup>۱) ٥ صفر ١٨٢٥ هـ/ ١٢ مأرس ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٢) اللاذقية : ٢٠ ر . . ي على البحر الابيض التوسط .

<sup>(</sup>٣) صفر ۱۸۲۰ مد / ۸ مارس - ٥ ابريل ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٤) ربيع الاول ١٢٢٥ هـ/ ٦ أبريل - ٥ مايو ١٨١٠ م . (٥) ١ ربيع الاول ١٢٢٥ هـ/ ٦ أبريل ١٨١٠ م .

الأجناد إلى مصر ، وترددت الرسل ، وحضر ديوان أفندي ، نُم رجع ثانيا إليهم .

وفيه (1) ، أمر الباشا الكتاب بعمل حساب حسين أفندى الروزنامجي عن الستين الماضيتين ، وهما : سنة ثلاث وعشرين وأربع وعشرين (1) ، وذلك بإغراء البعض منهم ، فاستمروا في عمل الحساب أياما ، فزاد لحسين أفندى مائة وثمانون كيسا ، فلم يعمجب الباشا ذلك ، واستخونهم في عمل الحساب ، ثم ألزمه بدفع أربعمائة كيس ، وقال : ( أنا كنت أريد منه ستمائة كيس ، وقد سامحته في مائين في نظير اللي تأخير له ، وطلع في صبحها إلى الباشا ، وخلع عليه فروة باستقراره في منصبه ، ونزل إلى داره ، فلما كان بعد الغروب حضر إليه جماعة من المعسكر في هيئة مزعجة ، ومعهم مشاعل ، وطلبوا الدفاتر وهم يقولون : ( معزول معزول ، ) واخدوا الدفاتر وذهبوا ، وحولوا عليه الحوالات بطلب الاربعمائة كيس ، فاجتهد في تحصيلها ودفعها ، ثم ردوا له الدفاتر ثانيا .

وفيه (٣) ، حصلت كائنة أحمد أفندى المعروف باليتيم من كتاب الروزنامة ، وذلك أن الباشا كان ببيت الأزبكية ، فوصل إليه مكتوب من كاشف إقليم الدقهلية ، يعرفه فيه أنه قاس قطعة أرض جارية في إقطاع أحمد أفندى المذكور ، فوجد مساحتها خلاف المقيد بدفتر المقياس الأول ، ومسقوط منها نحو الحصيمانة فعان ، وذلك من فعل المذكور ومخامرته مع النصارى الكتبة والمساحين ، لانهم يراعونه ويدلسون معه ، لان دفاتر الروزنامة بيده ، فلما قرأ المكتوب أمر في الحال بالقبض على أحدد أفندى وسحينه ، وكان السيد محمد للحروقي حاضرا ، وكذلك على كاشف الكبير الألفى ، فترجيا عند الباشا ، وأخبراه بأن المذكور مريض بالسرطان في رجله ، ولايقدر على حركتها ، واستأذنه السيد المحروقي بأن يأخذه إلى داره ، فإن داره بأب من أبوابه ، فأجابه إلى ذلك ، وركب في الحال ولحق بالمعينين ، وكانوا قد وصلوا اليه ، وأزعجوه ، فمنعهم عنه وأخذه إلى داره ، وراجع الباشا في أمره ، فقرر عليه ثمانين كيسا ، بعد أن قال : 3 إلى كنت أريد أن أقول ثالثمانة كيس ، فستى اساني ، فقلت مائة كيس وقد تجاوزت الإجلك عن عشرين كيسا ، وهو يقلر عليه ذلك ، لانه يفعل كذا وكذا ، وعدد أشياء تدل على أنه ذو غنية كيسرة ، منها أنه أنا المؤ إلى الباشا بدفتر الفرضة إلى ناحية أسيوط ، طلع إلى البلدة في هيئة وصحبته ضافر إلى الباشا بدفتر الفرضة إلى ناحية أسيوط ، طلع إلى البلدة في هيئة وصحبته

. 2 . .

<sup>(</sup>١) ١ ربيم الأول ١٢٢٥ هـ / ٦ أبريل ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۲۲۳ هـ/ ۱۲۲۶ هـ/ ۲۸ فبراير ۱۸۰۸ - ٥ فبراير ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٣) ١ ربيع الأول ١٢٢٥ هـ/ ٦ أبريل ١٨١٠ م .

فرش وسحماحير وبشمخانات وكرارات وفرانسون وخندم وكيلارجيمة ، ومصاحبجية والحكيم والمزين ، ، فلما شاهد السباشا هيئسته سأل عنمه وعن منصبه فقيسل له إنه چاچرت من كتبة الــروزنامة ، فقال : " إذا كان چاچرت بمعنى تلمــيذ ، 'فكيف يكون باش چاچرت أو قافارات الإقليم فضلا عن كبيرهم الروزنامجي، وأي شيء ذلك ١٠ وأسر ذلك فـي نفسه وطـفق يسأل ويستجسس عـن أحوالهم ، لأنسه من طبعـه الحقد والحسد والتطلع لما في أيدي الناس ، رلما قلد خليل أفندي كتابة الذمة في الزوزنامة ، كمما تقدم ، انضم إليه الكمارهون للممذكور الذيسن كانوا خاملي الذكر بموجوده ، وتوصلوا إلى باب البـاشا ، وكتخدا بيك ، وأنهوا فيه أنه يتــصرف في الأموال الميرية كما يختار ، وأنَّ حسين أفندي الروزنامجي لايخرج عن مراده وإشارته ، وبيته مفتوح للضيفان ، ويجتمع عنده في كل ليلة عدة من الفقراء يثرد لهم الثريد في القصاع ، ويواسى الكثير من أهل العلم وغيرهم ، ويتعهد بكثير من الملتزمين بالفرض التي تقرر على حصصهم ويضمها في حسابه ، ويصبر عليهم حتى يوفوها له في طول الزمن ، ونحمو ذلك ، وكل ما ذكر دليل على سعة الحال والمقدرة ، وأمما المذنب الذي أحمدُه به ، فإن القدر المذكور من الطين كمان من الموات ، فاتفق المذكور مع شركائه ملتزمي الناحية وجرفوه وأحيوه ، وأصلحوه بعد أن كان حرسا ومواتا ، لاينتفع به ، وجعلو. صالحًا للزراعة ، وظن أنَّ ذلك لايدخل في المساحة ، فأسقطه منها فوقع له ما وقع، وأسقطوا اسمه من كتاب الروزنامة ومنعوه ، وانقطع في داره ، وزاد به ألم

وفيه (۱) ، انحرف أيضًا السباشا على الخواجا مسحمود حسن وعزلمه من الجمارك والبزرجانية ، وأكل عليه المطلوب له ، وهو مبلغ الفان وخمسون كيسا .

## واستهل شمر ربيح انثاني بيوم السبت سنة ١٣٢٥ 🐡

فيه <sup>(۱۲)</sup> ، وصلت الأعبار من البلاد الحجازية بنزول سيل عظيم، حصل منه ضرر كثير وهدم دورا كثيرة بمكة وجدة ، وأتلف كشيرا من البضائع للتجار ، حكوا أنَّه هدم بمكة خاصة ستمائة دار وكان ذلك في شهر صفر (۱۱)

وفيه (٥) ، وصل الأمراء المصريون إلىي ناحية الرقق (١) ، وأوائلهم وصـــلوا إلى

<sup>(</sup>۱) ۱ ربیع الأول ۱۲۲۵ هـ/ ٦ أبريل ۱۸۱۰ م . (۲) ربیع الثانی ۱۲۲۰ هـ/ ٦ مايو - ۳ يونيه ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٣) ١ ربيع الثاني ١٢٢٥ قد/ ٢ مايو ١٨١٠ م . (٤) صفر ١٢٢٥ هد/ ٨ مارس - ٥ ابريل ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٥) ١ ربيع الثاني ١٢٢٥ هـ / ٦ مايو ١٨١٠ م . (٦) الرقق : انظر ، جـ ٤ ، صر٣ ، حاشية رقم (٤) .

دهشور (۱) ، وخرج إليهم الاتباع باللاقاة من بيوتهم وأحبابهم ، وذهب إليهم مصطفى أضا الوكيل ، وعلى كاشف البصابونجى ، وديوان أقندى ، ثم البباشا ، ثم فى أثرههم طوسون ابن الباشا ، وقدم له إبراهيم بيك تقادم ، وأقام بوطاقه ، ثم رجعوا وكثر ترداد المراسلات والاختلافات فى أمر الشروط .

وفى خامسه (1) ، حضر عثمان بسيك يوسف وصحبته صنجق آخر ، فطلعا إلى القلمة وقابلا البائسا ، ثم رجعا ؛ وحضرا فسى ثانى يوم كذلك ، فخلع عليهما ، وأعظاهما أكياسا وأرسل إلى إبراهيم بيك هدايا ، وإلى سليم بيك المحرمجي المزادى إيضًا

وفي يوم الثلاثاء حادي عشره (٣) ، وصل الجميع إلى الجيـزة ، ونصبوا وطاقهم خارج الجيزة ، وصحبتهم عربان وهوّارة كثيرة ، وانتظروا أن الباشا يضرب لحضورهم مدافع ، فلم يضعل ، وقال إبراهيم بيك : ٩ سبحان الله ما هـذا الاحتقار ، ألم أكن أمير مصر نيفا وأربعين سنة ، وتقلدت قائمقامية ولايتها ووزارتها مرارا ، وبآخرة صار من أتباعي ، وأعطيه خرجه من كيلاري ، ثم أحضر أنا وباقي الأمراء على صورة الصلـح ، فلا يضرب لنا مدافع ، كـما يفعل لحضور بعـض الإفرنج ، ، وتأثر من ذلك ، وأشيع في النــاس في تعدية الباشا من الغد للسلام عــلي إبراهيم بيك ، فلم يثبت ، وظهـر أنَّه لم يفعل وأصبح مبكرا إلى شبرا ، وجـلس في قصره وحضر إليه شاهين بيك الألفي في سفينة ، ووقع بينهما مكالمات ، ورجع من عنده عائدا إلى الجيزة منفعل الخاطر ، ثم إنَّ الباشا عرض عساكره فاجتمع إليه الجميع وبدأ اللغط وكثرت اللقلقة ، وعندما وصل شاهين بيك إلى الجيزة أزر حريمــه وأركبهن وأرسلهن إلى الفيوم ، ونقل متماعه وفرشه من قصم الجيزة في بقية اليوم ، وكسم المرايات وزجاج الشبابيك التي في مجالسه الخاصة ، ثم ركب في طوائفه وأتباعه وخشداشينه واجتمع بهم وتصافحي معهم ، وقد كان حضر إليه عبد الرحمن بيـك تابع عثمان بيك المرادي المعسروف بالطنسرجي ، وحول دماغه واتفق سعه على الانسضمام اليسهم ، والخروح عن الباشا ففعل ما فعل ، وجعلوه رئيس الأمواء المرادية .

وفي ذلك اليوم (١) ، عدى حسـن باشا ، وصــــالح أغا قوج إنى بــر الجيزة ،

دهشور : انظر : جـ ۳ ، ص ۱۲۷ ، حاشیة رقم (۲) .

<sup>(</sup>۲) ٥ ربيع الثاني ١٢٢٥ هـ / ١٠ مايو ١٨١٠ م . (٣) ١١ ربيع الثاني ١٢٢٥ هـ / ١٦ مايو ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٤) ١١ ربيع الثاني ١٢٢٥ هـ/ ١٦ مايو ١٨١٠ م .

وذهبا إلى عرضي الأمراء وسلما عليهم وتغديا عند شاهين بيك ، وجرى بينهما وبين إبراهيم بيك كلام كثير ، وقال له حسن باشا : " إنكم وصلتم إلى هنا لتمام الصلح على المشروط التي حصلت بينكم وبين الباشا ، والاتفاق الذي جرى بـأسيوط ، ويكون تمامه عند وصـولكم إلى الجيـزة ، واجتماعكـم ، وقد حصل " ، فـقال له إبراهيم بيك : « وما هي الشروط » ، قال : « هي أنْ تدخلوا تحت حكمه وطاعته ، وهو يوليكم المناصب التي تريدونها بشرط أن تقوموا بدفع الفسرض التي يقررها على النواحي والغلال الميرية والخراج ، وتعيين من يريده منكم صحبة العساكر الموجهة إلى البلاد الحمجازية لفتح الحمرمين ، وتكونوا معه أمراء مطيعين ، وهو يعطميكم الإمريات والإنعامات الجزيــلة ، ويعمر لكم ما تريدونه من الدور والــقصور التي لكم ولأتباعكم على طرفه لايكلفكم بشيء مـن الأشياء ، وقد رأيتم وسمعتم ما فعله من الإكرام والإنبعام على شاهين بيك ، وما أعبطاه من المماليك والجوار الحسان ، وشفاعاته عنده لاترد ، وأطلق له التصرف في البر الغربي من رشيد إلى الفيوم إلى بني سويف والبهنسا مما هو تحت حكمه ، ويراعبي جانبه إلى الغاية » ، فقال له إبراهيم بيك : « نعم إنه فعل مع شاهين بيك ما لاتفعله الملوك ، فضلا عن الوزراء ، وليس ذلك لسابق معروف فعله شاهين بيـك معه ليستحق به ذلـك ، بل هو لغرض سوء يكمنه في نفسه ، وشبكة يصطاد بها غيره ، فإنسا سبرنا أحواله وخيانته ، وشاهدتا ذلك في كثير ممن خدموه ونصحوا معه حتى ملكوه هذه المملكة » ، قال : « ومن هم » ، قــال : « أولهم مخدومـ محمد باشا خـسرو ، ثم كتخــداه ، ومعه خازنداره عشمان أغا جنج الـذي خامر معه ، وملـك مع أخيه المرحوم طـاهر باشا القلعة ، وأحرق سرايته ، ثم سلط الأتراك على طاهر باشا حتى قـتلوه في داره ، وأظهر موالاتنا وصداقتــنا ومساعدتنا ، وصير نفسه من عسكرنــا ، واتحد بعثمان بيك \_ البرديسي ، وأظهـر له خلوص الصداقة والأخوة ، وعاهده بالإيمــان حتى أغراه على على باشــا الطرابلسي ، وجــرى ما جرى عليه من الــقتل ، ونسب ذلك إلــينا ، ثم اشتغــل معـه على خيــانته لأخيه الألفي وأتــباعه ، ثم سلط عــلينا العساكــر بطلب العلوفة ، وأشار على عثمان بيك بطلب المال من الرعية حتى وقع لنا ما وقع وخرجنا من مصر عملي الصورة التي خرجنا عليها ، ثم أحضر أحمد باشا خورشيد وولاه وزيرا ، وخرج هو لمحاربتــنا ، ثم اتضح أمره لأحمد باشا وأراد الإيــقاع به ، فعجل العود إلى مصر ، وأوقع بينه وبين جنده حتى نفروا منه ونابذوه ، وألقى إلى السيد عمر ، والقاضي ، والمشايخ أنَّ أحمد باشا يريـد الفتـك بهم ، فهـيجوا العـامة والخاصة، وجرى مـا جرى من الحروب وحرق الدور ، وبــــذل السيد عمر جـــهـده في

النصح معه بما يظهره له من الحب والصداقة ، وراجت عليه أحواله ، حتى تمكن أمره وبلغ مراده وأوقع به ما أوقع ، وأخرجه من مصـر وغربه عن وطنه ، ونقض العهود والمواثيق التي كانت بينه وبينه، كما فعل بعمر بيك وغيره ، وكل ذلك معلوم ومشاهد لكم ولغيركــم ، فمن يأمن لهذا ويعقد مـعه صلحا ، واعلم يا ولدى أننــا كنا بمصر نحو العشرة آلاف أو أقل أو أكثر ما بين : مقدمي ألوف ، وأمراء ، وكشاف ، وأكابر وجاقات ، ومماليـك ، وأجناد ، وطوائف ، وخدم ، وأتباع ، مرفهــى المعاش بأنواع الملاذ ، كل أمير مخـتص ومعتكف بإقطاعه مع كــثرة مصارفنا وإنعاماتنا عــلى أتباعنا ومن ينتسب إليـنا ، وأسمطة الجميع ممدوة في الأوقات المعـهودة ، ولانعرف عسكرا : ولا علوفة عسكر ، والقرى والبلاد مطمئنة ، والفلاحون ومشايخ البلاد مرتاحون في أوطانهم ، ومضايفهم مفتوحة للواردين والـضيفان مع ما كان يلزم علينا من المصارف الميرية ، ومسرتبات الفقراء ، وخزينة السلطان ، وصرة الحرمين والحسجاج ، وعوائد العربان ، وكلف الوزراء المـتولين ، والأغوات والقبالجية المعينـين وخدمهم ، والهدايا السلمطانية وغير ذلك ، وأفندينا ما كفاه إيراد الإقليم وما أحدثه من الجمارك والمكــوس ، وما قرره على البقري والبلدان من فرض المال والغلال ، والجمال والخيول ، والتعدي على الملتزمين ومقاسمــتهم في فائظهم ومعاشهم ، وذلك خلاف مصادرات الناس والسنجار في منصر وقراها ، والدعاوي والشكاوي والتزايند في الجمارك ، وما أحدث في الضربخانة من ضرب القروش النحاس واستغراقها أموال الناس ، بمحيث صار إسراد كل قلم من أقلام المكوس بإيراد إقليم من الأقاليم ، ويبخل عــلينا بما نتعـيش به نحن وعيالنــا ومن بقى معنا مــن أتباعنا ومماليــكنا ، بل وقصده صيدنا وهلاكنا عن آخرنا ، ، فـقال حسن باشا : ١ حاشا لله لم يكن ذلك.، ودائما يقول والدنا إسراهيم بيك ، ولكن لايخفاكم أنَّ الله أعطاه ولاية هذا القطر ، وهو يؤتى الملك من يشاء ، ولاترضى نـفسه من يخالـف عليه ، أو يشاركه بـالقهر والاستيلاء ، فإذا صار الصلح ووقع الصفا ، أعطاكم فوق مأمولكم » ، فهز إبراهيم بيك رأسمه ، وقال : ( صحيح بكون خيرا ) ، وانفض المجلس ، ورجع حسن باشا ، وصالح قوج ، وعديا إلى بر مصر .

وفى تلك الليلة (۱) ، خرج جمسيع من كان بمصـر من الأمراء والاجناد المبـصرية بخيـلهم وهجنهــم ومتاعهم ، وعدوا إلــى بر الجيزة ، ولم يــبق منهم إلاَّ القــليل ، واجتمعوا مع بعضهم وقسموا الأمر بينهم ثلاثة أقسام ، قسم للمرادية وكبيرهم شاهين

<sup>(</sup>۱) ۱۱ ربيع الثاني ۱۲۲۵ هـ / ۱۲ مايو ۱۸۱۰ م .

بيك ، وقسم للمحمدية وكبيرهم على بيك أيوب ، وقسم لـالإبراهيمية وكبيرهم عثمان بيـك حسن ، وكتبوا مكاتبات وأرسلوها إلى مشايخ العربان ، لم أقف على مضمونها

وفى يوم الجمعة رابع عشره (۱) ، أوقفوا عساكر على أبواب المدينة ، يمسعون المخارجين من البلد حسى الخدم ، ومنعوا التعدية إلى البر الغربي ، وجمعوا المراكب والمعادى إلى البر الشرقى ، ونقلوا البضائع الستى فى مراكب التجار المعدة لسفر رشيد ودمياط المعروفة بالرواحل ، وأخذوها إليهم وشرعوا فى التعدية بطول يوم الجمعة والسبت (۱) ، وعدى الباشا آخر النهار دخل إلى قصر الجيزة الذى كان به شاهين السبت لا وكذا عدوا بالحيام والمدافع والعربات والاثقال ، واجتمعت طوائف العسكر من الاتراك والارنؤد والدلاة والسجمان بالجيزة ، وتحققت المفاقمة ، والاسراء المصرية خلف السور فى مقابلتهم ، واستصروا على ذلك إلى ثانى يوم ، والناس متوقعون حصول الحرب بين الفريقين ، ولم يحصل ، وانتقل وترفعوا إلى قبلى الجيزة بناحية حمشور وزين (۱) .

وفى يوم الإثنين والثلاثاء (<sup>1)</sup> ، أنفق الباشــا على العسكر وكان لــه مدة شهور لم ينفق عليهم .

وفى ليلة الثلاثاء (6) ، ركب الباشا ليلا وسافس إلى ناحية كرداسة (1) على جرائد الخيل ، ورجع فى ثانى ليلة ، وكان سبب ركوبه أنّه بلغه أنّ طائفة من العربان مارين يريدون المصرية ، فأراد أن يقطع عليهم الطريق ، فلم يجد أحدا وصادف نجعا مقيمين فى محطة ، فنهب مسواشيهم ، ورجع متعوبا ، وانقطع عنه أفسراد من العسكر ومات بعضهم من العطش

وفى يوم الجمعة (٧) ، ارتحل المصرية وترفعوا إلى ناحسية جزر الهوى بالقرب من الرقق

<sup>(</sup>۱) ۱۶ ربیع الثانی ۱۲۲۰ هـ/ ۱۹ مایو ۱۸۱۰ م . (۲) ۱۰ ربیع الثانی ۱۲۲۰ هـ/ ۲۰ مایو ۱۸۱۰ م .

 <sup>(</sup>۳) زنین : قریة قدیمة ، وهی إحدی قری قسم الجیزة ، محافظة الجیزة .
 رمزی ، محمد : المرجم السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ۱۵

<sup>(</sup>٤) ١٧ ، ١٨ ربيع الثاني ١٧٢٥ هـ / ٢٢ ، ٢٣ مايو ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>ه) ۱۸ ربیع الثانی ۱۲۲۰ هد/ ۲۳ مایو ۱۸۱۰ م . (۱) کرداسة : انظر ، جـ۳، ض ۵۶ ، حاشیة رقم (۳) .

<sup>(</sup>٧) ۲۱ ربيع الثاني ١٢٢٥ هـ/ ٢٦ مايو ١٨١٠ م .

وفيه<sup>(1)</sup> ، حضر مشايخ عربـان أولاد على للباشا فكساهم وخلع علـيهم والبسهم شـالات كشمـيرى عدتها ثـهان شالات ، وأنعم عـنيهم بماثة وخمـين كــيسا ، وحضر عند المصرية عربان الهنادى ومشايخهم وانضموا إليهم .

وفى يوم الأحد ثالث عشرينه (٢٠) ، عدى البساشا إلى بر صمصر وذهب إلى بنيته بالأوبكية ، فبات به ليلتين ، ثم طلع فى ييرم الثلاثاء إلى القلعة ، وقد تكدر طبعه من هذه الحادثية بعد أن حصلموا بالجيزة ، وكاد بتسه تصمه فيهسم ، وخصصرصا ما فسعله شاهين بيك الذى أنفق عليه الوفا من الأموال ، ذهبت جميعها فى الفارغ البطال .

وفى هذه الايام ، أعنسى منتصف شهر بشنس القبطى (<sup>77</sup> زاد النيل زيسادة ظاهرة اكثر ممن ذراع ونصف ، واستسعر أياما ، شم رجمع إلى حاله الأول ، وفسى هذا من جملة عجالب الوقت .

#### واستمل شمر جمادي الأولى بيهم الاحد سنة ١٣٢٥ 🗠

فيه (°) ، عمل البياشا ميدان رماحة بالجيزة فتقنطر به الحيصان ووقع به الأرض فأقاموه ، وأصيب غلام من مماليكه بمرصاصة فمات ، ويقال : د إنَّ الضارب لها كان قاصد الباشا فاخطأته وأصابت ذلك المعلوك ، ، والأجل حصن

وفيه (٦) ، نبّهوا على العسكر بالخزوج ، فسعوا بـالجد والعجلة في قضاء أشغالهم ولوازمهم ، وطفقوا يخطفون حمير الناس وجمالهم ، ومن يصادفونه ويقدرون عليه مـن أهــــل البلسد وخلافمهم ، ويقولــون : ( في غد مسـافرون وراحلون لمحــاربة المصريين » ، والمصريون أيضًا مستمرون في عنزلتهم ولم ينتقلوا عنها .

وفى خامسه (۱۷) ، خرج حسن باشا وبور خيامه بـناحية الآثار ، وخرج أيضًا محو بيك بعسكــره وطوائفه ومعهم بيارق ، وسافــر جملة عساكر فى المراكب لــيرابطوا فى البنادر ، فإنسها خالية ليس بها أحــد من المصريين ، وفى كل يوم يخــرج عساكر ، ثم يرجعــون إلى المدينة ، وهــم مستديمون علــى خطف الدواب وحمــير البطيــخ وجمال

<sup>(</sup>۱) ۲۱ ربیع الثانی ۱۲۲۵ هـ/ ۲۲ مایو ۱۸۱۰ م . (۲) ۲۲ ربیع الثانی ۱۲۲۵ هـ/ ۲۸ مایو ۱۸۱۰ م .

 <sup>(</sup>٣) منتصف بشنس ١٥٢٦ ق / ٢٣ مايو ١٨١٠ م .
 (٤) جمادى الأولى ١٧٢٥ هـ / ٤ يونيه ٣٠٠٠ م .

 <sup>(</sup>٥) ١ جمادى الأولى ١٢٢٥ هـ / ٤ يونيه ١٨١٠ م . (٦) ١ جمادى الأولى ١٢٢٥ هـ / ٤ يونيه ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>۷) ٥ جمادى الأولى ١٣٢٥ هـ / ٨ يونيه ١٨١٠ م .

انسقائين ، والباشا يعدى إلى بر مصر فى كــل يومين أو ثلاثة ويطلع إلى المقلعة ، ثم يعود إلى مخيمه فى الجيزة ، وامتنع سفر المسافرين قبلى وبحرى .

وفي يوم الـثلاثاء سابـع عشره (١) ، بلغ البـاشا أنَّ الأمراء المرادية والإبراهبيمية وغمالب المصمرية الهمم مراسلات ومعماملات مع السيد سلامة النمجاري وأخيه وابن أخيه ، وأنَّه يسرسل لهم جميع ما يلزم من أسسلحة وأمتعة وخلافها بواسطة بعض عملائهم من العربان خفية ، وأنَّه اشترى جملة أسلحة وخيول وثياب وغيرها ، وأخذ أُسْيَاءَ مَنْ بَيُوتَ بَعْمُضُهُمْ ، لأجل أنْ يُرسَل الجَمْيَعِ **إليهم ، وانَّ جَسَمِيعَ ذلك مُوجُود** حد اللَّذَكور الآن ، ومن جملة أيام حضر مرسول من عندهم بدراهـم ومعه حصان ندسان ريك وهو عنده أيضًا ، فسأمر يجلبه وحبسه ، وهجم منزلـه وضبط أوراقه ، وصيط ما يوجيد بها ، ففعلوا ذلك وحبيسوا معه ابن أخيه وأزعجوهمما ، وهجمواً منزله عوجدوا فسيه خمسة حيول وجملة أسلحة فطغوا وبغوا ونهبسوا متاعه ، وملدوا شمل كنب أبيه ، ولسم يُجدوا مكاتبات من الأمراء القبالسي ولا أثر لذلك ، بل إنَّهم وساء احداما من أحده السيد أحمد ، مضمونيه : « إننا عند وصولنا إلى مكة المشرفة اشترينا أربعة خيول نجدية بها العلامات التي أفدتونا عنها ، وهي مرسولة لكم عسى أن تفوزوا بتقديمها لأفندينا ، ولما سيئل عن الأسلحة والخيول التي عنده ، قال : ﴿ إِنَّ السلاح عندنا من قديم وله مدد ، ورؤيته تدل على ذلك ، وأما الخيول فمنها أربمة أحضرتهما هدية لأفندينا ، وجاءت ضعيفة فأبقيتها عندى حتمى تقوى وأقدمها إليه ، والحدان الخيامس اشتريته لنفسى من رجل عميلنا ، اسمه عبطوان أحمد من أهالي كـفر حكيم ، أخبرني أنَّه اشتـراه من ناحية صـول ، ولما رأيت فيــه علامات الجودة ، وجماءت الأربعة خيمول تركت ركوبه ، وأبقيته معها حستى أقدم الجميع لأفندينا » ، فيعند ذلك ترجه محمد أفنيدي طبل للباشا ، وفهميه براءة ذمة المذكور وأحره ما صار وما وجدوه ، وما قاله المذكور ، وسعى في إزالة هذه المتهمة عنه ، وحرف أنَّ هذا الرجل مستقيم الأحوال ، وأنه من وقت تـوظيفه معه لـم ينظر عليه ما يخالف ، وصدق عليه الحاضرون ، فلما ظهــر للباشا كذب التهمة ، وتحقق براءته ، وأنَّهُ أحضر هذه الخيول هدية له أمر بإطلاقه من السجن ، واسترجاع ما نهبته الأعوان من دنزله ، وتخلق عليهم بسبب ذلك ، ثم أمر بإحضاره وإحِضار الخيول المهداة له ، فَشِلْمُهَا مَنَّهُ ، ثُمَّ سَأَلُمُ عَنْ عَلَامَاتَ الْجُودَةَ ، ومَا يَحْمَدُ فَيَ الْخَيْلُ ومَا يَسْلُمُ فَيْهَا ، فأساب بأجوبة مفيدة استحسنها ، فأنسعم عليه وضاعف مرتبه ، وأحال علميه نظر مشترى الحيول.

<sup>(</sup>۱) ۱۷ جمادی الاًولی ۱۲۲۵ هـ / ۲۰ یونیه ۱۸۱۰ م .

وفيه (۱) ، وصلت الاخبار بأن حسن باشا ، وصالح قوج ، و عابديين بيك ، وصاكر الارتؤد ، وصلوا إلى ناحية صولي ، والبرنيل . فوجدوا المصريين جمعا وا متاريس ومدافع على البر ، ليمنعوا مسرور المراتب فحارب يهم حتى . أجلوهم عنه با ، وملكوا المساريس ، وقتل رجل من الاجناد وهمو الذي كان محافا لما على المتارب س ، يقال له إبراهيم أها ، صقط به الجرف إلى البحر فاخذوه إليهم و معه آخر وقتل وهما ، وقعلموا رؤوسسهما وأرسلوهما صحبة المبشرين إلى الباشا ، فعلمفوا الوأد بن بباب زويلة ، ولما يلغ الاسراء المصرين أخذ المتاربيس تأمروا وساروا من أول الليل ، وهي لية السبت رابع عشره (۱) ، مكمنين وك. تمين أمرهم ، فدهموا الارتبؤ د من كل لية السبت رابع عشره (۱) ، مكمنين وك. تمين أمرهم ، فدهموا الارتبؤ د من كل ناحية ، فوقع بينهم مقتلة عظيمة ، وأخذوا منهم عدة بالحياة ، وأخذوا منه م أشياء ، وكان حسن باشا وأخوء عابدين بيك صعدا بمراكبهما إلى قبلي المتاريس ، فاحيتوق من مراكب آخيه مركب ، والقي من فيها بأنفسهم إلى البحر فمنهم من نج ما ومنهم من غرق ، وأما مراكب حسن باشا فإنه ساعدهما الربح إنضا فسارت إلى ناحية بني مويف ، ثم إن المصرين عدى منهم طائلة إلى شرق أطانيح ، وانتقل بو إتبهم راجمين بائي ناحية الميزة قريبا من عرضي الباشا .

وفى ليلة الخميس تاسع عشره (") ، عدى الباشا إلى بر مصر وط مع إلى القلعة ، فلسما كان الليل ، وصل طائفة من المصريين إلى المرابطين لحضارة عرضى الباشا واحتاطوا بهسم وساقوهم إليهم ، فانزصيج العرضى ، وحصل فيهم ماغة ، فأرسل طوسون باشا إلى أبيه ، فركب ونزل من القلعة في مادس ساعة من الليل ، وعدى إلى البر الغربى ، وعما سمعته أن الباشا عندما نزل المداية وسار بها في اليحر ، سمع واحدا يقبول لآخر : ( قدم حتى نقبتل المصريين ونسيده شملهم " ، ويحكرد ذلك ، فأرسل الباشا مركبا ، وأرسل بعض أتباعه بها لينظروا هذين الت خصين ، ولاى شيء نزلا البحر في هذا الوقب ، فلما ذهبوا إلى البهة التي سموع منها الصوت ، لم يجدوا أحدا ، وتفحصوا عنهما فلم يجدوهما ، فاعتقد من له اعتقاد منهم أنهما من الاولياء ، وأنَّ الباشا مساعد بأهل الباطن .

وفي عشرينه (1) ، ظهر المتفاشل بين الأمراء المـ، صريين ، وتبين أنَّ الليـن كانوا

<sup>(</sup>۱) ۱۷ جمادی الاولی ۱۲۲۵ هـ / ۲۰ یونیه ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>۲) ۱۶ جمادي الأولى ۱۲۲۵ هـ / ۱۷ يونيه ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٣) ١٩ جمادي الأولى ١٢٢٥ هـ / ٢٢ يونيه ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٤) ۲۰ جمادي الأولى ١٢٢٥ هـ / ٢٣ يونيه ١٨١٠ م .

. عدوا إلى البر الشوقي هم ثلاثة أمراء من الألسفية ، وهم نعمان بيك ، وأمين بيك ، ور حبى بيك ، وذلك أنَّهم لما تصالحوا مع البـاشا وأميرهم شاهين بيك ، وهو الزئيس المنف ور إلىيه ، و مطلق الته برف فسي معظم البر الغربسي والفيوم ، ينحكم فسيهم وفي طوائه ــ السعربان و أهالي الــ للاد والفلاحين بمــا يريد ، وكذلــك أموال المعادي بنـــاحية ً الأخصاص ، وإنبابة ، والحبيرى ، وغير ذلك ، وهو شيء له قدر كبير ، وزاد أبيهم أيضًا أذبهعاف المعتاد ، فيأخذ جميع ذلـك ويختص به ، وذلك خلاف إنعامات الباشاً عليه بالم ينين من الأكياس ، و يشتري المماليك والجواري الحسان ، ولايدفع لسهم ثمنا فشكون إلى الباشا فيد.فعه إلى اليسرجية من خزينته ، وهو منشرح الخاطر ، وإخوانه يتأثرون لما لك وتأخذهم الغيرة ويطمعون اني جانبه وهو يقصر في حقهم ، ولايعطيهم إلا النزر ، م المن والتضجر ، رفيهم من الو أقدم منه هجرة ، ويرى في نفسه أنه أحق · بالتقدم منه ، ولما دنت وفاة أستاذهم أحاضر شاهين بيك ، وسلمه خزينته وأوصاه بأن يعطمي لكل أمير من حشاشينه سبعة آلاف مشخص ، ولم يصطهم وطفق كماما أعطاهم شيئًا حسبه عمليهم من الوصية ، حتى إذا أعطى اليلك والبنش لنعمان بيك مثلا يعطيه له أنقص من بنش أمين بيك نصف ذراع، ويقول : ( هو قصير القامة ) ، ونحو ذلك ، فيحقدون ذلك، عليه ، ويتشكون من خسته وتقصيره في حقهم ، ويعلم الباشا ذلك ، فلما نقض شماهين باك عمده وانضم إلى المخالفين وخشداشينه المذكورون معمه بالتنافر القماجي ، را سلهم الباشا سرا ووعدهم ومناهم ، بأنهم إذا حضروا إليه وفار قوا شاهين باك الخاان المقصـر في حقهم ، أنزلهم منزلة شاهين بيك وزيادة ، واختص بهم اختصاصا كبيرا ، فمالت نفوسهم لذلك المقول ، واعتقدوا بخسافة عقولهم صحته ، وأنَّهم إذا رجعوا إليه هذه المرَّة ونسذوا المخالفين اعتقد صداقتهم وخلوصهم ، وزاد قدرهم ومنزلتهم عنده ، وتذكروا عند ذلك ما كانوا فيه مدة إقامتهم بمصر ۽ ن التنعم ، الرا-عة في القصور التي عمروها بالجيزة ، والبيوت التي اتخذوهما بداخل الدينمة ، والرفاهية والسفرش الوطيئة ، وتحركت غلسمتهم للسنساء والسراري المتي أنعم عمليهم البماشا بها ، وقمالوا : ﴿ مَا لَنَا وَالْمَعْرِيةِ وَتَعْمَبُ الْجُسِمِ والخاطر والانزعاج ، والحرورب والإلقاء بنفوسنــا في المهالك ، وعدم الراحة في النوم واليقظة ؛ ، فردوا الج واب بالإجابة ، وتمنوا علميه أيضًا ما حاك في نفوسهم ، بشرط. طرح المؤاخذة والعفو الكـامال ، بواسطة من يعتمد صدقه ، فأجابــهم لكل ما سألو. وتمنوه بواسطة مصطفى كاشف المورلي ، وهو متعدود سابقا منهم وانفيصل عنهم ، وانتمى إلى كستخدا بياك ، وصار من أتباعمه ، فعند ذلك شرعوا في منساكدة أخيهم شاهين بيك ومفارقت. ، وعقدوا معه مجلسا ، وقالوا له : ﴿ قاسمــنا في ربع المملكة

التي خصونا به في القسمة التي شرطوها ، فإننا شركاؤك ، فإن إبراهيم بيك قسم مع جماعـته ، وكذلك عثمـان بيك ، وعلى بيـك أيوب ، ، فقال لهم : « مـا هو الذي ملكناه حتى أقاسمكم فيه ٤ ، فقالوا : ١ أنت تجحف علينا وتختص بالشيء دوننا ، فإنك لما اصطبلحنا معك مع الباشيا ، وصبرفك في البر الغربي ، اختيصيت بإيراده ، وهو كذا وكمذا دوننا ، ولم تـشركنا معـك في شيء ، ولولا أن البـاشا كان يراعـينا ويواسينا من عنده لمتنا جوعا ، فنحسن لانرافقك ولانصحبك ولانحارب معك ، حتى تظهر لمنا ما نقاتل معك عليه ، وتزايدوا معه في المكالمة والمعاتبة والمفاقمة ١٠، ثم انفصلوا عنه ، ونقلوا خيامهم إلى ناحية البحر ، واعتزلوه وفارقوا عرضي الجميع ، فلما علم بذلك إبراهيم بيك الكبير تنكد خاطره ، وقال : ﴿ لَا حُولُ وَلَا قُوهُ إِلَّا بِاللَّهُ العملي العمظيم ، أيّ شيء هذا المفشل وخمسافة المعقل ، والمتفرق بعد الالتمام والاجتماع ، ، وذهب إليهم ليصالحهم ، ويضمن لهم كل ما طلبوه وطمعوا فيه عند تملكهم ، وقال لهــم : ﴿ إِنْ كُنتُم مُحتاجِينَ فَي هَذَا الوقت لمصـرف ، أنا أعطيكم من عندى عشرين ألف ريال ، قسموها بينكم ، وعودوا لمضربكم معنا ، ، فامتنعوا من صلحهم مع شاهين بيك ، فرجع إبراهيم بيك يريد أخذ شاهين بيك إليهم فامتنع من ذهابه إليسهم ، وقال : ﴿ أَنَا لَسَتَ مُـحَتَاجًا إليهِـم وإنَّ ذَهُبُوا قَلَدْتَ أَمْرَاءَ خُـلافَهُم ، وعندى من يصلح لذلك ، ويكون مطيعا لى دونهم ، فإنَّ هؤلاء يرون أنَّهم أحق منى بالرياسة » ، والجماعة شرعوا في التعدية وانتقلوا إلى البر الشرقي، وحال البحر بين الفريقين ، ووصل إليهم مصطفى كاشف المــورلي بمرسوم الباشا ، واجتمعوا معه عند عبد الله أله أله المقيم بسناحية بني سويف ، وضرب لهم شنكا ومـدافع ، ثم إنهم عزموا على الحضور إلى مصر، فوصلوا في يوم الخميس خامس عشرينه (!) ، وقابلوا الباشا وخلع عليسهم وأعطاهم تقادم ، ورجعوا إلى مـضربهم ناحية الآثار، وصحبـتهم ستة عشر من كشافهم ، والجميع يزيدون عن المائتين ، وأنعم عليهم الباشا بمائتي كيس ، لكل كبير من الأربعة عشرون (\*) كيسا ، وماثة وعشرون كيسا لبقيتهم ، واشتروا دورا واسعة ، وشرعوا فــي تعميرها وزخرفتهــا على طرف الباشا ، فاشـــتري أمين بيك دار عثمان كتخدا المنفوخ بدرب سعادة من عتقائه ، ودفع له الباشا ثمنها ، وأمر لكل أمير منهم بسبعة آلاف زيال ليصرفها فيما يـحتاج إليه في العمارة واللوازم ، وحولهم بذلك

<sup>(</sup>۱) ۲۵ جمادی الأولى ۱۲۲۵ هـ/ ۲۸ يونيه ۱۸۱ م .

<sup>(</sup>۲) کتب أمام هذه العبارة بهامش ، ص ۱۱۸ ، طبعة بولاق د توله من الاربعة ، كذا بالنسخ هنا ، وتـقدم أنهم \* تلاقة : تعمان بيك ، ولمبن بيك ، ويعيي بيك أهـ مصمح » .

على المعلم غالى ، ولما تحقق شاهين بيك انفصالهم قلد أربعة من أتباعه إمرياتهم ، وأعطاهم بيرقا وخبولا ، وضم لهم مماليك وطوائف ، وتمت حيلة الباشا المتى أحكمها بمكره ، وعند ذلك أشيع فى الإقليم القبلى والبحرى تفرقهم وتفاشلهم ، ورجع من كان عازما من القبائل والعربان عن الانضمام إليهم ، وطلبوا الأمان من الباشا ، وحضورا إليه ودخلوا فى طاعته ، وأنسعم عليه وكساهم وكانت أهالى البلاد عندما حصلت هذه الحادثة عصت عن دفع الفرض والمغارم ، وطردوا المعينين ، وتعطل الحال ، وخصوصا عندما شاع غلبة المصرين على الأرنؤد ، وتنفرقت عنهم العربان الذين كانوا انضموا إليهم ، وأطاع المخالف والعاصى والممانع ، وكلها أسباب لبروز المقدور المستور فى غيبه سبحانه وتعالى .

وفى أواخره ('` ، حضر كثير من عسكر الدلاة من الجهة الشامية ، وكذلك حضر أتراك من على ظهر البحر كثيرون .

#### واستهل شهر جمادي الثانية بيوم الثلاثاء سنة ١٢٢٥ 🐡

فى ثالثه يوم الخميس <sup>(٣)</sup> ، قلد الباشا ديوان أفندى نظـر مهمات الحرمين والتأهب لسفر الحجاز لمحاربة الوهابية ، وسكن ببيت قصبة رضوان ، كل ذلك مع توجه الهمة والاستعداد لمحاربة الامراء المصريين والمذكورون بناحية قنطرة اللاهون .

وأما حسن باشا ، وصالح قوج ، وعابدين بيك ، ومن معهم ، فإنهم صعدوا إلى قبلى وملكوا البنادر إلى حد جرجا ، واستقر دبوس أغلى بمنية ابن خصيب .

وفى يوم السبت خامسه (<sup>1)</sup> ، ارنحل الباشا بعساكره مسن الجيزة وانتقل إلى جزيرة الذهب ، ونودى فى المدينة بخروج العساكر المسقيمين بمصر ولايتخلف منهم أحد ، فزاد تعديهم وخطفهم الحمير والجمال والسرجال الفلاحين وغيرهم ، لتسمخيرهم فى خدمتهم وفى المراكب ، عوضا عن النوتية والملاحين الذين هربوا وتسركوا سفائنهم ، فكانوا يقبضون على كل من يصدفون يحبسونهم فى الحواصل ببولاق ، واتقق أنهم حبسوا نحو ستين نفرا فى حاصل مظلم وأغلقوه عليهم ، وتركوهم من غير أكل ولا

<sup>(</sup>۱) أخر جمادى الأولى ١٢٢٥ هـ / ٣ يوليه ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٢) جمادي الثانية ١٢٢٥ هـ / ٤ يوليه - ١ أغسطس ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٣) ٣ جمادى النانية ١٢٢٥ هـ/ ٦ يوليه ١٨١٠ م ، كتب أسام هـنـه الفقرة بهـامـش ص ١١٨ ، طبـــــعة بولاتي -« نقليد ديوان أفندى نظر مهمات الحرمين ، وسفره لمحاربة الوهمايية ، .

<sup>(</sup>٤) ٥ جمادي الثانية ١٢٢٥ هـ/ ٨ يوليه ١٨١٠ م .

شرب أياما حتى ماتوا عن آخرهم ، وانحدر قبطان بولاق وأعوانيه في طلب المراكب من بحر النيل ، فكانوا يقبضون على المراكب الواصلة إلى مصر بالغـلال والبضائع والسفار ، فيلقون شحنها التي لا حاجة لــهم بها على شطوط الملن ، ويأتون بالمراكب إلى بولاق والجيزة إلا أن يعطوهم براطيل على تركهم النلة بالمركب حتى يصلوا بها إلى ساحل بولاق فيخرجونها منها ، ثمم يأخذون المركب وهكذا كان دأبهم بطول هذه المدة ،

وفي عاشره (١) ، ارتحل الباشا من جزيرة الذهب يريد محاربة المصريين .

وفي منتصفه (٢) ، ورد الخبر بأنَّ حسين بيك تابع حسين بيك المعروف بالوشاش الألفي ، أراد الهــروب والمجئ إلى الباشا ، فقبـض عليه شاهين بيك وأهــانه وسلب نعمـته وكتفه ، وأركبه على جمـل مغطى الرأس ، وأرسـله إلى الواحات فـاحتال وهرب ، وحضر إلى عرضي الباشا فأكرمه وأنعم عليه ، وأعطاه خمسين كسيسا ، واستمر عنده .

وفي خامس عشرينه (٣) ، وصلت الأخبار بأنَّ الباشــا ملك قناطر اللاهون ، وأن المصريين ارتحلوا إلى ناحية البهنسا ، ولم يقع بينهم كبير محاربة ، وأنَّ الباشا استولى على الـفيوم ، وأرسل البـاشا هدايا لمن فـي سرايته ، ولكـتخدا بيك ، مــن طرائف الفيوم مثل : ماء الورد والعنب والفاكهــة وغير ذلك ، واستولى على ما كان مودوعا للمصريين من الغلال بالفيوم .

وفي أواخره (1) ، وصلت أخبار من نــاحية الشام بأن طائفة من الــوهابية جردوا جيشًا إلى تلك الجهة ، فتوجه يوسف باشــا إلى المزيريب ، وحصن قلعتها ، واستعد إليهم بجيش وحاربوهم وطردوهم ، ثم اضطربت الأخبار واختلفت الأقوال .

## واستمل شمر رجب بيوم الخميس سنة ١٢٢٥ 👀

فيه <sup>(٦)</sup> ، وردت الاخبار بورود قزلار أغا من طرف الدولة وعلى يده أوامر وخلعة

<sup>(</sup>١) ١٠ جمادي الثانية ١٢٢٥ هـ / ١٣ يوليه ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>r) ۱۵ جمادی الثانیة ۱۲۲۵ هـ / ۱۸ یولیه ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٣) ۲۵ جمادي الثانية ١٢٢٥ هـ / ٢٨ يوليه ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٤) أخر جمادي الثانية ١٢٢٥ هـ/ ١ أغسطس ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٥) رجب ١٢٢٥ هـ / ٢ اغسطس - ٣١٠ أغسطس ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٦) ١ رجب ١٢٢٥ هـــ / ٢ أغسطس ١٨١٠ م ، كـتب أمام هذه الفقـرة بهامش ص ١١٩ ، طـبعة بولان و ورود قرْلار أغا المسمى بعيسى أغا من طرف الدولة لمحاربة الوهابية ، .

وسيف وخنجر لمحمد على بـاشا ، وصحـبته أيضًا مـهمات وآلات مراكـب ولوازم. حروب لسفر البلاد الحجازية ، ومحاربة الوهابية ، وهو يسمى عيسى أغا ، وأنه طلع إلى ثغر سكندرية .

وفى يوم السبت عاشره (۱) ، الموافق لسادس مسرى القبطى ، أوفى السيل ، وحصلت الجمعية ، وحضر كتخدا بيك والقاضى وباقى الاعيان ، وكسر السيد بحضرتهم فى صبحها يوم الاحد ، وجرى الماء فى الخليخ .

وفيه (11) ، وصل الأغا شبرا ، وعملوا له هناك شنكا وحراقات وتعليقات قبالة القصر الذي أنشأه الباشا بساحل شبرا ، وخرجوا لملاقاته في صبحها بعد ثلاث ليال في يوم المشلاثاء ثالث عشره (11) ، وعملوا له موكبا عظيما ، وطلع إلى القلعة ، وعملوا له موكبا عظيما ، وطلع إلى القلعة الفيف وضربوا عند طلوعه إلى القلعة مدافع ، وهذا الأغا أسمر اللون حبشي مخصى لطيف الذات ، متعاظم في نفسه ، قليل الكلام ، وفي حال مروره كان بجانبه شخصنان يتران الذهب والفضة الإسلامبولي على الناس المتفرجين ، وحضر صحبته وصحبة أتباعه السكة الجديدة التي ضربت بإسلامبول من الذهب والفضة ، وهي دراهم فضه خالصة سائلة من الغش ، زنة الدرهم منها درهم وزني كامل ستة عشر قيراطا ، يصرف بمخمسين منافض من الأنصاف المعاملة العدية المستعملة في معاملة الناس الآن ، وكذلك قطعة مضروبة وزن درهمين بالدرهم الوزني ، تصرف بخمسين ، وكذلك قطعة مضروبة وزنها أربعة دراهم ، وتصرف بمائة نصف ، وقطعة وزنها شمائية دراهم ، وتصرف بائة نصف ، وقطعة وزنها شمائية دراهم ، وتصرف عائة نصف ، وتصرف من بالدرمماة نصف ، واربعن نصفا ، ونصفه ، وربعه

وفى يوم الجمعة سادس عشره (1) ، حضر الأغا الملكور إلى المسجد الحسينى ، وصلى به الجمعة ، وحبرج وهو يفرق على الفقراء والمستجدين أرباع الفنادقة ، وأعطى خدمة الضريح وخدمة المسجد قروشا إسلامبولى فى صرر ، أقل ما فى الصرة الواحدة عشرة قروش .

وفى يوم السبت سابع عشره (٥)، عملوا ديوانا بالقلعة ، وأحضروا خلعة وصلت صحبة الاغما المذكور ، ارسلها صحبة خمازنداره ، والسوها لابن البياشا ، وجعلوه

<sup>(</sup>۱) ۱۰ رجب ۱۲۲۵ هـ/ ۱۱ أفسطس ۱۸۱۰ م ... (۲) ۱۰ رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۱۱ أفسطس ۱۸۱۰ م . (۳) ۱۲ رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۱۶ أفسطس ۱۸۱۰ م ... (٤) ۱۲ رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۱۷ أفسطس ۱۸۱۰ م . (۵) ۱۷ رجب ۱۲۲۰ هـ/ ۱۸ أفسطس ۱۸۱۰ م .

باشا ميرميران ، وابن الباشا المذكور ولد مراهق صغير يسمى إسماعيل ، وضربوا شنك ومدافع ، وأشيع أنَّه وصلت مبشورون من الجهة القبلية بنصرة الباشسا على المصريين ، وأرسلوا بذلك أوراقا للاعيان ، العبروا فيها بوقوع الحرب بين المفريقين ليلة السبت أو يوم السبت عاشر رجب (1)

وفى ليلة الثلاثاء عشريته (۱۱) ، أرسلوا تنابيه (۱۱) ، إلى المشايخ بالحضور من الغد لانفار عدوها ، ويكون حضورهم بالمشهد الحسينى ، فبات السناس فى ارتياب وظنون وتخامين ، فلما أصبح اليوم حضر شيخ السادات ، وهو الناظر على أوقاف المشهد إلى قبة المسلفن ، وحضر الشيخ البكرى ، وأغلقوا باب الفبة ، ومنصوا الناس من العبور بالمسجد متشوفين لثمرة هذا الاجتماع ، وكل من حضر من الاشياخ المشاهير أستأذنوا له ، وأدخلوه إلى الفبة ، وحضر الشيخ الأسير والشيخ المهدى ، وتأخر حضور المسيخ الشرقوى ، لكونه كمان بيت في بولاق ، ثم حضر الاغما المذكور ودخل إلى الفبة ، وصحبته ظرف من خشب ، فتنحه وأخرج منه لموحا طوله أزيد وحل إلى القبة ، وصحبته ظرف من خشب ، فتنحه وأخرج منه لموحا طوله أزيد وهي بخط يد السلطان محمود ، وتحتها طرة المعلامة السلطانية ، فعلقوه على مقصورة المقام ، وقرأوا الفائحة ، ودعا السيد محمد المسؤلاوى ، خطيب المسجد بدعوات للمسلطان ، ولما فرغ دعا أيضا السيد بدر المدين المقدسي ، ثم خملع على المشايخ خلعا ، وقرق ذهبا ، ثم خرج الجميع وركبوا إلى دورهم ، فكان هذا الجمع صحف لا غير .

وفى يوم الجمعة (1) ، ركب الاغا المذكور ، وذهب إلى ضريح السادات الوقائية بالقرافة صحبة الشيخ المتولى خلافتهم، فزار مقابرهم وعلق هناك لوحا أيضًا ، وفرق دراهم ، وخاج على الشيخ المذكور خلعة

ومن الحيزادث: البدعية من هذا القبيل، أن عثمان أغا المتولى أغات مستحفظان سوكت له نفسه عمارة مشهد الرأس، وهو رأس زيد بن على زين العابدين بن الحسين بن على بن أبسى طالب والله ، ويعرف هذا المشهد عسند العامة بزين العابدين وبذلك الشتهر، ويقسصدونه بالزيارة صبح يوم الاحد، فلما كانت الحوادث، ومسجئ الفرنسيس ألاملوا ذلك وتسخرب المشهد وأهيلت عليه الاتربة، فاجتهد عشمان أغا المذكور في تسمير ذلك، فعمره وزعرفه ويسفمه وعمل به سترا وتاجا ليسوضعا على

<sup>(</sup>۱) ۱۰ رجب ۱۲۱ هـ / ۱۱ آفسطس ۱۸۱۰ م . (۲) ۲۰ رجب ۱۲۲۰ هـ / ۲۱ آفسطس ۱۸۱۰ م . (۲) تایه : بطاقات الدعوة . (۱۲ تایه : بطاقات الدعوة .

المقام ، وأرسل فنــادى على أهل الطرق الشيطــانية المعروفين بالأشايــر ، وهم السوقة وأرباب الحسرف المرذولة الذين يسسبون أنفسهم لأرباب الضرائح المشهبورين ، كالأحمدية ، والرفاعية ، والقادرية ، والبرهامية ، ونحو ذلك ، وأكد في حضورهم قبل الجمع بأيام ، ثم إنَّهم اجتمعوا في يوم الأحد خامس عـشرينه <sup>(۱)</sup> ، بأنواع <sup>أم</sup>نَّ الطبول والزمامير والبيارق والأعلام والشراميط والحرق الملونة والمصبغة ، ولهم أنواع من السصياح والسنياح والجملبة والصمراخ الهائسل حنى مملأوا النواحسي والأسواق ، وانشظموا ومساروا وهم يصيمحون ويترددون ويتجماوبون بالصملوات والآيات الستي يحرفونها ، وأنواع التوسلات ومناداة أشياخهم أيضًا المنتسبين إلىهم بأسمائهم ، كقولهم برفع الصوت ، وضرب الطبلات ، وقولهم : ﴿ يَا هُـُو يَا هُو ، يَا جَبَاوَى ، ويا بدوى ، ويا دسوقي ، ويا بيومي » ، ويصحبهم المكثير من الفقهاء والمتعممين ، والأغا المذكور راكب معهم ، والستر المصنوع مركب على أعواد وعليه العمامة مرفوعة بوسط الستر على خشب ، ومتحلقين حبوله بالصيباح والمقارع يمنعون أيبدى الناس الذين يمدون أيديهم للتمسح والتبرك من الرجال والنساء والصبيان المتفرجين ، ويرمون الخرق والطرح ، حتى أنَّهم يرخونها من الطيـقان بالحبال لتصل إلى ذلـك التمثال ، لينالوا جزءًا من بركته ، ولم يزالوا سائسرين به على هذا النمط ، والحلائق تزداد كثرة حتى وصلوا إلى ذلك المشهد ، خارج البلدة بالقرب من كوم الجارح حيث المجراة ، وصنع في ذلك اليوم والليلة أطعمة وأسمطة للمجتمعين ، وباتوا على ذلك إلى ثاني يوم (۲) .

وفيه (٢٠) ، بعث عيسى أنحا الواصل نجيب أفندى إلى الد يدخبره بحضوره وبالغرض الذي حضر من أجله ويستدعيه للمجئ

وفى يوم الجمعة غايته (<sup>(1)</sup> ، وردت أخبار بوقـوع حرابة بين الباشــا والمصريين ، وقتل بين الفريقين مقتــلة عظيمة عند دلجة (<sup>(0)</sup> ، والبدرمان (<sup>(1)</sup> ، وكانت الغلبة للباشا على المصريين ، وأخذوا منهم أسرى ، وحضر إلى الباشا جماعــة من الأمراء الألفية بأمان ، وهرب الباقون وصـعدوا إلى قبلى ، فعملوا لذلك اليوم شــنكا ومدافع ثلاثة أيام كل يوم ثلاث مرات .

<sup>(</sup>۱) ۲۰ رجب ۱۲۲۰ هـ / ۲۱ أغسطس ۱۸۱۰ م . (۲) ۲۰ رجب ۱۲۲۰ هـ / ۲۲ أغسطس ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٣) ٢٥ رجب ١٢٢٥ هـ / ٢٦ أغسطس ١٨١٠ م . (٤) غاية . جب ١٢٢٥ هـ / ٣١ أغسطس ١٨١٠ م .

 <sup>(</sup>٥) دلجة : قرية قديمة ، اسمها القبطي (Etelke) ، وهي احتدى قرى مركز ديروط ، محافظة أسهوط .
 رمزى ، محدد : نلرجم السابق ، ق ٢ ، ج ٤ ، ص ٤٦.

<sup>(</sup>٦) البدرمان : قريمة قديمة ، كانت تسمى « برمنت ، ، غُيَّر إسمها في الروك الصلاحي إلى ، البدرمان ، ، وهي إحمدي قرى مركز ملري ، معافظة أسهوط .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ٤ ، ص ٦١.

# واستهل شهر شعبان بيوم السبت سنة ١٣٢٥ ‹››

فيه (۱۱ ، حضر الباشا وقت الغروب فى تطريدة وصحبته جماعة قلبلون ، وطلع من البحر من برَّ طــرا والمعيصرة ، وركب من هناك خيولا من خـيون العرب ، وطلع إلى القلمة على حين غفلة ، فضــرا فى ذلك الوقت مدافع إعلاما بحضوره .

وفي ثاني ليلة (٣) ، صعد إليه عيسى أغا المذكور عند الغروب وقابله وسلم عليه.

وفى يوم الإثنين ثالثه (1) ، عمل الباشا ديوانا وركب ذلك الاغا من بيت عشمان أغا الوكيل الكائس بدرب الجسامير فى موكب وطلع إلى التسلمة ، وقرأ المرسوم المدى وصل صحبته بالمعنى السابق ، وهو الأمر بالحروج إلى الحجاز ولبس البساشا الحلمة والسيف بحضرة الجمع ، وضربوا مدافع كثيرة عقيب ذلك

وفيه (ه) ، وردت الأخبار بمجئ يسوسف باشا والى الشام إلى ثمغر دمياط ، وكان من خبر وروده على همله الصورة ، أنه اا ظهر أمره وأتته ولاية المشام ، فأقام العدل وأبطل المظالم ، واستقامت أحواله ، وشاع أمر عدله السبى فى البلدان ، فنتل أمره على غيره من الولاة وأهل الدولة لمخالفته طرائعهم ، فقصدوا عزله وقتله ، فأرسلوا له ولوالى مصر أوامر بالخروج إلى الحجاز فحصل التوانى .

وفى أثناء ذلك ، حضر فرقة من العربان السوهابين ، وخرج إليهم يسوسف باشا المذكور ، وحسصن المزيريب كسما تقدم ، ورجع إلى الشام ، وتفرقت الجسوع ، ثم وصل هيسمى أغا هذا وعلمى يده مراسيم بسولاية سليمان باشا على السشام ، وعزل يوسف باشا ، وأشاعوا ذلك ، وخرج سليمان باشا تابع الجزار من عكا فى جمع ، وخرج يدوسف باشا ، بجمسوعه أيضا ، فتحاربا فانهزم يوسف باشا وزل بالمرة ، واستعجل السرجوع إلى الشام ، فقامت عليه عساكره ونهبوا متاعد ، وخرج سليمان باشا تابع الجزار من عكا ، وتفرقوا عنه ، فما وسعه إلا الفرار ، وترك ثقله وأمواله وزل في مركب ومعه نحو الثلاثين نفرا ، وحضر إلى مصر ملتجنا لواليها محمد على باشا ، لأن بسينهما صداقة ومراسلات ، فلما وصلت الاخبار بوصوله أرسل إلى ملاقساته طاهر باشا ، وحضر صحبته إلى مصر ، وأنزله يمنزل منطل على بسركة الازبكية ، وعين له ما يكفيه ، وأرسل إليه هدايا وخيولا وما يحتاج إليه .

<sup>(</sup>۱) شعبان ۱۲۲۵هـ/ ۱ سیتمبر - ۳۰ سیتمبر نا۱۸ م . (۲) ۱ شعبان ۱۲۲۵هـ/ ۱ سیتمبر نا۱۸۸ م . (۲) ۳ شعبان ۱۲۲۵هـ/ ۲ سیتمبر نا۱۸۸ م . . . . . (3) ۳ شعبان ۱۲۲۵هـ/ ۳ سیتمبر نا۱۸۸ م .

<sup>(</sup>۵) ۳ شعبان ۱۲۲۰ شر/ ۳ سپتمبر ۱۸۱۰ م .

وفى هذه الأيام ، اختل سد تسرعة الفرعونية وانفتح منه شسرم واندفع فيه الماء ، فضح السناس ، وتعين لسدهما ديوان أفندى ، وأخذ معه مراكب وأحجارا وأخششابا وغاب يومين ، ثم رجمع واتسع الحرق ، واستمر عمر بسيك تابع الأشقر مقيماً عليها لخفارتها ، وليمنع مرور المراكب ، ويقوى ردمها لشلا تنحرها الذياه ، فسيزداد التساع الحرق .

وفى هذه الايام ، توقفت زيادة النيل فكان يزيد من بعد الوفاء قليلا ، ثم ينقص قليلا ، ثم يرجع النقسص وهكذا ، فأشار البعض بالاجتماع للاستسفاء بالأزهر ، فتجمع المقليل ، ثم تفرقوا وذلك يوم المثلاثاء رابعه (۱) ، وخرج النصارى الاتباط يستسفون أيضا ، واجتمعوا بالروضة وصحبتهم القساقسة والرهبان ، ودم واكبون الحيول والرهوانات والبغال والحمير فى تجمل زائد ، وصحبتهم طائفة من أتباع الباشا بالعصى المفضضة ، وعملوا فى ذلك اليوم سيانة (۱) ، وحانات وقهسوات وأسمطة وسكر دانات (۱) ، عند جميز العبد ، ويفولون : لا إن النيل لما توقفت زيادته فى العام اللذى قبل العام الماضى ، وخرج الناس يستسقون بجامع عمرو ، وخرج النصارى فى في يوم ، فزاد النيل تلك الليلة » ، وذلك لا أصل له على أنه لا استغراب للزيادة فى أوانها ، وهذه الايام أيضاً أواخر مسرى وأيام السنسىء ، وفيها قوة الزيادة ، وأيام النوروز .

وفى يوم السبت (<sup>4)</sup> ، خرج المشايخ والناس إلى جامع عمسرو بمصر القسديمة ، وأرسلوا تلك السليلة فجمعوا الاطفال مسن مصر وبولاق ، فحضر الكشير ، وخطبوا وصلوا ، وأضر بالمجتمعين الجوع فى ذلك اليوم ، ولم يجدوا ما يأكلونه

وفي ثاني يوم <sup>(ه)</sup> ، نقص النيل واستمر ينقص في كل يوم .

وفى يوم الخميس ثالث عشره (٦) ، حضرت العساكر والتجريدة إلى نواحى الآثار والبساتين ، ودخلوا في صبحية يوم الجميعة رابع عشره (٧) ، بظموشهم وحملاتهم

<sup>(</sup>۱) ٤ شعبان ١٢٢٥ هـ/ ٤ سبتمبر ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٢) سيانة : احتفالا أو استعراضا ، فيه العاب سحرية .

<sup>(</sup>٣) سكردانات : أي صنَّعُوا الحلوي من السكر في أوان كبيرة .

<sup>(</sup>٤) ٨ شعبان ١٢٢٥ هـ/ ٨ سيتمبر ١٨١٠ م . (٥) ٩ شعبان ١٢٣٥ هـ/ ٩ سيتمبر ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٦) ١٣ شعبان ١٢٢٥ هـ/ ١٣ سيتمبر ١٨١٠م. (٤) ١٤ شعبان ١٢٢٥ هـ/ ١٤ سيتمبر ١٨١٠م.

حتىي ضاقت بهم الأرض ، وحضر صحبتهم الكشير من الأجناد المصرية أسرى ومستأمنين

وفيه (۱<sup>۱)</sup> ، حضر يوسف باشا المنفصل عـن الشام ، ونزل بقصر شبرا ، وضربوا لحضوره مدافع ، ثم انتقل إلى الاربكية وسكن هناك كما تقدم ذكره .

وفى خامس عشرينه <sup>(۱)</sup> ، زاد النيل ورجـع ما كان انتقصه وزاد علـى ذلك نحو قيراطين ، وثبت إلى أواخر توت <sup>(۲)</sup> واطمأن الناس .

وفى غايته (<sup>4)</sup> ، سافر عيسى أغا بعدما قبض مــا أهداه إليه الباشا له ولمخدومه من الهدايا والاكمياس ، والتحف والسكاكر والشرابات والاقمشة الهنديـة وغير ذلك ، ونزل لتشييعه عثمان أغا الوكيل ، وسافر صحبته نجيب أفندى .

وفى أواخره (٥) ، سافر سليمان بيك البواب لمـصالحة الأمراء المنهزمـين على يد حسن باشا .

# واستهل شهر رمضان بيوم الالحد سنة ١٢٢٥ 🜣

فى سابع عشره (٧) ، قبض الباشا على المعلم غالى كبير المباشرين الاقباط ، والمعلم فاتيوس ، والمعلم جنرجس الطويل ، والمعلم فرنسيس أخى المعلم غالى ، وباقى أعيان المباشرين ، فأما غالى وفلتيوس فنزلوا بهما تلك الليلة إلى بولاق ، وأزلوهما فى مركب ليسافرا إلى دمياط ، وحبسوا الباقين بالقلعة ، وختموا على دورهم ، ووجدوا عند المعلم غالى نيفا وسين خارية بيضاء وسوداء وحبشية ، ثم فلدوا المباشرة إلى المعلم منصور ضريحون الذى كان معلم ديوان الجسمرك ببولاق سابقا ، والمعلم بشارة ورزق الله الصباغ مشاركان معه ، ثم أنزلوا النصارى المعتقلين من القبلعة إلى بيت إسراهيم بيك المدفيردار بالازكية ، وفيهم جرجس المطويل ، وأخسوه حنا ، وجريس ، وفرنسيس ، أخبو غالى ، ويسعقوب كاتب وغيرهم ، وأشاعوا عسمل حسابهم ، ثم دار الشفل وسعت الساعون فى المصالحة على غالى ورفقائه إلى أن تم الامر على أنوم ومشرين ألف كيس ، ونزل له فرمان السرضا والخلع والبشائر ، وذلك فى آخر رمضان (٨) .

<sup>(</sup>۱) ۱۶ شعبان ۱۲۲۰ هـ/ ۱۶ سبتمبر ۱۸۱۰ م . (۲) ۲۰ شعبان ۱۲۲۰ هـ/ ۲۰ سبتمبر ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٣) أخر توت ١٥٢٦ ق / ٩ أكتوبر ١٨١٠ م . ﴿ ٤) غاية شعبان ١٢٢٥ هـ / ٢٩ سبتمبر ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٥) اغر شعبان ١٢٢٥ هـ/ ٢٩ سبتمبر ١٨١٠ م

<sup>(</sup>٦) رمضان ١٢٢٥ هـ / ٣٠ سيتمبر - ٢٩ أكتوبر ١٨١٠ م . (٧) ١٧ رمضان ١٢٢٥ هـ / ١٦ أكتوبر ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>٨) أخر رمضان ١٢٢٥ هـ/ ٢٩ أكتوبر ١٨١٠ م .

# واستمل شهر شوال بيوم الثلاثاء سنة ١٣٢٥ 🗥

فيه (<sup>۱)</sup> ، نزلت طبلخانـة الباشا إلى بيت المعلم غالى ، واستمــروا يضربون النوبة التركية ثلاثـة أيام العيد ببيته ، وكذلـك الطبل الشامى وباقى الملاعــيب ، وترمى لهم الخلع والبقاشيش .

وفى سابعه (٣) ، حضر المعلم غالى وطلع إلى القلعة ، وخلع عليه الباشا خلع الرضا ، والبسمه فروة سمور وأنعم عليه ، ونزل له عن أربعة آلاف كيس من أصل الأربعة وعشرين ألف كيس المطلوبة فى المصالحة ، ونزل إلى داره وأمامه الجاويشية والاتباع بالمعصى المفضضة ، وجلس بدكة داره ، وأقبل عليه الأعيان من المسلمين والنصارى للسلام عليه ، والتهنئة له بالقدوم المبارك ، وأما المعلم منصور ضريمون فجروا خاطره بأن قيدوه بخدمه بيت إبراهيم بيك ابن الباشا الدفتردار، وقيدوا رفيقيه في خدم أخرى .

وفى يوم الخميس عاشر شوال (\*) ، حضر شاهين بيك الالفى ومن معه إلى مصر ، ونصب وطاقه بناحية البساتين ، وذلك بعد أن تموا الصلح على يد حسن باشا بواسطة سليمان بيك البواب ، فلما استقر بخيامه وعرضيه ببر مصر ، حضر مع رفقائه وقابل الباشا وهبو ببيت الازبكية ، فيش فى وجهه ، فقال شاهين بيك : « نرجو سماح أفندينا وعفوه عما أذنبناه " ، فقال : « نعم من قبل مجيئكم بزمان ، وهو مصر لهم على كل كريهة " ، وأخلى له بيت محمد كتخدا الأشقر بجوار طاهر بنا بالأزبكية وفرشوه ونظموه ، ووعده برجوعه إلى الجيزة فى مناصبه كما كان ، حتى يتحول منها محرم بيك صهر الباشا ، لأنه عند انتقال شاهين بيك من الجيزة عدى إليها محرم بيك بحريه ، وهى ابنة الباشا ، وسكن القصر بعسكره ، وكذلك أبيوت والدور أسكن كبار أتباعه وخواصه القمبور التي كان يسكنها الألفية ، وكذلك البيوت والدور فوعده بالرجوع إلى محله ، وظن بخسافة عقله صحة ذلك ، وحسضر صحبة شاهين بيك جملة من العسكر والدلاة وغيرهم ، واستمرت حملاتهم وأمتعتهم تدخل إلى المدية أرسالا فى عدة أيام .

وفي يوم الجــمعة (°) ، عمل السباشا ديوانا بـالأزبكية في بيــت ابنه إبراهيــم بيك

<sup>(</sup>۱) شوال ۱۲۲۰ هـ / ۳۰ اکتوبر - ۲۷ نوفمبر ۱۸۱۰ م . (۲) ۱ شوال ۱۲۲۰ هـ / ۳۰ اکتوبر ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٣) ٧ شوال ۱۲۲۰ هـ/ ٥ نوفمبر ۱۸۱۰ م . (٤) ١٠ شوال ۱۲۲۰ هـ/ ۸ نوفمبر ۱۸۱۰ م . :

<sup>(</sup>٥) ١١ شوال ١٢٢٥ هـ / ٩ نوفمبر ١٨١٠ م .

الدفتردار ، واجتمع عنده المشايخ والوجاقلية وغيرهم ، فتكلم الباشا ، وقال : ﴿ يَا أحبابنا لايخفاكم احتياجي إلى الأموال الكثيرة ، لنفقات العساكر ، والمصاريف والمهمات والإيراد لايكــفي ذلك ، فلزم الحال لتقرير الفرض عــلى البلاد والأطيان ، وقد أجحف ذلك بأهاليها حتى جلت وحربت القبرى ، وتعطلت الزارع وبارت . الأطيان ، ولايمكنني رفع ذلك بالكلية ، والقصد أنْ تدبروا لنا تدبيرا وطريقا لتحصيل المال من غير ضرر ولا إجحاف عملي أهل القرى ، وتعبود مصلحة السندبير عليهم وعلينا ، فقال الجميع : « الرأى لك » ، فقال : « إنى فوّضت الرأى في تدبير الأمور السابقة لجماعة الكتبة ، وهم الأفندية والأقباط ، فوجدت الجميع خائنين ، وإنى دبرت رأيا لاتـدخله التهمـة ، وهو أن من المعلوم أن جـميع الحصص لهـا سندات ، ومعين بها مقدار الميري والفائظ ، فتقرر على كل حصة قدر ميريها وفائظها ، إما سنة أو سنتين فلا يــضر ذلك بالملتزمين ، ولا بالــفلاحين ، فانتبذ أيوب كــتخدا الفلاح ، وهو كبير الاختيارية ، وقال : ﴿ لَكُنْ يَا أَفْنَدَيْنَا إِلَى مَسَاوَاةَ النَّاسُ ، فإن حصص كثير من المشايخ مرفسوع ما عليهما من المغارم ، ويسرجع تتميم الغرامة على حصص الشركاء ً" ، فحنـق من كلامه الشيخ الشرقاوي ، وقــال له : ﴿ أنت رجل سوء " ، وثار عليمه باقى المشايخ الحاضرين ، وزاد فيهم الصمياح ، فقام الباشا من المجلس وتركهم وذهب بعيـدا عنهم ، وهـم يتراددون ويتـشاجرون ، فأرسـل إليهم الـباشا الترجمان ، وقال : « إنكم شوشتم على الباشا ، وتكلر خاطره من صياحكم » ، فسكتوا وقامــوا من المجلس وذهبوا إلى دورهم ، وهم منفعــلون المزاج ، ولعل كلام أيوب كتخدا وافق غرض السباشا أو هو بإغرائه ، ثم شرعوا في تحريــر الدفاتر وتبديل الكيفيات ، وكان في العزم أولا أن يجعلها على ذمم الأطيان ، شارقا وغارقا بما فيها من الأوسية التي للملتـزمين ، والأرزاق ، ومسموح مشايخ البلاد ، وذكـر ذلك في المجلس ، فقيل له : إنَّ الأوسية معايش الملتزمين ، والرزق قسمان ، قسم داخل في زمــام أطيان البــلد ، ومحسوب فـــى مساحة فلاحــتها ، وقســم خارج عن زمامها ، والـقسمان من الإرصادات على الخيرات ، وعلى جهات البـر والصدقة ، والمساجد والأسبلة والمكاتب والأحواض لسقـى الدواب وغير ذلك ، فيلزم منه إبطال هذه الخيرات وتعطيلها ، فقال الباشا : ﴿ إِنَّ المساجد غالبها متخرب ومتهدم ، فقالوا له : ﴿ عليك بــالفحص والتفتيش ، وإلزام المــتولــى على المسجد بــعمارته ، إذا كان إيراده رائجا ، إلى آخر ما قيل ، .

وفى يوم الإثنين حـادى عشرينه (۱) قتلوا شـخصا من الأجناد الألفيــة ، وقطعوا رأسه بباق الحنرق ، بسبب أنه قتل زوجته من غير جرم يوجب قتلها

# واستمل شهر ذي القعدة بيوم الأربعاء سنة ١٣٢٥ 🐡

فى ثانيه (") سافر البائسا إلى ثغير سكندرية ليكشف على عصارة الأبراج والأسوار ، ويبيع الغلال التي جمعها من البلاد في الفرض التي فرضت عليهم ، وكذلك ما أحضره من البلاد القبلية ، فجمعوا المراكب وشحنوها بالغلال ، وأرسلها إلى الإسكندرية ليبيعها على الإفرنج ، فباع عليهم أزيد من مائتي ألف أدب كل أردب بمائة قرش ، وسعرها بمصر ثمانية عشر قرشا ، وهو لم يشترها ، ولم تكن عليه بمال ، بل أخذها من دراعات الفلاحين من أصل ما فرضه عليهم من الظلم ، مع تطفيف الكيل عليهم ، وإلزامهم بكلفة شيله واجرة نقلة إلى المحل الذي يلزمونهم بوضعه فيه ، وأخذ من الإفرنج في ثمنه أصناف النقود من الذهب المشخص البندقي والمجر والفرانسة ، وعروض البضائع من الجوخ المتنوعة ، والدودة التي يقال لها القرم ، والقردير ، وأصناف البضائع الإفرنكية ، وأحدث وهو بالإسكندرية أحداثا ومكوسا

### واستهل شهر ذي الحجة الحرام بيوم الأحد سنة ١٢٢٥ 🜣

فى ثانى عشرينه (٥) ، حضر الباشا من الإسكندرية إلى مصر وذلك يوم الجمعة (١) أواخر النهار ، وحضر فى العشية إلى بيت الأزبكية وبات عند حريمه ، وطلع فى صبح يوم السبت (١) ، إلى القلمعة ، وضربوا مدافع كثيرة لحضوره ، وبذلك علم الناس حضوره ، وانقضت السنة بحوادثها التى قصصنا بعضها ، إذ لا يمكن استيفاؤها للباعد عن مباشرة الأمور ، وعدم تحققها على الصحة وتحريف النقلة ، وزيادتهم ونقصهم فى الرواية ، فلا أكتب حادثة حتى أتحقق صحنها بالتواتر والاشتهار ، وغالبها من الأصور الكلية التى لا تقبل الكثير من التحريف ، وربما أخرت قيد حادثة حتى التبها في طيارة حتى أقيدها فى محلها إن شاء حتى التبها ويحدث غيرها وأنساها ، فاكتبها في طيارة حتى القيدها فى محلها إن شاء

<sup>(</sup>۱) ۲۱ شوال ۱۲۲۰ هـ/ ۱۹ نوفمبر ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٢) ذي القعلة ١٢٢٥ هـ/ ٢٨ نوفمير - ٢٧ ديسمبر ١٨١٠ م .

<sup>(</sup>۳) ۲ ذي القعدة ۱۲۲۵ هـ/ ۲۹ نوفمبر ۱۸۱۰ م .

<sup>(</sup>٤) ذي الحجة ١٢٢٥ هـ / ٢٨ ديسمبر ١٨١٠ م - ٢٥ يناير ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٥) ٢٢ ذي الحجة ١٢٢٥ هـ/ ١٨ يناير ١٨١١ م . (٦) ٦ ذي الحجة ١٢٢٠ هـ / ٢ يناير ١٨١١ م .

<sup>(</sup>۷) ۷ ذی الحجة ۱۲۲۰ هـ / ۳ يناير ۱۸۱۱ م .

الله تعالى عنمد تهذيب هذه الكتابة ، وكل ذلك من تشويش البال ، وتكدر الحال ، وهمُّ العيال ، وكثرة الاشتغال ، وضعف البدن ، وضيق العطن .

ومن حوادثها أأن ، إحداث عدة مكوس زيادة على منا أحدث على الأرز والكتان والحزير والحطب والملح وغير ذلك ، مما لم يصل إلينا خبره حتى غلت أسعارها إلى الغاية..؛ وكان سعر الدرهم الحرير نصفين ، فصار بخمسة عشر نـصفا ، وكنا نشترى القنطار من الحطيب الرومي في أوانه بثلاثين نصفًا ، وفي غير أوانيه بأربعين نصفًا ، فصار بثلـثماثة نصف ، وكان الملح يأتــي من أرضه بثمن القفاف التــي يوضع فيها لا غير ، ويبيعه السذين ينقلونه إلى ساحل بولاق الأردب بعشريــن نصفا ، وأردبه ثلاثة أرادب ، ويشتريه المتسبب بمصر بذلك السعر لأن أردبه أردبان ، ويبيعه أيضًا بذلك السعر ، ولكـن أردبه واحد ، فالتفاوت في الـكيل لا في السعر ، فلـما احتُكر صار الكيـل لايتفاوت ، وسعـره الآن أربعمائة وخـمسون نصـفا ، والتزم به مـن التزم ، وأوقف رجاله في موارده البسجرية ، لمنع من يأخذ منه شيئًا من المـراكب المارة بالسعر الرخيص من أربابه ، ويذهب به إلى قبلي أو نحو ذلك .

ومنها : وهسى من الحوادث الغريبة أنه ظسهر بالتل الكائسن خارج رأس الصوَّة (٢) المعروفة الآن بالحطابة ، قبالة الباب المعروف بباب الوزير ، فــى وهدة بين التلول نار كامنة بداخل الأتسربة ، واشتهر أمرها ، وشاع ذكرها ، وزاد ظهورها في أواخر هذه السنة (٢) ، فيظ هر من خلال التـراب ثقب ويخرج مـنها الدخــان بروائح مختــلفة ، كرائحة الحرق البالية وغير ذلك ، وكثر ترداد الناس للإطلاع عليها أفواجا أفواجا نساءُ﴿ ورجالا وأطفالا ، في مشون عليها وحولها ، ويجدون حرارتها تحت أرجلهم ، فيحفرون قلميلا ، فتظهر النار مثل نسار اللنمس ، فيقربون منها الخسرق والحلفاء ونحو ذلك ، فشدق فيها النار وتسوري ويصعد منها السدخان ، وإن غوَّصُوا فيهما خشبة أو قصبة احترقت ، ولما شساع ذلك وأخبروا بها كتخدا بيك ، نزل إليهــا بجمع من أكابره وأتباعه وغيرهم وشاهد ذلك ، فأمر والى الشــرطة بصب الماء عليها ﴿إِهَالَةَ الْأَتْرِبَةُ مَنْ أعالى التل فوقها فسفعلوا ذلك ، وأحضروا السقائين وصبوا عليهــا بالقرب ماء كثيرا ، وأهالوا عليسها الاتربة ، وبعد يومين صارت السناس المنجمعة والأطفسال يحفرون تحت

<sup>(</sup>١) كتب أمام هذه الفقرة بهامش ص ١٢٤ ، طبعة بولاق ( ذكر جملة حوادث ؟ .

<sup>(</sup>٢) كتب أمسام هذه العبارة بهامش ص ١٢٥ ، طبعة بولاق ٥ قوله الصوة ، هي ما غلسظ وارتفع من الأرض كسما في القاموس أ هـ 4 .

<sup>(</sup>٣) آخه ١٢٢٥ هـ/ ٢٥ يناير ١٨١١ م .

ذلك الماء المصبوب قليلا فتظهر النار دخانسها ، فيقربون منها الخرق والحلفاء واليدكات فتورى وتسدخن ، واستمر النساس يغدون ويروحسون للفرجة عمليها نحو شسهرين ، وشاهدت ذلك في جملتهم ثم بطل ذلك .

ومنها: أنَّه نودى فى أواخر السنة (۱٬) ، على صرف المحبوب بزيادة صرفه ثلاثين نصفها ، وكان يصرف بماثستين وخمسين مسن زيادات الناس فى معاملاتهم ، فكانوا ينادون بالنقص ورجوعها إلى ما كان قبل الزيادة ، ويعاقبون على التزايد .

وفى هذه الايام نودى بالزيادة ، وذلك بحسب الأغراض والمقاصد والمقتضيات، ومراعاة مصالح أنفسهم لا المصلحة العامة ، هذا مع نقص عباره ووزنه عما كان عليه قبل المناداة ، وكذلك نقصوا وزن القروش وجعلوا القرش على المنصف من القرش الأول ، ووزنه درهمين ، وكان أربعة دراهم ، وفي الدرهمين ربع درهم فضة ، هذا مع عدم الفضة العددية ووجودها بايدى الناس والصيارف ، وإذا أراد إنسان صرف قرش واحد من غيره صرفه بنقص ربع العشر ، وأخذ بسدله قطعا صغارا إفرنجية ، يصرف منها الواحد باثني عشر ، واخرى بسعشرة ، وأخرى بخمسة ، ولكمنها جيدة العسيار ، وهم الأن يجمعونها ويضربونها بما يزاد عليها من النحاس ، وهمو ثلاثة أرباعها قروشا ، لأن القطعة الصغيرة التي تصوف بخمسة أنصاف ، وزنها درهم واحد وزنى ، فيصيرونها أربعة قروش ، فتضاعف الخمسة إلى ثمانين ، وكل ذلك نقص واختلاس أموال الناس من حيث لايشعرون .

# وأما من مات في هذه السنة ممن له ذكر 😗 .

فمات الفقيه الفريد ، والعلامة المفيد ، الشيخ على الحصاوى الشافعى ، ولا أعلم له ترجمة ، وإنما رأيته يقرر الدروس ، ويفيد الطلبة في الفقه والمعقول ، ويشهد الفضلاء بفضله ورسوخه ، وكان على طريقة المتقدمين في الانقطاع للإفادة ، وعدم الرفاهية والسرضا بما قسم له ، متعكفا في حاله ، وتمرض بالبرودة ، ولم ينقطع عن ملازمة الدروس ، حتى توفى في منتصف جمادى الثانية من السنة (٣) ، وصلى عليه بالأزهر ، ودفن في تربة المجاورين بالصحراء .

<sup>(</sup>۱) آخر ۱۲۲۵ هـ/ ۲۵ يناير ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>٢) كتب أمام هذا العنوان بهامش ص ١٢٥ ، طبعة بولاق د ذكر من مات في هذه السنة ، .

<sup>(</sup>٣) ١٥ جمادي الثانية ١٢٢٥ هـ/ ١٨ يوليه ١٨١٠ م .

بين ومات المعلم جسرجس الجوهري القبطي ، كيسير المباشرين بالديسار المصرية ، وهو أخير المعلم إبراهيم الجوهري ، ولما مات أخسوه في زمن رياسة الأمراء المصرية ، تعين مكانمه في الرياسة عملي المباشرين والكتبة ، وبيده حل الأمور وربطها في جميع الأقاليم المصرية ، نافذ الكملمة ، وافر الحرمة ، وتقدم في أيام الفرنسيس ، فكان رئيس الرؤساء ، وكذلك مجئ الوزير والعثمانيين ، وقدموه وأجلسوه لما يسديه إليهم من الهدايا والرغائب ، حتى كانسوا يسمونه جرجس أفندي ، ورأيته بجلس بجانب محمد باشا خسرو ، وبجانب شريف أفندي الدفتردار ، ويشرب بحضرتهم الدخان وغيره ، ويسراعون جانبه ويشاورونه فسى الأمور ، وكان عظميم النفس ، ويسعطى العطايا ، ويفرق على جميع الأعيان عند قدوم شهر رمضان الشموع الـعسلية والسكر والأرز والكـساوي والبن ، ويعطى ويمهب ، وبني عمدة بيوت بـحارة الونـديك (١) والأزبكة ، وأنشأ دارا كبيرة وهي التي يسكنها الدفتردار الآن ، ويعمل فيها الباشا وابنه الدواوين عند قنطرة الدكة ، وكان يقف على أبوابه الحجاب والخدم ، ولم يزل عَلَىٰ حَالَتُهُ حَتَّى ظُهُر المعلم غالسي ، وتداخل في هذا الباشا ، وفتح له الأبواب لأخذ الأموال ، والمترجم يدافع في ذلك ، وإذا طلب الباشيا طلبا واسعا من المعلم جرجّس ، يمقول له : « همذا لايتيسر تحمصيله » ، فيمأتي المعلم غالى فيسمهل له الأموّر ، ويفتح له أبواب التحصيل ، فضاق حناق المترجم وخاف على نفسه ، فهرب إلى قبلسي ، ثم حضر بأمسان كما تقسدم ، وانحط قدره ، ولازمته الأمراض ، حتى مات في أواخسر شعبان(١) ، وانقبضي ، وخلا الجسو للمعلم غالى ، وتسعين بالتقدم ، ووافق الباشا في أغراضه الكلبة والجزئية ، وكل شيء له بداية وله نهاية ، والله أعلم .

# واستملت سنة ست وعشرين ومائتين والف 🐃

فكان أوَّل المحرَّم يوم السبت(١) ، فيه أظهر الباشا الاهتمام بأمر الحجاز والتجهيز للسفر ، وركب في ليلة الجمعة سابعه (<sup>٥)</sup> إلى السويس ، وسافر صحبته السيد محمد المحروقي ، وقام باحتياجاته ولوازمه ، فلما وصل إلى السويسس حجز الداوات التي وصلت بـالمحمل ، وسفسر عدة من المراكب التي أنشأها ، ليقبضوا على الداوات والسفين التي بالأساكيل وحوزها ، واستولسي على البن السذي وجده ببندر المسويس

<sup>(</sup>١) حارة الونديك : لم نعثر على تعريف بها .

<sup>(</sup>۲) آخر شعبان ۱۲۲۰ هـ / ۲۹ سبتمبر ۱۸۱۰ م . (۳) ۱۲۲۲ هـ / ۲۱ ینایر ۱۸۱۱ – ۱۰ ینایر ۱۸۱۲ م . (٥) ٧ محرم ١٢٢٦ هـ/ ١ فبراير ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٤) ١ محرم ١٢٢٦ هـ/ ٢٦ يناير ١٨١١ م .

للستجار ، فلسما وصل خسر ذلك إلى مصسر ، فغلا سعمر البن وزاد حتى وصسل إلى خمسين ريالا فرانسة ، بعد أن كان بستة وثلاثين ، عنها اثنا عشر ألف فضة وخمسمائة . نصف فضة .

# واستهل شهر صفر الخير بيوم الاحد سنة ١٢٢٦ 🗥

فى ثانيه يوم الإثنين (11) ، حضر الباشا من السويس إلى مصر فى سادس ساعة من الليل ، فضربوا فى صبحها عدة مدافع لحضوره ، وقد حضر على هجين بمفرده ، ولم يصحبه إلا رجل بدوى على هجين أيضاً ، ليدله على الطريق ، وقطع المسافة فى إحدى عشرة ساعة ، وحضر من كان بصحبته فى ثانى يوم (11) ، وهم مجدون السفر وحضر السيد محمد للحروقي بحموله فى اليوم الثالث (11) ، وأخبروا أنّ الباشا أنزل من ساحيل السويس خمسة مراكب من المراكب التى أنشأها باحتياجاتها ولوازمها وعساكرها ، ووجههم إلى ناحية اليمن ، ليقبضوا على ما يجدونه من المراكب ، وأنّ الطناع مجتهدون فى العمل فى مراكب كبار ، لحمل الخيول والعساكر واللوازم .

وفيه<sup>(ه)</sup> ، حضر صالح أغـا قوج ، حاكم أسيوط ، وتناقلـت الأخبار عن الأمراء المصريـين القبليين ، بـانهم حضروا إلـى الطينة ، ورجــعوا إلى ناحية قــنا وقوص ، وخرج إليهم أحمد أغا لاظ وتحارب معهم ، وقتل من عساكره عدة وافرة .

وفيه (11) ، قلد الباشا ابنه طوسون باشا صارى عسكر الركب الموجه إلى الحجاز ، وأخرجوا جيشهم إلى ناحية قبة العزب ، ونصبوا عرضيا وخياما ، وأظهر البياشا الاجتهاد الزائد والعجلة ، وعدم التوانى ، ونوه بتسفير عساكر لناحية الشام لتمليك يوسف باشيا لمحله ، وصيارى عسكرهم شياهين بيك الألفى ، ونسحو ذلك من الإيهامات ، وطلب من المنجمين أن يختاروا وقتا صالحا لإلباس ابنه خلعة السفر ، فاختاروا لمه الساعة الرابعة من يبوم الجمعة (١٧) ، فلميا كان يوم الخميس رابعه (١٨) ، طاف الاى جاويش بالاسواق على صورة الهيئة المصرية القديمة في المناداة على المواكب العظيمة ، وهو لابس الضلمة والطبق على رأسه ، وراكب حهارا عاليا ، وأمامه العظيمة ، وهو لابس الضلمة والطبق على رأسه ، وراكب حهارا عاليا ، وأمامه

<sup>(</sup>١) صفر ۱۲۲٦ هـ/ ٢٥ فيراير - ٢٥ مارس ١٨١١ م . (٢) ٢ صفير ١٢٢٦ هـ/ ٢٦ فيراير ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٣) ٣ صفر ١٢٢٦ هـ / ٢٧ فبراير ١٨١١م . (٤) ٣ صفر ١٢٢٦ هـ / ٧٧ فبراير ١٨١١م .

<sup>(</sup>ه) ۳ صفر ۱۲۲۰ هـ / ۲۲ فبرایر ۱۸۱۱ م . (٦) ۳ صفر ۱۲۲۰ هـ / ۲۷ فبرایر ۱۸۱۱ م ، کتب أمام هله الفقرة بهامش ض ۱۲۷ ، طبعة بولاق ۵ ذکر مقتل الأمراء المصریین واتباعیم ، .

<sup>(</sup>٧) ٢ صفر ١٢٢٦ هد/ ٢ مارس ١٨١١ م . (٨) ٤ صفر ١٢٢٦ هـ/ ٢٨ فيراير ١٨١١ م .

مقدم بعكاز ، وحـوله قابجية ينادون بقولهم : « يـارن الاي ، ، ويكررون ذلك فـي أخطاط المدينة ، وطنافوا بأوراق التنابيه على كسبار العسكر والبينسات والأمراء المصرية الْأَلْفِية وغيرهم، يطلبونهم للحضور فني باكر النهار إلى القلبعة، ليركب الجميع بتجملاتهم وزينتهم أمام الموكب ، فلما أصبح يوم الجمعة سادسه (١)، ركب الجميع ، وطلعوا إلى القلِعة ، وطلسع المصرية بمماليكهم وأتباعهم وأجنادهم ، فدخل الأمراء عند الباشا ، وصبحوا عليه ، وجلسوا معه حصة وشربوا القهوة وتضاحك معهم ، ثُم انجر الموكسب على الوضع الذي رتبوه ، فانجر طائفة الدلاة وأميرهم المسمى أزون على ، ومن خلفهم الوالي والمحتسب والأغـا والوجاقلية والألداشات المصرية ، ومن تزيا بزيهم ، ومـن خلفهم طوائف العسكـر الرحالة والخيالة والبيكـباشيات ، وأرباب المناصب منهم ، وإبراهيم أغا أغات البياب ، وسليمان بيك البيواب ، يذهب ويجئ ويرتب الموكب ، وكان الباشا قد بيت مع حسن باشا ، وصالح قوج والكتخدا فقط ، غدر المصرية ، وقتلهم ، وأسرّ بذلك في صبحها إبراهيم أغا أغات الباب ، فلما انجر الموكب ، وفرغ طائفة الدلاة ومن خلفهم من الـوجاقليـة والألداشات المصــرية ، وانفصلوا مـن باب العزب ، فعند ذلك أمر صـالح قوج بغلق الباب ، وعــرف طائفته بالمراد فالتفتوا ضاربين بالمصرية ، وقد انحصروا بأجمعهم في المضيق المتحدر الحجر المقطوع في أعلى باب العزب ، مسافة ما بين الباب الأعلى الذي يتوصل منه إلى رحية سوق القبلعة إلى الباب الأسفل ، وقبد أعدوا عدة من العساكر أوقيفوهم على علاوي النقر الحجر والحيطان التي به ، فلما حصل الضرب من التحتانيين أراد الأمراء الرجوع القهقري ، فلم يمكنهم ذلك لانتظام الخيول في مضيق النقر ، وأخذهم ضرب البنادق والقـرابين من خلفهم أيضًا ، وعلم الـعسكر الواقفون بالأعالـــى المراد فضربوا أيضًا ، فلما نظروا ما حل بهم سقط في أيديهم ، وارتبكوا في أنفسهم وتحيروا في أمرهم ، ووقع منهم أشخباص كثيرة ، فننزلوا عن الخيبول ، واقتحم شاهبين بيك وسليمان بيـك البواب وآخرون في عدة من مماليكهم راجـعين إلى فوق ، والرصاص نازل عليهم من كل ناحية ، ونزعوا ما كان علميهم من الفراوي والثياب الثقيلة ، ولم يزالوا سائسرين وشاهرين سيوفسهم حتى وصلوا إلى الرحسة الوسطى المواجهــة لقاعة الأعمدة وقد سقط أكثرهم، وأصيب شاهين بيك، وسقط إلى الأرض فقطعوا رأسه، وأسرعوا بها إلى الباشا ليأخذوا عليها البقشيش ، وكان الباشــا عندما ساروا بالموكب ركب من ديوان السراية ، وذهب إلى البيت الذي به الحريم ، وهو بيت إسماعيل

<sup>(</sup>۱) 7 صفر ۱۲۲۲ هـ / ۲ مارس ۱۸۱۱ م .

أفندي الضريخانة ، وأما سليمان بيك البواب فهرب من حلاوة الروح ، وصعد إلى حائط البرج الكبير ، فتابعوه بالضرب حتى سقط ، وقطعوا رأسه أيضًا ، وهرب كثير إلى بيت طوسون باشيا ، يظن الالتجاء به والاحتماء فيه ، فيقتلوهم ، وأسرف العسكر في قتل المصريين ، وسلب ما عليهم من الثياب ، ولم يرحموا أحدا ، وأظهروا كامــن حقـدهم ، وضبـعوا فيهم وفيمن رافـقهم متجملا مـعهم من أولاد الناس ، وأهالي البلد الذين تزيوا بزيهم لزينة الموكب ، وهم يصرخون ويستغيثون ، ومنهم مــن يقول : ﴿ أَنَا لَسَتَ جَنْدِيا وَلَا مُلُوكًا ﴾ ، وآخـر يقول : ﴿ أَنَا لَسَتُ مَن قبيلتهم » ، فلم يرقوا لصارخ ولا شاك ولا مستغيث ، وتتبعوا المتشتتين والهربانين في نواحي القلعة وزواياها ، والذين فروا دخلوا في البيوت والأماكن ، وقبضوا على من أمسك حيا ، ولم يمت من الرصاص أو متخلفا عن الموكب ، وجالسا مع الكتخدا : كأحمد بيك الكيلارجي ، ويحيي بيك الألفي ، وعلى كاشف الكبير ، فسلبوا ثيابهم وجمعوهم إلى السبجن تحت مجلس كتخدا بيك ، ثم أحضروا أيـضًا المشاعلي لرمي أعناقهم في حوش الديوان ، واحدا بعد واحد من ضحوة النهار إلى أن مضى حصة من الليل في المشاعل ، حتى امتلأ الحوش من المقتلي ، ومن مات من المشاهير المعروفين ، وانصـرع في طريق القلعة قطـعوا رأسه ، وسحبوا جثته إلــي باقى الجثث حتى أنهــم ربطوا في رجلي شــاهين بيك ويديه حــبالا ، وسحبوه علــي الأرض مثل الحمار الميت إلى حوش الديوان ، هذا ما حصل بالقلعة .

وأما أسفل المدينة ، فإنه عندما أغلق باب القلعة ، وسمع من بالسرميلة صوت الرصاص ، وقعت الكرشة في الناس ، وهرب من كان واقفا بالرميلة من الاجناد في انظار الموكب ، وكذلك المتفرجون ، واتصلت الكرشة بأسواق المدينة ، فانزعجوا وهرب من كان بالحسوانيت لانتظار الفرجة ، وأغلق الناس حوانيتهم ، وليس لاحد علم بما حصل ، وظنوا ظنونا ، وعندما تحقق العسكر حصول الواقعة وقتل الأمراء ، انشوا كالجراد المنتشر إلى بيوت الأمراء المصريين ومن جاورهم ، طالبين النهب والغنيمة ، فولجوها بعتة ونهبوها نهبا فريعا ، وهتكوا الجرائر والحريم ، وسحبوا النساء والجوارى والخوندات والستات، وسلبوا ما عليهن من الحلى والجواهر والثياب، وأظهروا الكامن في نفوسهم ، ولم يجدوا مانعا ولا رادعا ، وبعضهم قبض على يد امرأة لياخذ منها السوار ، فلم يتمكن من نزعها بسرعة ، فقطع يد المرأة ، وحل المانس في بقية ذلك اليوم من الفزع والحوف ، وتوقع المكروه ، ما لايوصف ، لان الماليك والإداراق والنواحي ، وكل أمير له دار

كبيرة فيها عسياله وأتباعه ومماليكه وخيوله وجمساله ، وله دار وداران صغار في داخل العطف وتواحمي الأزهر ، والمشهد الحسيني ، يوزعــون فيها ما يخافون عليــه لظنهم بعدها وحمايتهـا بحرمة الخطة وصونها عند وقوع الحوادث ، وكثيــر من كبار العسكر مجاورون لهم في جميع النواحي ، ويرمقون أحوالهم ، ويطلعون على أكثر حركاتهم وسكناتــهم ، ويتداخلون فــيهم ويعاشرونــهم ويسامرونهــم بالليل ، ويظــهرون لهم الصداقة والمحبة ، وقلوبهم محشوّة من الحقد عليهم والكراهة لسهم بل ولجميع أبناء العرب ، فلما حصلت هذه الحادثة ، بادروا لـتحصيل مأمولهـم ، وأظهروا ما كان مخفيا في صدورهم ، وخمصوصا من التشفي في النساء ، فإن العمظيم منهم كان إذا خطب أدنى امرأة لـيتزوّج بها فلا ترضى بـه ، وتعانه وتأنف قربه ، وإن الــح عليها استجارت بمن يحميها منه وإلا هربت من بيتها ، واختفت شهورا ، وذلك بخلاف ما إذا خطبها أسفل شمخص من جنس المماليك أجابته في الحمال ، واتفق أنَّه لما اضطلح الباشا مع الألفية ، وطلبوا البيوت ظهر كثير من النساء المستترات المخفيات ، وتنافسوا في زواجهم ، وعملوا لسهم الكساوي ، وقدموا لهم التقادم ، وصرفوا عليهم لوازم البيوت التمي تلزم الأزواج لمزوجاتهم، كل ذلك بمرآى من الأتراك يمحقدونه في قلوبهم، وفيسهم من حمى جاره ، وصان دياره ، ومانع أعلاهم أدنساهم ، وقليل ما هم ، وذلك لغرض يبتغيه ، وأمر يرتجيه ، فإنه بعد ارتبفاع النهب كانوا يتقبضون عليهم من البيوت ، فيستولى الذي حماه ودافع عنه على داره وما فيها ، وانتهبت دور كثيرة من المجـاورين لهـم أو لدور أتباعهـم بأدنى شبهة وبغير شبهة ، أو يدخلون بحجة التفتيـش ، ويقولون : ﴿ عندكم مملوك أو سمعنا أنَّ عنــدكم وديعة لمملوك ، ، وبات الناس وأصبحوا على ذلك ، ونهب في هذه الحادثة من الأموال والأستعة ما لايقدر قدره ويـحصيه إلا الله سبحانه وتـعالى ، ونهبت دور كثيـرة من دور الأعيان الذين ليسموا من الأمراء المقصودين ، ومن المتقميدين بخدمة الباشا ، ممثل ذي الفقار كتخدا المتولى خوليـًا على بساتين الباشا التي أنشأها بشبــرا ، وبيت الأمير عثمان أغا الورداني ، ومصطفى كاشف المورلي ، والأفندية الكتبة وغيرهم ، وأصبح يوم السبت (١) والنهب والقتل والقبض على المتــوارين والمختفين مستمر ، ويدل البعض أو يغمز عليه ، وركب الباشا في الضحوة، ونزل من القلعة وحوله أمراؤه الكبار مشاة ، وأمامه الصفاشية والجاويشية بزينتهم وملابسهم الفاخرة ، والجميع مشاة ليس فيهم راكب سواه ، وهم محدقون به ، وأمامه وخلـفه عدة وافرة ، والفرح والسرور بقتل

<sup>(</sup>۱) ۷ صقر ۱۲۲۲ هـ / ۳ مارس ۱۸۱۱ م .

المصريين ونهبهم والظفر بهم طافح من وجوههم ، فكان كلما مر على أرباب الدرك والقلمقات والضابطين وقيف عليهم ووبخهم على النسهب ، وعدم منعهم لذلك ، والحال أنَّهم هم الَّذين كانوا ينهبون أوَّلا ويتبعمهم غيرهم ، فمر على العقادين الرومي والشوائين ، فخرج إليه شخص من تجار المغاربة ، يسمى العربي الحلو ، وصرخ في وجهه ، وهو يقول : ﴿ إيش هذا الحال وإيش لنا علاقة حــتى ينهبنا العسكر ، ونحن \_ ناس فقراء مغاربة متسببون ، ولسنا مماليك ولا أجناد » ، فوقف إليه وأرسل معه نفرا إلى داره ، فوجدوا بها شخـصين إحدهما تركى والآخر بلدى ، وهما يسلتقطان آخر النهب ، وما سقط من السنهابين ، فأمر بقتلهما فأخذوهسما إلى باب الخرق ، وقطعوا رؤوسهمما ) ، ثم إنه عطف عملي جهة الكسعكيين ، فلاقساء من أخبره بأن المشايخ مجتمعون ونيتهم الركوب لملاقاته والسلام عليه والتهنئة بالظفر ، فقال : « أنا أذهب إليهم ١ ، ولم يزل في سيره حتى دخل إلى بيت الشيخ الشرقاوي وجلس عنده ساعة لطيفة ، وكان قد التجأ إلى الشيخ شخصان من الكشاف المصرية ، فكلمه في شأنهما وترجى عنده في إعتاقـهما من القتل ، وأن يؤمنهما على أنـفسهما ، وقال له : « لا تفضح شيبتمي يا ولدي ، واقبل شفاعتي ، وأعطهما محسرمة الأمان » ، فأجابه إلى ذلك؛ وقال له : ﴿ شَفَاعتُكُ مَقْبُولَةً وَلَكُنْ نَحَنَّ لَانْعَطَى مَحَارِمٌ ، وأَنَا أَمَانِي بِالقول ، أو نكتب ورقة ، ونسرسلها إليك بالأمان » ، فساطمأن الشيخ لذلك ، ثسم قام الباشا وركب وطلع إلى القلعة ، وأرسل ورقة إلى الشيخ بطلبهما ، فقـال لهما الشيخ : ير إن الباشا أرسل هذه الورقة يؤمنكما ويطلبكما إليه " ، فقالا : " وما يفعل بذهابنا إليه ، فلا شك في أنه يقتلنا ، ، فقال الشيخ : ﴿ لايصح ذلك ولايكون ، كيف أنه يأخذكم من بيتي ويقتلكم ، بعد أن قبل شفاعتي ، ، فذهبا مع الرسول فعندما وصلا إلى الجوش وهو مملوء بـالقتلي ، وضرب الرقاب واقع في المحسوسين والمحضرين ، قبضوا عليهما وأدرجا في ضمنهم ، وفي ذلك اليوم ، نزل طوسون ابن الباشا وقت نزول أبيه ، وشق المدينة ، وقتل شخصا من النهابين أيضًا ، فارتـفع النهب وانكف العسكر عن ذلك ، ولولا نزول الباشا وابنه في صبح ذلك اليوم ، لنهب العسكر بقية المدينة ، وحصل منهـم غاية الضرر ، وأما القبض على الأجناد والمساليك فمستمر ، وكذلك كل من كان يشبههم في الملبس والسزى ، وأكثر من كان يقبض عليهم عساكر حسن باشا الأرنؤدي ، فيسكبسون عليهم في الدور أو في الأماكسن التي تواروا فيها ، واستدلوا عليهم ، فيقبضون على من يقبـضون عليه ، وينهبون من الأماكن ما يمكنهم حمله وثياب النسماء وحليهن ، ويسحبون الواحد والاثنين أو أكشر بينهم ، ويأخذون عمائمهم وثيابهم ، وما في جيوبهم في أثناء الطريق ، وإذا كان كبيرا أو أميرا يستحي

منه طلبوه بالرفق ، فإذا ظهر لهم ، قالوا له : ﴿ سيدنا حسن باشا يستدعيك إليه ، فلا تخش من شيء ، ، ويطمئن قليلا ، ويظن أنهم يجيرونه وعلى أي حال لايسعه إلاَّ الإجابة، لأنه إن امتنع أحذوه قهرا، فإذا حرج من الدار استصحبه جماعة منهم ، وطلع البواقي إلى الدار ، فأخذوا ما قدروا عليه ، ولحقوا بهم ، وجرى على المأخوذ ما يجرى على أمشاله من المأخوذين ، والبعض توارى والتجأ إلى طائفة الدلاة وتزيا بشكلهم، ولبس له طرطورا وأجاروه، وهرب كثير في ذلك اليوم وخرجوا إلى قبلي، وبعضهم تزيا بزى نـــاء الفلاحين ، وخـرج فى ضمن الفلاحات الــلاتى يبعن الجلة والجبنة وذهبوا في ضمنهم ، وفر من نجا منهم إلى الشام وغيرها ، وأما كتخدا بيك فإنه لشدة بخضه فيهم ، صار لايرحم منهم أحدا ، فكان كل من أحضروه ، ولو فقيرا هرما من مماليك الأمراء الأقدمين ، يأمر بضرب عنقه ، وأرسل أوراقا إلى كشاف النواحي والأقاليم ، بقتل كـل من وجدوه بالقرى والبلدان ، فوردت الرَّوْوس. في ثاني يوم مــن النواحي فيضعونـها بالرميلة ، وعلــي مصطبة السبيــل المواجه لباب زويلة ، وكان كثير من الأجناد بالأرياف ، لتحصيل الفرض التي تعهدوا بدفعها عن فلاحيهم ، وانقضت أجلتهم ، وطولبوا بالدفع ، والفلاحدون قصرت أيديهم، ولم يقبلوا للملتزمين علرا في التأخير ، فلم يسعهم إلاَّ الذهباب بَأْنفسهم لأجل خلاص المطلوب منهم للديوان ، فعندما وصلت الأوامر إلى كشاف الأقاليم بقتل الكائنين بالبــلاد بادروا بقتــل من يمكنــهم قتله ، ومــن بعد عنــهم أرسُلُوا الــهم العســـاكر في محلاتهم ، فيدهمونهم على حين غفلة ، ويقتلونهم وينهبون متاعهم وما جمعوه من المال ، ويرسلون برا وسهم أو يتحيلون على القـبض عليهم وقتلهم ، فصار يصل في كل يوم السعدد من الرؤوس مسن قبلي وبحسري ، ويضعونهما على باب زويسلة وباب القلعة ، ولـم يقبلوا شفاعة في أحـد أبـدا ، ويعظون الأمان للبـعُضُ ، فإذا خضروا لجنس المماليك ، فمفوض له الأمر فيهم ، حتى أنَّه كان بينه وبين مسحمد أغا كتخدا الجاويشية سابقا بـعض منافرة من مدة سابقة ، أو لكونه صاهــر بعض الألفية وزوَّجه ابنته ، وكان غائبًا ببلدة يقال لها الفرعونية (١) ، جارية في إقطاعه ، وتعهد بما عليها من الفرضة ، فذهب إليها بنفسه ليستخلص منها الفرضة ، والمال الميرى ، فأرسل الكتخدا بـيك إلى كاشف المنوفية قبــل الحادث بيوم ، يأمره فيه بأمــره ، فأرسل إليه طائفة من العسكر دخلوا عليه في الفجرية وهو يتوضأ لصلاة الصبح فقتلوه ، وقطعوا

 <sup>(1)</sup> بلدة الفرعونية : قرية تديمة ، وهي إحدى قرى مركز أشمون ، محافظة المتوفية .
 رمزى ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، ج ۲ ، ص ۱۵۸ .

رأسه وأحضروها إلى مصر ، وكانوا يأتون بأشخاص من بقايا البيوت القديمة ، فيمثلونهم بين يدى الكتخدا ، فيسألهم فيخبرون عن أنفسهم ونسبتهم فيكذيهم ، ويأمر بهم إلى الحبس الاعملى حتى يتين أمرهم ، فإما تدركهم الالطاف فينجون بعد معاينة الموت وهذا في النادر ، فقتل في هذه الحادثة اكثر من ألف إنسان أمراه واجناد وكشاف وماليك ، ثم صاروا يحملون رمهم عملى الأخشاب ، ويرمونهم عند المغسل بالرميلة ، ثم يرفعونهم ويلقونهم في حفر من الارض فوق بعضهم البعض ، لايتميز الأمير عمن غيره ، وسلمخوا عدة رؤوس من رؤوس العظماء ، والقوا جماجمهم المسلوخة على الرمم في تلك الحفر ، فكانت هذه الكائنة من أشنع الحوادث التي الم المسلوخة على الرمم في تلك الحفر ، فكانت هذه الكائنة من أشنع الحوادث التي الم الكبير، فإنه كان غائبا بناحية بوش(۱۱)، وأمين بيك تسلق من القلعة، وهرب إلى تاحية الشام ، وعمر بيك أيضا الألفي كان مسافرا في ذلك اليوم إلى الفيوم فقتلوه هناك ، والسل دبوس وبعشوا برأسه بعد حمسة وثلاثين رأسا ، وحضر من ناحية بحرى غير ذلك كثير

وأما من قتل فى ذلك اليوم (") ، عن له ذكر وبلغنى خبره فهم : شاهين بيك كبير الألفية ، ويحيى بيك ، ونعمان بيك ، وحسين بيك الصغير ، ومصطفى بيك الصغير ، ومراد بيك، ومراد بيك، ومراد بيك، وعلى بيك ، هؤلاء من الألفية ، ومن غيرهم : أحمد بيك الكلارجى ، ويوسف بيك أبو دياب ، وحسن بيك صالح ، ومراوق ابن إبراهيم بيك الكبير ، وسليمان بيك البواب ، وأحمد بيك تابعه ، ورشوان بيك ، وإبراهيم بيك تابعه ، وقاسم بيك تابع مراد بيك الكبير ، وسليم بيك الدمرجى ، ورستم بيك الشرقاوى ، ومصطفى بيك أيوب ، ومصطفى بيك تابع عثمان بيك حسن ، وعثمان بيك إبراهيم ، وذو الفقار تابع جوجر ، وهر رجل كبير من الأقدمين البطالين ، يك إبراهيم ، وذو الفقار تابع جوجر ، وهر رجل كبير من الأقدمين البطالين ، وطعنهم وأرسل بخبرهم ، فحضر الأمر بنقطع رؤوسهم ، فأحضر المشاعلى ، وقطع وطعنهم وأرسل بخبرهم ، فحضر الأمر بشطع رؤوسهم ، فأحضر المشاعلى ، وقطع الخازندار ، وعشمان كاشف الحبشى ، ويحيى كاشف ، ومرزوق كاشف ، وحبد المزيز كاشف ، ومرشوان كاشف ، وسليم كاشف ططر ، وقايد كاشف ، وجعفو المزيز كاشف ، ورشوان كاشف ، وسليم كاشف ططر ، وقايد كاشف ، وجعفو المنزيز كاشف ، ورشوان كاشف ، وسليم كاشف ططر ، وقايد كاشف ، وجعفو

 <sup>(</sup>١) بوش : قرية قديمة ، اسمها القبطى (Ben Tchora Pouschin) ، تقع فى الجهة الغزبية من النيل ، وهى إحدى قرى مركز بنى سويف ، محافظة بنى سويف .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۳ ، ص ۱۵۸ .

<sup>(</sup>٢) ٣ صفر ١٢٢٦ هـ / ٢٧ قبراير ١٨١١ م .

كاشف ، وعشمان كاشف ، ومجمد كاشف أبو قطية ، وأحمد كاشف الفلاح ، وأحمد كاشف صهر محمد أغا ، وخليل كاشف ، وعلى كاشف قبطاس ، وأحمد كاشف ، وموسى كاشف ، وغير ذلك عن لم يحضرني أسماؤهم ، وهم كثيرون ، كاشف ، وموسى كاشف ، وغير ذلك عن لم يحضرني أسماؤهم ، وهم كثيرون ، كانوا يقرءون القرآن وينطقون بالشهادتين والاستغفار ، وبعضهم طلب ماء وتوضأ وصلى ركعتين قبل أن يرمى عنقه ، ومن لم يجد ماء تيمم ، ولاشتغال أهل المقتولين بأنفسهم ، وما حصل لهم من النهب والسلب والتشتيت عن أوطانهم ، لم يعوا ولم يسألوا عن موتاهم غير أم مرزوق بيك ابن إبراهيم بيك الكبير ، فإنها وجلت عليه وجماعت بكونه كان وجلا عظيما ، وطلبته في القتلى فعرفوا جثته بعلامة فيه ، وجمجمته بكونه كان كريم العين ، فأخرجوه وكفنوه ودفنوه في تبريتهم ، وذلك بعد مضى يبومين من الحادثة ، واجتمع عندها الكثير من أهل المقتولين ونسائهم ، وأقاموا على ذلك شهورا

وفى يسوم الحسادثة أرمسل محرم بيك صهر الباشا حماكم الجيزة ، فجمع مال المصرية بإقليم الجسيزة فى الربيع مسن الخيول والجمال والهجس وغيرها ، فكان شيئًا كنداً .

وفي ثامنه (1): نودى على نساء المقتولين بالأمان ، وأن يحضرن إلى بيوتهن ويسكن فيها مع كونها صارت بلاقع فرجع البعض ، وهن اللاتي لم يحصل لهن كثير الضرر ، ويسقى البعض في اختفائه ، وأنعم الباشا على خواصه بالبيوت بما فيها الفرر ويسقى البعض في البسوا النساء الخواتم وجدوا الفرش والاواني وغالبها من المنهويات ، وأنعم بسبيت شاهين بيك على حسين أغا من أقاربه ، ولم يخصل به ما حصل بغيره ، لكونه ملاصقا لبيت طاهر باشا ، وأرسل الباشا طائفة من العسكر جلسوا على بابه ، وأما أحمد بيك الألفى فإنه وصله النذير فانتقل من بوش ، وذهب عند الأمراء القبالي ، ولما وصلتهم أخبار هذه الحادثة ، وبلغ إبراهيم بيك موت ولله على هذه الصورة أقاموا العزاء على إخوانهم ولبسوا السواد .

وفي ثانى يوم الواقعة (<sup>1)</sup> ، حضر أحد الكشاف رسولا من عـند الأمراء القبليين يطلبون العفو من الباشا ، وأن يعطيهم جـهة يتعيشون منها فوعده برد الجواب في غير الوقت ، فأهمله وما أدرى ما تم له .

<sup>(</sup>٢) ٤ صفر ١٢٢٦ هـ/ ٢٨ فيراير ١٨١١ م.

<sup>(</sup>۱) ٨ صفر ١٢٢٦ هـ / ٤ مارس ١٨١١ م .

وفيه (۱) ، قلد الباشا مصطفى بيك ابن أخته، وجعله كبيرًا على طائفة الدلاة ، وكان أحضره من ناحسية الشرقية ليذهب إلى قمبلى ، وأقام بدله فى كشوفية الشرقية على كاشف ابن أحمد كتخدا من المصرلية .

وفى ثامن عشره (۱۲) ، عدى مصطفى بيك المذكور إلى بر الجيزة ، ليسافر إلى قبلى ، ونصب وطاقه بحرى القصر ، وعدى أيضًا الساشا وأقام بالقسصر ، وشرع عسكره الدلاة فى التعدية ليلا ونهارا .

وفيه أيضًا (٢) ، خرج عدة من عسكر الدلاة نحو الخمسمائة نفر إلى ناحية قبة العزب ، ليسافروا إلى بلادهم ، فاستمروا في قضاء أشغالهم أياما ، ثم سافروا

وفى يوم الإثنين ثالث عشرينه (<sup>1)</sup> ، ارتحل مصطفى بيك وانتقل إلى ناحية الشيخ عثمان مسافرا إلى قبلى ، وعدى الباشا راجعا إلى مصر

وفيه <sup>(ه)</sup> ، حضر ططريان من السروم يبشران بالعفو عن يوسف باشسا المنفصل عن الشام ، وقُبل فيه ترجى باشة مصر وشفاعته .

وفى يوم الاربعاء خامس عشرينه (١٠) ، أحضروا من ناحية قبلى أربعة وستين شخصا ، وأكثرهم من الذين كانوا مستوطنين بالبلاد من بقايا البيوت القديمة السين العديدة ومحترفين ، فلما أحضروهم إلى مصر القديمة أبقوهم إلى الليل فى محبس ، ثم أوقدوا المشاعل بساحل البحر ، وقطعوا رؤوسهم ورموا بجثثهم إلى البحر ، وأتوا بالرؤوس فوضعوها تجاه باب زويلة ليواها الناس كما رأوا غيرها .

### واستهل شهر ربيع الاول بيوم الثلاثاء سنة ١٢٢٦ ∾

وفى يوم الأحد سادسه (A) ، عمل الباشا لاينه طوسون باشا موكبا عظيما ، ونبهوا فى ليلتها على اجتماع العسكر فى صبحها ، ونزل هو إلى جامع الغورية ليتضرج على الموكب وصحبته حسن باشا ، واستعد لذلك السيد المحروقى ، وفرش له بالجامع المذكور فروشا ومراتب ووسائد ، فمر الموكب ، وفى أوله طائفة الدلاة ، فلما فرغوا ، مروا بعشرة مدافع كبار على عربيات ، وعربيتين تحملان هونين قنابر ،

<sup>(</sup>١) ٤ صفر ١٢٢٦ هـ/ ٢٨ قبراير ١٨١١ م . (٢) ١٨ صفر ١٢٢٦ هـ/ ١٤ مارس ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٣) ١٨ صفر ١٢٢٦ هـ/ ١٤ مارس ١٨١١ م . ﴿ ٤) ٢٣ صفر ١٢٢٦ هـ/ ١٩ مارس ١٨١١ م .

<sup>(</sup>ه) ۲۲ صفر ۱۲۲۱ هـ/ ۱۹ مارس ۱۸۱۱ م . (٦) ۲۵ صفر ۱۲۲۱ هـ/ ۲۱ مارس ۱۸۱۱ م . (۷) ربیم الأول ۱۲۲۲ هـ/ ۲۲ مارس – ۲۶ ابریل ۱۸۱۱ م .

٠٠ ريح الرون ١٠٠٠ حدر ١٠ موس - ١٠ برين ١٠٠٠ م

<sup>(</sup>A) ٦ ربيع الأول: ١٢٢٦ هـ / ٣١ مارس ١٨١١ م .

وخلفهم طوائف العسكر الرجالة أرنؤد وأتراك وسجمان ، وهم كثيرون مختلطون من غير ترتيب مدة طويلة ، ثم كبارهم ركبانا بطوائفهم ، ثم الوالسي والمحتسب وأغاة مستحفظان ، ثم طوائف صاحب الموكب وجنائه وكذا هجنه ، ثم الحاويشية والسعاة والملازمون ، ثم طوسون باشا وخلفه أتباعه وأغواته ، ثم الكتخدا وهو محمد كتخدا المعروف بالبرديسي ، وهو الذي كان كتخدا الألفي ، وصحبته الخازندار ، وخلفهم النوبة التركيبة ، ولما انقضى أمر الموكب ، دعاه المحروقي إلى منزله ، فنزل معه من باب السر الذي بالجامع المعروف بالغوري ، وصحبته حسن باشا ، وتوجهوا إلى بيت المحروقي وتغدى عنده هو وأتباعه وخواصه ، وأحضر له آلات الطرب واستمر هناك إلى أخر النهار في حظ وكيف ، وقدم له المحروقي تعابى هدية ، ثم ركب عائدا إلى معده معداله

وفى يسوم الإثنين رابسع عشره (١) ، نزل الباشا إلى ترعة الفرعونية لــــلاهتمام بسدها ، ونقل الأحجار في المراكب مستمر ، فأقام عند السد أربع ليال ، وذهب إلى الإسكندرية عندما أتته الأخبار بورود مراكب الإنكليز ، لأجل مشترى الغلال ، فذهب ليبيع عليهم الغلال التي جمعها ، فباع عليهم كل أردب بماثة قرش رومي ، عنها أربعـة آلاف فضة ، وأكثر واجتهد بـبناء أسوار الإسكندرية ، وجــدد بها أبراجا وحصونا ، وأرسل بطلب السبنائين والصناع فجمعوهم من كل ناحسية ، وطالت غيبته هناك ، وإقــامته لتتــميم أغراضه ، وأمن مــشايخ عربان أولاد عــلى المستولــين على البحيرة ، وتحيل عليهم ، فلما حضروا إليه قبض عليهم وقرر عليهم أموالا عظيمة ، ثم خلع عليهم وعوقهم ، وأرسل العساكر فنهبت نجوعهم ، وسبوا نساءهم وأولادهم ومواشيهـنم ، وأما كتخدا بيـك فإنه بمصر يقــرر الفرض على البلاد هو والــكتبة ، حسب أوامر مخدومه ، ونظموا كيفيسة أخرى ، وهي أنهم جمعوا المسيري والمضاف والفائظ والرزق إيراد أربع سنوات ، وكتبوا بها مراسيم بنصف المقرر ، ليقبض في دفعــتين ، وبعد أن تــقرر النصـف الأوّل وتحصل منــه ما تحصل ، وبــقى الباقــى مع النصف الآخر ، ويطلب من أربابه ولابد ، لا مسامحة في شيء منه ، ومن تكفل بما تقرر على حصته والسزم نفسه بدفعه ، وكتب على نفسه وثسيقة ، لأجل طولب حتى قبل حلول الأجل ، لاحتياج المهمات ، فتتوجه عليه الحوالات بيد العساكر ، فينزلون بداره ويلازمونها ويضيقون أنفاسه ، ويكلفونه ما لايطيق ، فلا يجد ملجأ ولا خلاصا إلاَّ بأحد الشيئين ، إما الدفع بأي وجه كان ، وإما ينزل عن حصته بالفراغ للديوان ، ولايبقي بيده ما يتقوت به هو وعياله ، ويـصبح فقيرا لايملك شيئًا إن لم يكن له إيراد من جهة أخرى .

<sup>(</sup>١) ١٤ ربيم الأول ٢٣٦١ هـ/ ٨ أبريل ١٨١١ م .

## واستهل شهرربيع الثانى سنة ١٣٢٦ 🗥

والكتخدا يتنوع في استجلاب الأموال، ويتحيل في استخراجها بأنواع من الحيل، فمنها : أنه يرسل إلى أهل حرقة من الحرف ويأمرهم ببيع بضاعتهم بنصف ثمنها ، ويظهر أنه يريد الشفقة والرأقة بالناس ، ويرخص في أسعار المبيعات ، وأن أرباب الحرف تعدوا الحدود في غلاء الأسعار ، فيجتمع أهل الحرفة ويضجون ويأتون بدقاترهم وبيان رأس مالهم ، وما ينضاف إليه من غلو جزئيات تلك البضاعة ، وما استحدث عليها من الجمارك والمكوس ، وغلو الآجر في البحر والبر ، فلا يستمع لقولهم ، ولايقبل لهم علرا ، ويأمر بهم إلى الحبس ، فعند ذلك يطلبون الخلاص ، ويصالحون على أنفسهم بقدر من المال يدفعونه ، ويوزعون ذلك على أفرادهم فيما بينهم ، ثم ينزيدون في سعر تلك البضاعة ، ليعوضوا غرامتهم من الناس معتذرين بينهم ، ثم ينزيدون في سعر تلك البضاعة ، ليعوضوا غرامتهم من الناس معتذرين المتمرار الغرامة أيضا ، فحجمع بهذه الكيفية أموالا عظيمة ، وهي في الحقيقة سلب أموال الناس من الاغتياء والفقراء .

وفى أواخـــره (٢٠ ، حضر البــاشا من الإسكندرية عــلى حين غفلة فبــات بقصر شبرا ، ثم حضر إلى بيت الازبكية فأقام به يومين ، ثم طلع إلى القلعة .

وفيه (٣) ، وصلت عساكر كشيرة من الأرنود والأتراك حتى غصت بسهم المدينة ، فلا يكاد الماريقة والعطف ، وذلك فلا يكاد الماريقة والعطف ، وذلك خلاف الذين أقسرهم وأبقاهم في الإسكندرية ، ومن هو بالجسهات والأقاليم القبلية والبحرية ، وما يعلمُ جنود ربَّك إلا هُو .

وفيه <sup>(1)</sup> اهتم الباشا بتـشهيل العرضى اهتماما زائدا ، وفــرض على البلاد جمالا وأتبانا وغلالا .

### واستهل شهر جمادی الاولی سنة ۱۲۲۲ 👀

فيه (١) ، ورد قاصد من الديار الرومية وعلى يده بـشارة بأنه ولد للسلطان مولودة

<sup>(</sup>۱) ربیع الثانی ۱۲۲۱ هـ / ۲۵ أبريل - ۲۳ مايو ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>٢) آخر ربيع الثاني ١٢٢٦ هـ ٣٣ مايو ١٨١١ م . ﴿ (٣) آخر ربيع الثاني ١٢٢٦ هـ / ٢٣ مايو ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٤) آخر ربیع الثانی ۱۲۲۱ هـ ۲۳ مایو ۱۸۱۱ م . (٥) جمادی الاولی ۱۲۲۲ هـ / ۲۶ مایو - ۲۲ یونیه ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>٦) ١ جمادي الأولى ١٢٢٦ هـ / ٢٤ مايو ١٨١١ م .

أنثى ، فعملوا لسها شنكا ، وهى مدافع تضرب من أبراج القلسعة فى الأوقات الخمسة ثلاثة أيام .

وفيه (۱) ، فرضوا فرضة بغال على مياسيسر الناس وأهل الحرف ، بغلة وسغلتين وثلاثة ، والذي لم يكن عنده بغلة يلزم بالشراء أو أنه يدفع ثمنسها كيسا عشرون ألف فضة .

وفيه (۲) ، انقطع الموارد من الديار الحجازية ، وغلا سعر البن حتى وصل إلى مائتين وسبعين نصف فضة كمل رطل ، وقل وجوده من الاسواق والمدكاكين ، فلا يوجد إلا مع المشقة ، وصنع الناس المقهوة من أنواع الحبوب المحمصة كالشمعير والقمح والفول ويزر العاقول وغيره ، مخلوطا مع البن وبغير خلط .

# واستمل شمر جمادى الثانية سنة ١٢٢٦ 🐡

فى عشرينه (1) ، خرج الباشا إلى البركة ، وطلب الجمال وقوافل المعرب ، وشهل طائفة من المعسكر للسفر إلى السويس ، فاهتموا بالدخول والخروج من المدينة ، وطفقوا يسخطفون الحمير والبغال والجمال ، وكمل ما صادفوه من اللاواب ، ومن وجدوه راكبا ولو من وجهاء الناس أنزلوه عن دابته وركبوها ، فانقبض الناس ، وانكمش غالبهم عن الركوب لمصالحهم ، وأخفوا حميرهم وبغالهم ، وأقام الباشا ثلاثة أيام جهة البركة ، ثم ركب إلى السويس .

وفيه (٥) ، وردت مراكب وداوات وفيها البن ، وذلك باستدعاء الباشا لسها من ناحية جدة واليمن ، لأجل حمل العساكر واللوازم ، واتحل سعر البن قليلا .

# واستهل شهر رجب سنة ١٢٢٦ 🗠

فى ثانى عشرينه يوم الإثنين الموافق لسابع مسرى المقبطى (۱٬۰۰۰)، أو فسى السنيل أذرعه ، وكسر السد فى صبحها يوم الثلاثاء (۱٬۰۰۰)، بحضرة كتخدا بيك والباشا غائب بالسويس.

<sup>(</sup>١) ١ جمادى الأولى ١٢٢٦ هـ/ ٢٤ مايو ١٨١١ م . (٢) ١ جمادى الأولى ١٢٢٦ هـ/ ٢٤ مايو ١٨١١ م .

 <sup>(</sup>۳) جماری الثانیة ۱۲۲۱ هـ/ ۱۲ یولیه ۱۸۱۱ م .
 (۵) ۲۰ جماری الثانیة ۱۲۲۱ هـ/ ۱۲ یولیه ۱۸۱۱ م .(۵) ۲۰ جماری الثانیة ۱۲۲۱ هـ/ ۱۲ یولیه ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>۲) رجب ۱۲۲۱ هـ/ ۲۲ يوليه - ۲۰ أغسطس ۱۸۱۱ م .(۷) ۲۲ رجب ۱۲۲۱ هـ/ ۱۲ أغسطس ۱۸۱۱ م .

 <sup>(</sup>A) ۲۲ رجب ۱۲۲۱ هـ / ۱۳ أغسطس ۱۸۱۱ م .

## واستهل شهر شعبان سنة ١٣٢٦ 🗥

في ثانيه (٢) ، سافر ديوان أفندى بمن بقى من العساكر البحرية .

وفى يوم الثلاثاء ثامنه <sup>(r)</sup> ، حضر الباشا من السويس وشسرع فى تشهيل العساكر البرية .

وفى خامس عشره (١) ، خرج الباشا إلى العادلية ، واجتهد فى تشهيل سفر العساكر البرية اجتهادا كبيرا ، وجمسع من أهل كل حرفة طائفة ، وكذلك من أهل كل صنعة ، والذى يعجز عن السفر يخرج عنه بدلا ، وتعين من الفقهاء للسفر الشيخ محمد المهدى من الشافعية ، ومن الحنفية السيد أحمد الطحطارى ، وشيخ حنبلى ، وصل مسن ناحية الشام ، وكانوا رسموا بإحضار السيد حسن كريت المالكى من رشيد ، والشيخ على خفاجى من دمياط ، فحضرا واعتذرا فأعفيا من السفر ، ورجعا إلى بلديهما .

وفى هذا الشهر (٥٠) ، ظهر نجم له ذنب فى جهة الشمال ، بين بنات نعش الصغرى ، وبين مناو بسنات نعش الكبرى ، وأسه جهة المغرب وذنبه صاعد إلى جهة المشرق ، وبه شعاع مستطيل فى مقدار الرمح ، واستمر يظهر فى كل لميلة والناس ينظرون إليه ويتحدثون به ، ويسألون الفلكيين عنه ، ويبحثون عن دلائله عن الملاحم المصنفة فى ذوات الاذناب ، واستمر ظهوره قريبا من ثلاثة أشهر ، واضمحل بعض جرمه ، ومشى إلى ناحية الجنوب وقرب من النسر الطائر .

#### واستهل شهر رمضان بيوم الأربعاء سنة ١٢٢٦ 🜣

وفي يوم الخميس تاسعه (٧) ، ارتحل العسكر من الحصوة ونزلوا ببركة الحج .

وفى يوم الاحد ثانى عشره (A) ، ارتحلوا من البركة فكان مدة مكث العرضى من يوم خروج الموكب إلى يوم ارتحالهم من البركـة قريبا من ستة أشهر ونصف ، والناس فى أمر مريج فى كل شىء .

<sup>(</sup>۱) شعبان ۱۲۲۱ هـ / ۲۱ أغسطس - ۱۸ سبتمبر ۱۸۱۱ م .(۲) ۲ شعبان ۱۲۲۱ هـ / ۲۲ أغسطس ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>٣) ٨ شعبان ١٢٢٦ هـ / ٢٨ أغسطس ١٨١١ م . (٤) ١٥ شعبان ١٢٢٦ هـ / ٤ سبتعبر ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٥) شعبان ١٢٢٦ هـ / ٢١ أغسطس - ١٨ سبتمبر ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٦) رمضان ۱۲۲٦ هـ/ ١٩ سبتمبر - ١٨ أكتوبر ١٨١١ م .

<sup>(</sup>۷) ۹ رمضان ۱۲۲۱ هـ / ۲۷ سبتمبر ۱۸۱۱ م . (۸) ۱۲ رمضان ۱۲۲۱ هـ / ۳۰ سبتمبر ۱۸۱۱ م .

وفيه (۱) ، خرج السيد محمد المحروقى ليسافر صحة الركب ، وخرج فى موكب جليل ، لأنه همو المشار إليه فى رياسة السركب ولوازمه واحتياجاته ، وأمور العربان ومشايخها ، وأوصى الباشا ولده طموسون باشا أمير المعسكر بأن لايفعمل شيئًا من الاشياء إلا بمشورته واطلاعه ، ولاينفذ أمرا من الأمور إلا بعد مراجعته

وفيه (١) ، وردت الأخبار بأن العساكر البحرية ملكوا ينبع البحر ، ونهبوا ما كان فيه من ودائع التجار ، وذلك أنه كان بمرساة الينبع عدة مراكب وداوات ، والشريف غالب أمير مكة يكاتب الباشا ويراسله ويظهر له النصح والصداقة وخلوص المودة ، والباشا أيضًا يراسله ويكاتبه ، وأرسل له السميد سلامة النجاري ، والسيد أحمد المنلا الترجمان المحروقي ، بمراسلات وجــوابات مرارا عديدة ، فكانا هما السفيرين بينهما ، وأيضًا الشـريف في كل كتابة مع كل مرسول يعاهد الـباشا ويعاقده ويواعد، بنصر عساكره متى وصلت ، ويسنافق للطرفين الذي هو العثماني والوهابي ويداهنهما ، أما الوهابي فلخوفه منه وعدم قدرته عليه ، فيظهر له الموافقة والامتثال، ، وأنه معه على العهـود التي عاهده عليها من ترك الظلم واجـتناب البدع ونحو ذلك ، ويميل باطنــا للعثمانيين لكــونه على طريقتهــم ومذاهبهم ، وتعاقد مع الــباشا أنَّه متى وصلت عساكره قام بنـصرتهم وساعدهم بكليته وجميـع همته ، وأرسل إلى المراكب الكائنة بمرساة الينبع بأن ينقلوا ما فيهــا من مال التجار وغيرهم ، ويودعوه قلعة الينبع تحت يد وزيره ، وترك معه نحو الخمسمائية من عسكره ، وأخذ المراكب فأوسقها من بضائعه وبهاره وينُّه وأرسلها إلى السويس لتباع بمصر ، ثم توسق بمهمات العسكر إلى الماء ، فلم يسعف وهم بالماء ، فطلع طائفة من العسكـ إلى البر في طلب عين الماء ، فمانعـهم من عندها مرابط ، فقــاتلوهم وطردوهم ومنعــوهم عن الماء ، وفي حال رجوعهم رموا عليهم من القلـعة المدافع والرصاص ، والحال أنَّ الأمر مبهم على الفريقين ، فعند ذلك استعدت العساكر لمحاربة من بالقلعة ، واحتاطوا بهما ، وضربوا عليها القـنابر والمدافع ، وركبوا على سورهــا سلالم وصعدوا عليها ، أوتســلقرا على سور القلعة مــن غير مبالاة بالرصاص النازل علــيهثم من الكائنين بالقلــعة ، فملكوا > القلعة ، وقستلوا من كان بها ، ولم ينسج منهم إلا الوزير ومعه سنسة أنفار ، خرجوا هـاربين عـــلــى الخيول ، ونهــبوا كل ما كان باليــنبع من الودائع والأمــوال والأقمشة والبن ، وسبوا النساء والبنات الكاثنات بــالبندر ، وأخذوهن أسرى ، ويبيعوهن على

<sup>(</sup>۱) ۱۲ رمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۳۰ سبتمبر ۱۸۱۱ م . (۲) ۱۲ رمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۲۰ سبتمبر ۱۸۱۱ م .

بعضهم البعض ، ووصل المبشرون بذلك فى عشرينه (۱۰) ، فضربوا لذلك مدافع من القلعة كثيرة ، وعملوا شنكا ، وطافت المبشرون عملى بيوت الأعيان لياخمذوا منهم البقاشيش ، وأرسلوا بستلك البشارة شخصا معينا كبيرا إلى إسلامبول ، يبشرون أهل الدولة وسلطان الإسلام ، وكان ذلك أول فتح حصل .

# واستهل شهر شوال بيوم الجمعة سنة ١٢٢٦ 🐡

وكان حقه أن يكون بيوم السبت ، لأن الهـــلال لم يكن موجودا ليلـــة الجمعة ، ولم يره ليلة السبت إلا النادر من الناس ، وكان قوسه ليلة السبت عشر درجات .

وفى سادس عشره (۲) ، وصلت هجانة ومكاتبات من عساكر البر يخبرون بوصولهم إلى بندر المويلح فى اليوم السابع من الشهر (١) ، وكان العيد عندهم بمغاير شميب (الله عندهم السبت .

وفيه <sup>(۱۱)</sup> ، خرجت تجريدة لتسافر إلى قبلى لمحاربة من بقى من الأمراء المصريين بناحية أبريم .

### واستهل شهر ذي القعدة بيوم الا'حد سنة ١٣٢٦ ∾

فيه (٨) ، وصلت حجاج مغــاربة في عدة مراكب على ظهر البحــر ، وتلف منهم نحو ثلاثاتة مراكب ، وحضر بعدهم بأيام الركب الطرابلسي ، ونزل بساحل بولاق .

وفى سادسه (١) ، حضر أيضًا الركب الفاسى وفيهم ابن سلطان المغرب مولاى ابراهيم ابسن مولاى سليمان ، فاعتنى الباشا بشأنه ، وأرسل كتخدا بيك لملاقاته ، وقدم له تقادم ، وأعدوا له مسنزل على كاشف بالقرب من بيت المحروقى لينزل فيه ، وتقيد بخدمته السرئيس حسن المحروقى وحواشيهم لمطبخه وكلف طعامه ، فلما عدى طلع إلى القلمة، وقابل الباشا ، ونزل إلى المنزل الذى أعده له ، وأمامه قواسة أتراك وطرادون ، وأشخاص أتسراك يضربون على طبلات ، وأمامه جميع المضاربة مشاة ، ويأمرون الناس الجالسين بالحوانيت بالقيام له على أقدامهم ، فاقام خمسة أيام حتى

<sup>(</sup>۱) ۲۰ رمضان ۱۲۲۱ هـ/ ۸ اکتوبر ۱۸۱۱ م . (۲) شوال ۱۲۲۱ هـ/ ۱۹ اکتوبر ۱۳۰ نوفمبر ۱۸۱۱ م .

<sup>(</sup>٣) ١٦ شوال ١٢٢٦ هـ. / ٣ توفمبر ١٨١١ م . ﴿ ٤) ٧ شوال ١٢٢٦ هـ / ٢٥ أكتوبر ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٥) مغاير شعيب : قرية من قرى إمارة العلا ، فيها مركز من مراكز الإمارة .

الجاسر ، حمد : المرجع السابق ، جـ ٣ ، ص ١٣٩١ . (٦) ٧ شـ ال ١٣٧٦ م / ١٩٥٠ كتب ١٨٨١ م (٧) ذي القداء ١٣٧٦ م

 <sup>(</sup>٦) ٧ شوال ١٩٢٦ هـ/ ١٥٠ أكتوبر ١٨١١ م . (٧) ذي القعلة ١٩٢٦ هـ/ ١٧ ثوفير ٦٠١ ديسمبر ١٨١١ م .
 (٨) أذي القعلة ١٩٢٦ هـ/ ١٧ نوفير ١٨١١ م . (٩) ٢ ذي القعلة ١٩٢١ هـ/ ٢٢ نوفير ١٨١١ م .

قضىي أشغاله ، وفىي تلك المدة تـغدو إليـه وتروح رسل البـاشا ، وأرسل له هـدية وذخيرة من كل صنف : سكر وعسل وسمن ودقيق وبقسماط وأشياء أخر، وبارود ، وأعطى لـه ألف بندقية لـضرب الرصاص ، وبرز فـي عاشره (١١) ، وسافروا فـي ثاني عشره(٢).

وفى يوم الحنيس تاسع عشره (٣) ، وصلت هجانة على أيديسهم مكاتبات خطابا إلى البساشا وغيره ، وفيسهم الخبر بأنَّ المعسكر السبرى اجتمع مسع العسكر السبحرى ، وأخذوا ينبع البر من غير حرب ، وأنَّ العربان أنت إليهم أفوانجما ، وقابلوا طوسون باشا ، وكساهم وخلع عليهم ، ثم انقطعت الأخبار .

#### واستِهل شهر ذي الحجة سنة ١٢٢٦ 🌣

في منتصفه (م) وصلت هجانة ومعهم رؤوس قتلي ومكاتبات مورخة في منتصف شهر القعدة (٢) ، مضمونها : و أنّهم وصلوا إلى ينبع البر في حادي عشرين شوال (٧) ، واجتمع هناك العسكران البري والبحرى ، وأنّهم ملكوا قرية ابن جبارة من الوهابية ، وتسمى قرية السويق (٤٨) وفر ابن جبارة هاربا ، وحضرت عربان كثيرة وقابلوا ابن الباشا ، وأنّهم مقمون وقت تاريخه في منزلة البنع منتظرين وصول اللخيرة ، وعاق المراكب ربح الشتاء المخالف ، وأنّه ورد عليهم خبر ليلة أربعة عشر شهره (١٩) ، بأن جماعة من كبار الوهابية حضروا بنحو سبعة آلاف خيال وفيهم عبدالله ابن مسعود ، وعثمان المضايفي ، ومعهم مشاة ، وقصدوا أن يدهموا العرضي على حين غفلة ، فخرج إليهم شديد شيخ الحويطات ، ومعه طوائفه ، ودلاة وعساكر ، فواضاهم قبل شروق الشمس ، ووقع بينهم القتال والوهابية يقولون : دهاه يا مشركون ؛ ، وانجلت الحرب عن هريمة الوهابية ، وغنموا منهم نحو سبعين هجينا مشركون ؛ ، وانجلت الحرب عن هريمة الوهابية ، وغنموا منهم نحو سبعين هجينا مناهس من الجيرة التي حضرت .

(٨) قرية السويق : قرية تابعة لينبع النخل ، كلها لقبائل بني سالم من حرب .

 <sup>(</sup>۱) - اذى القعدة ۱۲۲۱ هـ/ ۲۲ نوفير ۱۸۱۱ م. (۲) ۱۲ ذى القعدة ۱۲۲۱ هـ/ ۲۸ نوفير ۱۸۱۱ م.
 (۳) 19 ذى القعدة ۱۲۲۱ هـ/ ٥ ديسير ۱۸۱۱ م.

<sup>(</sup>٤) ذي الحجة ١٢٢٦ هـ/ ١٧ ديسمبر ١٨١١ م - ١٥ يناير ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٥) ١٥ ذي الحجة ١٢٢٦ هـ/ ٣١ ديسمبر ١٨١١ م . ﴿ (٦) ١٥ ذي القعلة ١٢٢٦ هـ/ ٣١ ديسمبر ١٨١١ م .

 <sup>(</sup>٧) ۲۱ شوال ۱۲۲۱ هـ/ ۸ نوفمبر ۱۸۱۱ م .

البلادى ، عاتق بن غيث : معجم معالم الحجار ، جـ ٤ ، دار مكة للنشر ، والتوزيع ، ١٩٨٠ م ، ٢٥٠. (4) ٤ ذى الحجة ١٢٢٦ هـ / ٣٠ ديسمبر ١٨٨١ م .

وفي يوم الجمعة خامس عشرينه (١) ، وصلت قافلة من السبويس ، وحضر فيها چاويش باشـا وصحبته مكاتـبات ، وحضر أيضًا السـيد أحمد الطحطـاوي ، والشيخ الحنبلي ، وأخسروا أنَّ العرضي ارتحل من ينبع البر في سابع عشر ذي القعدة (٢) ، ووصلوا إلى منزلة الصفراء والجديدة ، ونصبوا عرضيهم وخيامهم ووطاقاتهم بالقرب من الجبال ، فوجدوا هناك متاريس وأحجـار فحاربوا على أوّل متراس حتى أخذوه ، ثم أخذوا متراسا آخر ، وصعدت العساكر إلى قلل الجبال فهالهم كثرة الجيش ، وسارت الخيالة في مضيق الجيال ، هذا والحرب قائم في أعلى الجبال يوما وليلة إلى بعد الطهيرة من يوم الأربعاء ثالث عشرى المقعدة (٣) ، فما يستعر السفلانيون إلا. والعساكر الذين في الأعالي هابطون منهـزمون فانهزموا جميعاً وولوا الأدبار ، وطلبوا . جميعا الفرار، وتركوا خيامهم وأحمالهم وأثقالهم، وطفقوا ينهبون ما خُفُّ عليهم من أمتعة رؤسائهـــم، فكان القوى منهم يأخذ متــاع رفيقه الضعيف ويأخذ دابــته ويركبها، وربما قتلـه وأخذ دابته، وساروا طالسبين الوصول إلى الســفائن بساحل الــبريك (١٠) ، لأنهم كانـوا أعدوا عدة مراكب بساحل البـريك من باب الاحتياط ، ووقع في قلوبهم الرعب ، واعتقدوا أن القـوم في أثرهم ، والحال أنه لم يتبعهم أحــد لأنهم لايذهبون خلف المدبر ، ولو تبعوهم ما بـ في منهم شمخص واحد ، فكمانوا يصرخمون على القطائـر فتأتى إليهــم القطيرة ، وهي لاتسـع إلا القليل فيــتكاثرون ويتزاحــمون على النزول فيــها ، فيصعد منهــم الجماعة ويمنعون البــواقي من إخوانهم ، فإن لم يمــتنعوا مانعوهم بالبنادق والرصاص ، حتى كانوا من شدة حرصهم وخوفهم واستعجالهم على النزول في القطائر ، يخوضون في البحر إلى رقابهم ، وكأنما العنفاريت في أثرهم تبريد خطفهــم ، وكثير من العـسكر والخدم لما شــاهدوا الازدحام على أســكلة ` البريك ذهبوا مشاة إلى ينبع البحر ، ووقع التشتيت في الدواب والأحمال والخلائق من الخدم وغيرهم ، ورجع طوسون باشا إلى ينبع البحر ، بعد أن تغيب يوما عن معسكره حتى أنهم ظـنوا فقده ، ورجع أيـضًا المحروقي وديوان أفندى ، واسـتقروا بالينبع ، وتــرك المحروقي خيامه بما فيها ، فنــزل بها طائفة من العسكــر المنهزمين وهم على جهد من التعب والجوع، فوجدوا بها المآكل والحلاوات وأنواع الملبسات والكعك المصنموع بالعجميـة ، والسكر المكرر والـغريبات والخشـكنانكات والمربـيات ، وأنواغ الشرابات ، فوقعوا عليها أكلا ونهبا ، ولما تحققوا أن العرب لم تتبعهم ، ولم تأت في

<sup>(</sup>١) ٢٥ ذي الحجة ١٢٢٦ هـ / ١٠ يناير ١٨١١ م . (٢) ١٧ ذي القعلة ١٢٢٦ هـ / ١٢ يناير ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٣) ١٣ ذي القعدة ١٣٢٦ هـ / ٢٩ نوفمبر ١٨١١ م .

<sup>(</sup>٤) البريك : قرية من قرى حرب ، وبني عبس ، في القنفذة ، بمنطقة إمارة مكة ، بالقرب من الساحل . الجاسر ، حمد : المرجع السابق ، جد ١ ، ص ١٥٨ .

أثرهم أقاموا على ذلك يومين حتى استوفوا أغراضهم ، وشيعت بطونهم وارتاحت أبدانهم ، ثم لحـقوا بإحوانهم فكانوا هم أثـبت القوم وأعقلهم ، ولو كــان على غير قصد منهم ، فكان مدة إقامة المعسكر والعــرضي بينبع البر أربعة وعشرين يوما ، وأما الخيالـة فإنهم اجتـمعوا وساروا راجعـين إلى المويلح وقــد أجهدهم التـعب ، وعدم الذخيرة والعليق جسى حكوا أنَّهم كانوا قبل الواقعة يعلفون عسلى الجمل بنصف قدح قُمح مسوس ، وكانت علائفهم في كل يــوم أربعمائة وخمسين أردبا، وأما المحروقي فإن كبار المعسكر قامت عليـه وأسمعوه الكلام القبيح ، وكادوا يقتلونــه ، فنزل في سفينة وخلص منهم ، وحضر من ناحية القصير ، وحضر الكثير من أتباعه وخدمه متفرقين إلى مصر ، فأما الذين ذهبوا إلى المويلح ، فهم تامر كاشف ، وحسين بيك دالى باشا وآخــرون ، فأقاموا هناك في إنتــظار إذن الباشا في رجوعهــم إلى مصر أو عدم رجبوعهم ، وأما صالح أغا قبوج ، فإنه عندما نزل السفينة كر راجعها إلى القصير، واستقل برأيه لأنه يرى في نفسم العظمة ، وأنه الأحق بالرياسة ويسفه رأى المحروقي وطوسون باشا ، ويقول : «هؤلاء الصغار كيف يصلحون لتدبير الحروب» ، ويصرح بمشل هذا الكلام وأزيد منه ، وكان هــو أوّل منهزم ، وعلم كل ذلــك الباشا بمكاتبات ولـده طوسون فحقده في نفسـه ، وتمم ذلك بسرعة رجوعه إلـي القصير ، ولم ينتظـر إذنا في الرجوع أو المكث ، ولما حـصل ذلك لم يتزلزل البـاشا ، واستمر على همته في تجمهيزه عساكر أخرى ، وبرزوا إلى خارج البلمدة ، وفرض على البلاد جمالًا ذكر أنُّها من أصل الغرائم والفرض في المستقبل ، وكذلك فرض غلالًا ، فكان المفروض على إقليم الشرقية خاصة اثني عشر ألف أردب بعناية على كاشف قابله الله بما يستحق ، وانقضت السنة بحوادثها التمى منها : هذه الحادثة ، وأظنها طويلة الذيل،

ومنها: أنَّ النيل هبط قبل الصليب بأيام قليلة ، بعد أن بلغ في الزيادة مبلغا عظيما حتى غرق الـزرع الصيغي ، والدراوى ، ولما انتحسر عن الأرض زرعوا البرسيم، والوقت صائف والحرارة مستجنة في الأرض ، فتولست فيه الدودة وأكلت الذي زرع ، فبدروه ثانيا فأكلته أيضًا ، وفحش أمر الدودة جدًا في الزرع البدرى ، وخصوصا بإقليم الجيزة ، والقليوية ، والمتوفية ، بل وباقي الاقاليم .

ومنها : أنَّ الباشا أحدث ديوانا ورتبوه ببيت البكرى القديم بالأزبكية ، وأظهر أن هذا الديوان لمحاسبة ما يتعلق به من البلاد ومحاسباتها ، والقصد الباطنى غير ذلك ، وقيد به إبراهـيــم كتخـدا الرزاز ، والشـيخ أحـمد يوسـف كاتب حـسين أفـندى

الروزنامجي ، وما انضم إليهم من الكتبة المسلمين دون الأقباط ، ليحرروا به قوائم المصروف والمضاف والبراني ، فكانوا يجلسون لذلك كل يوم ما عدا يوم الجمعة ، ثم تطرق الحال لسور بلاد الباشا ، وهو أنَّ الكثير من الفلاحين لما سمعوا في ذلك ، أتوا من كل ناحية إلى مصر ، وكتبوا عرضحالات إلى كتخدا بيك وللباشا يتظلمون من أستاذيهم ، وينهون أنهم يزيدون عليهم زيادات في قوائم المصروف ، ويشددون عليهم فسي طلب الفرض أو بواقيها ، فيدفعهم الباشا أو الكتخمدا إلى ذلك الديوان المحدث ، لينظر في أمورهم ، ويصحبهم معين تركسي مباشر يأتي بالملتزم أيضًا ، والفلاحين والشاهـــد والصراف ، وقوائم المصروف لأجل المحاققة ، فعــند ذلك تعنت إبراهيم كتخدا في القوائم ، ويطلب قوائـم السنين الماضية المختومة ونحو ذلك ، ولما فشا هذا الأمر ، وأشيع في البلدان أتت طـوائف الفلاحين أفواجا إلى هذا الديوان ، يطلبون الملتزمين ويخاصمونهم ويكافحه نهم ، فيكون أمرا مهولا وغاية في الزحام والعياط والشباط ، وكذلك رفعوا المعلم منصور ومن معه من الكتبة من مباشرة ديوان ابنه إبراهـيم بيك الدفتردار ، وقـيدوا بدلهم السيـد محمد غانم الرشيــدى ، ومحمد أفندى سليم ، ومن انضم إليهم ، وأظهر الباشا أنَّه يفعل ذلك لما علمه من خيانة الأقباط ، والقصد الخفي خلاف ذلك ، وهو الاستيلاء والاستحواذ الكلي والجزئي ، وقطع منهفعة الغير ولو قــليلا ، فيضرب هذا بهــذا والناس أعداء بعضهــم لبعض ، وقلوبهم متنافرة ، فيغرى هذا بذاك وذاك بهذا ، ومن الناس من سمى هذا الديوان ديو ان الفتنة .

ومنها: الزيادة الفاحشة في صرف المعاملة والنقص في وزنها وعيارها، وذلك أن حضرة الباشا أبقى دار الضرب على ذمته، وجعل خاله ناظرا عليها، وقرر لنفسه عليها في كل شهر خمسمائة كيس، بعد أن كان شهريتها أيام نظارة المحروقي خمسين كيسا في كل شهر ، ونقصوا وزن القروش نحو النصف عن القرش المعتاد، وزادوا في خلطه حتى لايكون فيه مقدار ربعه من الفضة الخالصة، ويصرف بأربعين نصفا، وكذلمك المحبوب نقصوا من عياره ووزنه، ولما كان الناس يتساهلون في صرف المحبوب والريال الفرانسة، ويقبضونها في خلاص الحقوق من المماطلين والمفلسين، وفي المبيعات الكاسدة بالزيادة، لفيق المعايش حتى وصل صرف الريال إلى مائتين وثمانين، ثم زاد الحال في التساهل في الناس بالزيادة أيضًا عن ذلك، فينادى الحاكم بمنع الزيادة، ويعشي الحال أياما قليلة، ويعود لما كان أو أزيد، فتسحصل المناداة أيضًا، ويعقبونها بالتشديد والتنكيل بمن يفعل ذلك، ويقبض عليه أعوان الحاكم ويحبس ويضرب، ويعقبض غليه غرامة وربما

مثلوا به ، وخرموا أنف وصلبوه على حانوته ، وعلقوا الريال في أنفه ردعا لغيره ، وفي أثناء ذلك إذا بالمناداة بأن يكون صرف الريال بماثين وسبعين ، والمحبوب بتلثمانة وعشرة ، فاستسمع وتعجب من هذه الأحكام الغربية ، التي لم يطرق سسمع سامع مثلها ، هذا مع عدم الفضة العددية في أيدى الناس ، فيدور الشخص بالقرش ، منها ما هو بالنبي على صرفه بنقص أربعة أنصاف ، نصف يوم حتى يصرف بقطع إفرنجية منها ما هو بالنبي عشر أو خمسة وعشرين أو خمسة فقط ، أو يشترى من يريد الصوف شيئًا من الزيات أو الحضرى أو الجزار ، ويبقى عنده الكسور الباقية ، يوعده بغلاقها فيعود إليه مرارا حتى يتحصل عنده غلاقها ، وليس هو فقط بل أمثاله كثير ، بغلاقها فيعود إليه مرارا حتى يتحصل عنده غلاقها ، وليس هو نقط بل أمثاله كثير ، يأخذها التحار بزيادة ماثة نصف في كل ألف ، يرسلونها إلى بلاد الشام والروم ، ويعوضون بدلها في الضربخانة ، الفرانسة والذهب ، لأنها تصرف في تلك البلاد بثقل ما تصرف في مصر ، وزاد الحال بعد هذا التاريخ حتى استقر على صوف بأقل عا تصرف في قط ، والفرانسة والمحبوب بحسابه المتعارف بدلك الفو وماء النا ، ويأخذ ألف فقط ، والفرانسة والمحبوب بحسابه المتعارف بدلك الحساب ، والأمر الله وحده .

### وأما من مات في هذه السنة ممن له ذكر

فلم يمست من مشاهسير الفقهاء من له شهرة ولا ذكس ، وأما الأمراء فقد تقدم ذكرهم ، وما وقع لهم ، ومقتلهم إجمالا ، فأغنى عن التكرار فالله يرحمنا أجمعين ثم دخلت .

## سنة سبع وعشرين ومائتين والف 🗥

وما تجسدد بها مسن الحوادث ، فكان استداء المحرم بالسرؤية يوم الخميس ، في عاشره (<sup>77)</sup> ، وصل كثير من كبار العسكر الذين تخلفوا بالمويلح ، فحضر منهم حسين بيك دالى باشا وغيره ، فوصلوا إلى قبة النصر جهة العادلية ، ودخلت عساكرهم المدينة شيئًا فشيئًا ، وهم في أسوأ حال من الجوع وتغير الألوان وكآبة المنظر والسحن، ودوابهم وجسمالهم في غاية المي ، ويسخلون إلى المدينة في كل يسوم ، ثم دخل أكابرهسم إلى بيوتهسم ، وقسد سخط عليهم الباشا ، ومنع أن يأتيه مسنهم أحد

<sup>(</sup>١) ١٢٢٧ هـ / ١٦ يناير ١٨١٢ – ٣ يناير ١٨١٣ م . (٢) ١٠ محرم ١٢٢٧ هـ / ٢٥ يناير ١٨١٢ م .

ولايراه ، وكأنهم كمانوا قادرين على النصرة والغلبة ، وفرطوا في ذلك ، ويلومهم على الانهزام والرجوع ، وطفقوا يتهم بعضهم البعض في الانهزام ، فتقول الخيالة : ا سبب هزيمتنا القرابة ، ، وتقول القرابة بالعكس ، ولقد قال لي بعض أكابرهم من الذين يُدعون الصلاح والستورع : ﴿ أَينَ لَنَا بِالنَّصَرِ ، وأكثر عساكرنــا على غير الملة ، وفيهم من لايتدين بدين ، ولاينتحل مذهبا ، وصحبتنا صناديق المسكرات ، ولايسمع فى عرضينا أذان ، ولاتقام بــه فريضة ، ولايخطر فــى بالهم ولا خاطرهــم شعائر الدين ، والـقوم إذا دخل الوقـت أذن المؤذنون وينـتظمون صـفوفا خلـف إمام واحد بخشوع وخضوع ، وإذا حان وقت الصلاة والحرب قائم ، أذِن المؤذن وصلوا صلاة الخوف ، فتتقدم طائفة للحرب وتتأخير الأخرى للصلاة ، وعسكرنا يتعجبون من ذلك ، لأنهم لسم يسمعوا به فـضلا عن رؤيته ، وينادون فـي معسكرهم هـلموا إلم. حرب المشـركين المحلقـين الذقون المسـتبيحـين الزنا واللــواط ، والشاربين الخــمور ، التاركين للصلاة ، الآكلين الربا ، القاتلين الأنفس ، المستحلين المحرمات ، وكشفوا عن كثير من قتلي العسكر ، فوجدوهم غلفا غير مختونين ، ولما وصلوا بدرا واستولوا عليها ، وعلمي القرى والخيوف ، وبها خيار الناس وبها أهل العلم والصلحاء ، نهبوهم وأخذوا نسماءهم وبناتهم وأولادهم وكتبهم ، فكانوا يمفعلون فيهم ويبيعـونهم من بعضهم لبعض ، ويقولون : « هـؤلاء الكفار الخوارج » ، حتى اتفق أنَّ بعض أهل بدر الصلحاء طلب من بمعض العسكر زوجته ، فقال له : « حتى تبيت معى هذه الليلة وأعطيها لك من الغد ، .

وفيه (۱۱) ، خرج العسكر المجرد إلى السويس وكسيرهم بـونابارته الخـازندار ، ليذهب لمحافظة الينبع صحبة طوسون باشا .

وفيه (1) ، وصل جماعة من الإنكليز وصحبتهم هدية إلى الباشا ، وفيها طيور بيغا هندية خضر الألوان وملونة ، وريالات فرانسة نقود معبأة في براميل وحديد وآلات ، ومجيئهم وحضورهم في طلب أخذ الغلال ، وفي كل يوم تساق المراكب المشحونة بالغلال إلى بحرى ، وكل ما وردت مراكب سيرت إلى بحرى حتى شحت الغلال ، وغيلا سعرها وارتفعت من السواحيل والرقع ، ولايكاد يباع إلا ما دون الويبة ، وكان سعر الأردب من أربعمائة نصف إلى ألف ومائين ، والفول كذلك ، ورعا كان سعره أزيد من القمح لقلته ، فإنه هاف زرعه في هذه السنة ، ولم يتحصل من رميه إلا نحو التقاوى ، وحصل للناس في هذه الأيام شدة بسبب ذلك ، ثم بعد قليل وردت غلال ، وانحلت الأسعار ، وتواجدت الغلال بالسواحل والرقع .

<sup>(</sup>۱) ۱۰ محرم ۱۲۲۷ هـ / ۲۵ يناير ۱۸۱۲ م . (۲) ۱۰ محرم ۱۲۲۷ هـ / ۲۵ يناير ۱۸۱۲ م .

وفى منتصفه (۱) ، حضر رجل نصرانى من جبل الدروز ، وتوصل إلى الباشا ، وعَرفه أنه يحسن الصناعة بدار الضرب ، ويوفر عليه كثيرا من المصاريف ، وانّها بها نحو الحسمائة صانع ، وأن يقوم بالعسمل باربعين شخصا لا غير ، وأنه يصنع آلات وعدداً لضرب القروش وغيرها ، ولا تحتاج إلى وقود نيران ، ولا كثير من العمل ، فصدق الباشا قوله ، وأمر بأن يـفرد له مكان ، ويضم إلـيه ما يحتاجـه من الرجال والحدادين والـصناع ، ليعـمل لصناعـته العدد والألات التـى يحتاجهـا ، وشرع في أشغاله ، واستمر على ذلك شهورا .

وفيه (٢) ، التفت الباشا إلى خَدَمة الضريخانة وأفندينها ، وطمعت نفسه في مصادرتهم ، وأُخذ الأموال لما يرى عليهم من التجمل في الملابس والمراكب ، لأن من طبعه داء الحســد والشره والطمع والتطلـع لما في أيدى الناس وأرزاقهم ، فــكان ينظر إليهم ويرمقهم ، وهم يغدون ويروحون إلى الضربخانة هم وأولادهم ، راكبون البغال والرهوانات المجملة ، وحـولهم الخدم والأتباع ، فيسأل عنهم ويستـخبر عن أحوالهم ودورهم ومصارفهم ، وقد اتَّفق أنَّه رأى شخصا خـرج آخر الصنَّاع ، وهو راكب رهوانا وحوله ثلاثة من الحدم ، فسأل عنه ، فسقيل له إنَّ هذا البوَّاب الذي يغلق باب الضربخانة بعد خسروج الناس منها ، ويفتحه لهم في الصباح ، فسأل عن مرتبه في كل يوم ، فعرفوه أنَّ له في كل يوم قرشين لا غمير ، فقال إنَّ هذا المرتب له لايكفي خدمه الذين هم حوله ، فكيف بمصرف داره وعليق دوابه ، وجميع لوازمه مما ينفقه ويحتاجـــه فـى تجملاتــه وملابسه ، وملابس أهلــه وعياله ، إن هؤلاء النــاس كلهم سراق ، وكل مـا هم فيه مـن السرقة والاختـلاس ، ولابدٌ من إخراج الأمــوال التي اختلســوها وجمعوها ، وتــناجى في ذلك مع المعــلم غالى وقرنائــه ، ثـم طلب أولا إسماعيل أفنـدى ليلا ، وهــو الأفندي الكـبير ، وقــال له : ﴿ عرفــني خيانــة فلان النصراني ، وفلان اليهودي المـورد ؛ ، فقال : ﴿ لَا أَعَلُّم عَـلَى أَحَدُ مُنْهُم خَـيَانَة ، وهـذا شـــيء يدخل بالميزان ويخرج بــالميزان ، ، ثم صرفه وأحضر النصراني ، وقال له : ‹ عرفني بخيانة إسماعيل أفندي وأولاده ، والمداد ، وإبراهيم أفندي الخضراوي الختام وغيره ، فلم يزد على ما قاله إسماعيل أفندى " ، ثم أحضر الحاج سالم الجواهرجي وهدده فلم يزد على قول الجماعة شيئًا ، فقال : 1 الجميع شركاء لبعضهم البعض ومتفقون على خيانتي ؛ ، ثــم أمر بحبس الحاج سالم ، وأحضر شخصا آخر من الجواهرجية يسمى صالح الدنف ، وألبسه فروة وجعلـه في خدمة الحاج سالم ،

<sup>(</sup>۱) ۱۵ محرم ۱۲۲۷ هـ / ۳۰ يناير ۱۸۱۲ م . (۲) ۱۵ محرم ۱۲۲۷ هـ / ۳۰ يناير ۱۸۱۲ م .

ثم ركب البياشا إلى بيت الأربكية ، وطلب إسماعيل أفندى ليلا ، هو وأولاده ، فأحضروهم بجماعة من العسكر في صورة هائلة ، وهددهم بالبقتل ، وأمر بإحضار المشاعلي فأحضروه ، وأوقسدوا المشاعل ، وسعت المتكلمون في العفو عنهم من القتل ، وقرروا عليهم مبلغا عظيما من الأكياس ، التزموا بدفعها خوفا من القتل ، ففرضوا على الحاج سالم بمفرده سبعمائة وخصسين كيسا ، وعلى إبراهيم المداد مائتي كبس ، وعلى أولاد الشيخ السحيمي مائتي كبس ، وعلى أولاد الشيخ السحيمي مائتي كبس ، لأن لهم بها آلات ختم ووظائف يستغلون أجرتها ، وأخذ الجماعة في تحصيل ما فرض عليهم ، فشرعوا في بيع أمتعتهم وجهات إيرادهم ، ورهنوا وتداينوا بالربا ، وحولت عليهم الحوالات ، لطف الله بنا وبهم .

## واستهل شهر صفر الخير بيوم الجمعة سنة ١٣٢٧ 🗥

فى سابعه يوم الخميس (۱۱) ، حضر السيد محمد المحروقي إلىي مصر ، ووصل من طريق القسمير ، ثم ركب بحر النيل ، ولـم يحضر الشيخ المهدى بل تـخلف عنه بقنا وقوص ، لبعض أغراضه .

وفيه <sup>(٣)</sup> ، ألبس الباشا صالـح أغا السلحدار خلعة ، وجعله سر عـسكر التجريدة المتوجهة على طريق البر إلى الحجاز ، وكذلك ألبس باقى الكشاف .

وفى يوم الأحمد عاشره (1) ، ورد قابجى وعلى يده مرسوم ببشارة ممولود ولد للسلطان محمود ، وتسمى براد ، وصحبته أيضًا مقرر للباشا على ولاية مصر ، فضربوا مدافع لوروده ، وطلع إلى القلعة فى موكب ، وقرئت المراسيم ، وعملوا شنكا ومدافع تضرب فى الأوقات الحمسة سبعة أيام من القلعة ، والأربكية ، وبولاق ، والجيزة .

## واستمل شمر ربيع الأول سنة ١٢٢٧ (٠٠)

فيه (١٦) ، حضر إبراهيم بيك ابن الباشا من الجهة القبلية .

وفي منتصفه (v) ، حضر أحــمد أغا لاظ الذي كان أمــيرا بِقنا وقــوص ، وباقى

<sup>(</sup>۱) صفر ۱۲۲۷ هـ/ ۱۰ فبراير - ۱۶ مارس ۱۸۱۲ م . (۲) ۷ صفر ۱۲۲۷ هـ/ ۲۱ فبراير ۱۸۱۲ م .

<sup>(</sup>٣) ٧ صفر ١٢٢٧ هـ / ٢١ فبراير ١٨١٢ م . (٤) ١٠ صفر ١٢٢٧ هـ / ٢٤ فبراير ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٥) ربيع الأول ١٢٢٧ هـ/ ١٥ مارس - ١٣ أبريل ١٨١٢ م .

 <sup>(</sup>٦) ١ ربيع الأول ١٢٢٧ هـ / ١٥ مارس ١٨١٢ م . (٧) ١٥ ربيع الأول ١٢٢٧ هـ / مارس ١٨١٢ م .

الكشاف ، بعد أن راكوا جميع البلاد القبلة والأراضى ، وفرضوا عليها الأموال على كل فبدان سبعة ريبالات وهو شيء كثير جدا ، واحسوا جميع الرزق الأحباسية المرصدة على المساجد والبر والصدقة بالصبعيد ومضر ، فبلغت ستسانة ألف فدان ، وأشاعوا بأنهم يطلقون للمرصد على المساجد خاصة نصف المفروض ، وهو ثلاثة ريال ونصف ، ففسجت أصحاب الرزق ، وحضر الكثير منهم يستغيشون بالمشايخ ، فركبوا إلى الباشا ، وتكلموا معه في شأن ذلك ، وقالوا له : « هذا يترتب عليه غراب المساجد » ، فقال : « وأين المساجد العامرة الذي لم يسرض بذلك يرفع يده ، وأنا أعمر المساجد المتخربة ، وأرتب لها ما يكفيها » ، ولم يفد كلامهم فائدة ، فنزلوا إلى بيوتهم .

وفى أواخره (١١° ، انتقل السيد عمر مكرم النـقيب من دمياط إلى طندتا ، وسكن بها .

وسبب ذلك ، أنه لما طالب إقامته بدمياط وهو يتنظر الفسرج ، وقد أبطأ عليه ، وهو ينتقل من المكان الذي هو فيه إلى مكان آخر على شاطئ البحر ، وتشاغل بعمارة خان أنشاء هناك ، والحرس ملازمون له ، فلم يزل حتى ورد عليه صديق أفندى قاضى العسكر ، فكلمه بأن يتشفع له عند الباشا في انتقاله إلى طندتا ففعل ، وأجاب الباشا إلى ذلك .

# واستمل شهر ربيع الآخر سنة ١٢٢٧ 🐡

فى رابعه (<sup>77</sup>) ، وصل الحجاج المغاربة ، ووصل أيضاً مولاى إبراهيم ابن السلطان سليمان سلطان الغسرب ، وسبب تأخرهم إلى هذا الوقت ، أنهم أتنوا من طريق الشام ، وهلك الكثير من فقرائهم المشاة ، وأخبروا أنَّهم قضوا مناسكهم وحجوا وزاوا المدينة ، وأكرمهم الوهابية إكراما زائدا ، وذهبوا ورجعنوا من غير طريق المسكد .

وفى عاشره (١) ، حضر تامر كاشف ، ومحو بـيك ، وعبدالله أغا ، وهم الذين كانوا حضروا إلى المويلح بعد الهزيمة ، فأقاموا به مدة ، ثم ذهبوا إلى ينبع البحر عند طوسون بـاشا ، ثم حضـروا فى هذه الايام باسـتدعاء الباشـا ، وكان محو بـيك فى

<sup>(</sup>١) آخر ربيع الأول ١٢٢٧ هـ/ ١٣ أبريل ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>۲) ربیع الثانی ۱۲۲۷ هـ / ۱۶ آبریل ۱۲۰۰ مایو ۱۸۱۲ م . (۳) که ربیع الثانی ۱۲۲۷ هـ / ۱۷ آبریل ۱۸۱۲ م . (۱) ۱۰ ربیع الثانی ۱۲۲۷ هـ / ۲۳ آبریل ۱۸۱۲ م .

مركب من مراكب الباشا الكبار التى أنشأها ، فانكسر على شعب وهلك من عسكره أشخاص ، ونجا هو بمن بـقى معه ، وأخبروا عنه أنه كان أول من تـقدم فى البحر ، هو وحسين بيك ، فقتل من عسكرهما الكثير من دون البقية الذين استعجلوا الفرار .

وفيه (۱) ، خرجت أوراق الفرضة على نسق العام الأول عن أربع سنوات ، مال وفائظ ومضاف وبرانسي ورزق وأوسية ، واستقر طلبها في دفعة واحدة ، ويؤخذ من أصل حسابها النلال من الأجران بحساب ثمانية ريال كل أردب ، ويجمع غلال كل إقليم في نواحي عينوها لتساق إلى الإسكندرية ، وتباع على الأفرنج ، فشحت الغلال وغلا سعوها ، مع كون الفلاح لايقدر على رفع غلته المتحصلة له من زراعة أرضه ، التي غرم عليها المغارم بطول السنة ، بل تؤخذ منه قهرا مع الإجحاف في الأمن والكيل ، بعيث يكال الأردب أردبا ونصفا ، ثم يلزمونه بأجرة حملها للمحل المعد لذلك ، ويلزم أيضاً بأجرة الكيال وعوائل المباشرين لذلك من الأعوان ، وخدمة الكشوفية ، وأجرة المعادى ، وبعض البلاد يطلق له الإذن بدفع المطلوب بالثمن ، والبعض النصف غلال والنصف الآخر دراهم ، حسب رسم المعلم عالى وأوامره من المسكين الآخر الدذى لم تسعده الأقدار ، وحضر الكثير من الفلاحين وازدحموا من المعلم غالى ، وتركوا بيادرهم وتعطلوا عن الدراس .

وفي ليلة الإثنين خامس عشره (<sup>۱۱)</sup> ، ذهب الباشا إلى قصــر شبرا ، وسافر تلك الليلــة إلى ثغر الإسكندريــة ، ورجع ابنه إبراهيم بيــك إلى الجهة القبلــية ، وكذلك أحمد أغا لاظ لتحرير وقبض الأموال .

وفيه (٢٦) ، ورد الخبر بأن العسكر بقبلى ذهبوا خلف الأمراء القبليين الفارين إلى خلف أبريم ، وضيقوا عليهم السطرق ، وماتت خيولسهم وجمالهم ، وتضرق عنهم خدمهم ، وأجنادهم إلى ناحية أسوان بأمان من الاتراك ، فقبضوا عليهم وقتلوهم عن آخرهم ، وفعلوا قبل ذلك بغيرهم كذلك .

وفى أواخره (1) ، سافر عدة من عسكر المغاربة إلى الينبع ، ووصل جـملة كبيرة من عسكر الأروام إلى الإسكندرية ، فصرف عليهم الباشــا علائف ، وحضروا إلى مصر وانتظموا فى سلك من بها ، ويعين منهم للسفر من يعين .

<sup>(</sup>۱) ۱۰ ربیم الثانی ۱۲۲۷ هـ / ۲۳ أبریل ۱۸۱۲ م . (۲) ۱۰ ربیم الثانی ۱۲۲۷ هـ / ۲۸ أبریل ۱۸۱۲ م . (۳) ۱۰ ربیم الثانی ۱۲۲۷ هـ / ۲۸ أبریل ۱۸۱۲ م . (٤) آخر ربیم الثانی ۱۲۲۷ هـ / ۱۲ مأبور ۱۸۱۲ م .

وفيه (١) ، وقعت حادثة بسخط الجامع الأزهر ، وهو أنه من مدة سابـقة من قبل العام الماضي ، كان يقع بالخطة ونواحيـها من الدور والحوانيت سرقات وضياع أمتعة ، وتكرر ذلك حتى ضج الناس وكثر لغطسهم وضماع تخمينهم ، فمن قائل : 1 إنه مسترعميات يدخلمون من نواحمى السور ، ويتفرقون في الخطة ، ويضعلون ما يفعلون " ، ومنهم من يقول : ﴿ إِن ذَلْكُ فعل طَائفة مِن العسكر الذين يَـقال لهم الحيطة في بلادهم إلى غير ذلك ، ثم في تاريخه سرق من بيت امرأة روسية صندوق ومـتاع ، فاتهـمت أشخاصـا من العمـيان المجاورين بـزاويتهم تجـاه مدرسة الجوهرية الملاصقة لـلأزهر ، فقبض عليهم الأغا وقررهم فأنـكروا ، وقالوا : • لسنا سارقين ، وإنما سمعنا فلانا سمُّوه ، ، وهو محمد بن أبي القاسم الدرقاوي المغربي ، المنفصل عين مشيخة رواق المغاربة ، ومبعه إخوتُه وآخرون – ونعرفه بـصوته – وهم يتذاكرون في ذلك ، ونحن نسمعهم ، فلما تحققوا ذلك وشاع بين الناس والأشياخ ، ذهب بعضهم إلى أبي القاسم وخاطبوه وكلموه سرا وخوَّفوه من العاقبة ، وكان المذكور جعل نفسه مسريضا ومنقطعا في داره ، فغالطهم ، فقــالوا له : ﴿ نحن قصدنا بخطابـك التستر على أهل الخــرقة المنتسبين إلــى الأزهر في العمل بالشــريعة ، وأخذ العلم ، أو ما عملـت ما قد جرى في العام السابق من حادثـة الزغل وغير ذلك " ، فلم يزالــوا به حتى وعدهم أنه يــتكلم مع أولاده ، ويفحــصون على ذلك بنبــاهتهم ونجابتهم .

وفى اليوم الثالث ، وقيل الثانى ، أرسل أبو القاسم المذكور فأحضر السيد أحمد الذي يقال له جندى المطبخ وابن أخيه ، وهما السلذان يتعاطيان الحسبة والاحكام بخط الازهر ، ويتكلمان على الباعة والحضرية والجزارين الكائنين بالخطة ، قسلما حضرا عنده عاهدهما وحلفهما بأن يسترا صليه وعلى أولاده ولايفضحاهم ، ويبعدا عنهم هذه القضية ، وأخبرهما بأن ولده لم يزل يشفحص بفطائته حتى عرف السارق ووجد بعض الامتعة ، ثم فتح خزانة بمجلسه والحرج منها أمته ، فسألوه عن الصندوق ، فقال : وهر باق عند من هو عنده ، ولايمكن إحضاره في النهار ، فإذا كان آخر الليل انتظروا ولدى محمدا هذا عند جامع الفاكهاني بالمقادين الرومى (\*) ، وهو ياتيكم بالصندوق مع سارقه ، فاقبضوا عليه ، واتحركوا أولادى ولاتذكروهم ولاتعرضوا لهم ، فقالوا له : وكذلك ) ، وحضر الجندى وابن أخيه في الوقت

<sup>(</sup>۱) آخر ربيع الثاني ۱۲۲۷ هـ / ۱۲ مايو ۱۸۱۲ م .

 <sup>(</sup>۲) جامع الفاتحهائي : من الجوامع الفاطسية ، وكان يعرف بجامع الظافر ، ويقع في رسط السموق الذي كان يعرف قديما يسوق السراجين ، وعُرف بعد ذلك بسوق الشوائين ، اعمر هذا الجامع الحالية الظافر بالله . مبارك ، على : الرجع السابق ، جـ ٦ : ص ١٥٦ - ١٥٧ .

الذي وعدهم به ، وصحبتهما أشخاص من أتباع الشرطة ، ووقفوا في انتظاره عند جامع الفاكهاني ، فـحضّر إليهم وصحبته شخص صرماتي ، فـقالا لهم : « مكانكم حتى نأتيكم " ، ثم طلعا إلى ربع بعطفة الماطيين ورجعا في الحيال بالصندوق حامله الصرماتي على رأسه ، فقبضوا على ذلك الصرماتي وأخذوه بالصندوق إلى بيت الأغا فعـاقبوه بالضـرب وهو ، يقول : ﴿ أَنَا لَـسَتَ وَحَدَى ، وَشَرَكَائِسَ : ابن أَبِي القاسم وأخواه ، وآخر يسمى شلاطة ، وابن عبد الرحيم الجميع خمسة أشخاص ، ، فذهب الأغسا وأخبر كتخسدا بيك ، فأمره بطملب أولاد أبي القاسم ، فسأرسل إليه ورقة بطلبهم ، فأجابه بأن أولاده حاضرون عنــده بالأزهر من طلبة العــلم ، وليسوا بسارقين فبالاختصار أخذهم الأغا ، وأحضر ذلك الصرماتي معهم لأجل المحاققة ، فلم يزل يـذكر لإبن أبي القاسم ما كـانــوا عليه فـي سرحاتهــم القــديمة والجديدة ، ويقول له : ﴿ أَمَا كُنَّا كُذَا وَكُذَا ، وَفَعَلْنَا مَا هُـُو كُذَا فَي لَيْلَةً كَذَا ، واقتسمنا ما هو كذا وكذا ، ويقيم عليه أدلة وقرائن وأمارات ، ، ويقول له : ١ أنت رئيسنا وكبيرنا في ذلك كله ، ولانمشسي إلى ناحية ولا سرحة إلا بإشارتك ، ، فعـند ذلك لم يسع ابن أبي الـقاسم الإنكـار ، أقر واعترف هـو وإخوته وحبـسوا سوية ، وأمـا شلاطة ورفيقه ، فإنهما تغيباً وهربا واختفيا ، وشاعت القضية في المدينة ، وكثر القال والقيل في أهل الأزهر ونواحيه ، وتــذكروا قضية الدراهـم الزغل التي ظهــرت قبل تاريخه ، وتذكروا أقوالا أخر ، واجتمع كثير من الذين سرق لهم ، فمنهم : رجل يبيع السمن أخذ من مخزنه عسدة مواعين سمن وصينية الـفطاطري التي يعمل عليـها الكنافة ، وأمتعــة وفرش ، وجدوا في ثلاثــة أماكن ، وخاتم ياقوت ، ذكــروا أنه بيع بجــملة دنانير ؛ وعقد لؤلؤ وغير ذلك ، واستمروا أياما والناس يذهبون إلى الأغا ويذكرون ما سرق لهم ، ويسألــون فيقرون بأشياء دون أشياء ، ويذكرون ضيــاع أشياء تصرفوا فيها وباعوها وأكلوا بثمنها ، ثم اتفق الحال على المرافعة في المحكمة الكبيرة ، فذهبوا بالجميع واجتمع العالم الكثير من المناس ، وأصحاب السرقات ، وغيرهم نساء ورجالًا ، وادعوا على هـؤلاء الأشـخاص المقبوض عليهم ، فأحضروا بعض ما ادعوا به علميهم ، وقالوا : ﴿ أَخَذَنَا ﴾ ، ولم يقولوا : ﴿ سَـرَقَنَا ﴾ ، وبرأ محمــد بن أبي القاسم أخويه وقال : ﴿ إنهما لم يكونا معنا في شيء من هذا ؛ ، وحصل الاختلاف في ثبوت القطع بلفظ أخذنا، وقد حضرت دعوى أخرى مثل هذه على رجل صباغ ، ثم إنَّ القاضي كتب إعــــلاما للكتخدا بيك بصورة الواقــع ، وفوض الأمر إليه ، فأمر بهم إلى بولاق ، وأنزلوهم عند القبطان، وصحبتهم أبوهم أبو القاسم فأقاموا أياما ، ثم إن كتخدا بيك أمــر بقطع أيدى الثلاثة وهم : محمد بــن أبي القاسم الدرقاوي ، ورفيقه الصرمانى ، والصباغ ، الذى ثبتت عليه السرقة فى الحادثة الاخرى ، فقطعوا أيدى الثلاثة فى بيت السقبطان ، ثم انزلوهم فى مركب وصحبتهم أبوهم أبو القاسم وولداه الآخران اللمذان لم تقطع أيديهما ، وسفروهم إلى الإسكندرية ، وذلك فى منتصف شهر جمادى الأولى من السنة (۱) .

# واستهل شهر جمادى الثانية بيوم الخميس سنة ١٢٢٧ 🐡

فيه (٢١) ، حضر الشلائة أشخاص المقطوعين الايدى ، وذلك أنهم لما وصلوا إلى الإسكندرية ، وكان الباشا هناك تشفع فيهم المستشعون عنده ، قاتلين إنه جرى عليهم الحد بالقطع ، فلا حاجة إلى نفيهم و تغريبهم ، فأمر بنفى أبى القاسم وولديه الصغار إلى أبى قير ، ورجع ولده الآخر مع رفيقه الصرماتي والصباغ إلى مصر ، فحضروا إلى ادوهم ، وأما ابن أبى القاسم فذهب إلى داره وسلم على واللاته ، ونزل إلى السوق يطوف على أصحابه ويسلم عليهم وهو يتالم مما حصل فى نفسه ، ولا يظهر ذلك لشدة وقاحته ، وجمودة صدغه وغلاظة وجهه ، بل يظهر التجلد وعلم المبالاة بما وقع له من النكال وكسوف البال ، ومر فى السوق والاطفال حوله ولايتفت إلىهم ، حتى قبل إنه ذهب إلى مسجد خرب بالباطلية ، ودعا إليه غلاما يهواه بناحية الدرب الأحمر ، فجلس معه حصة من النهار ، ثم فارقه وذهب إلى داره ، واشتد به الألم لأن الذى باشر قطع يده لم يسحسن القطع ، فمات فى اليوم الثالث (١٠).

وفى هذا الشهر (٥) ، وما قبله وردت عساكر كثيرة من الاتراك ، وغينوا للسفر وخرجوا إلى مخيم العرضى خارج بابى النصر والفتوح ، فكانوا يسخرجون مساء ، ويتحد الصباح ، ويقع منهم ما يقع من أخذ الدواب وخطف بعض النساء والاولاد كعادتهم .

وفى ليلة الحميس ثانى عشرينه (١) ، حضر الباشا من الإسكندرية ليلا ، وصحبته حسن باشا إلى القصر بشبرا ، وطلع فى صبحها إلى القلعة ، وضربوا لقدومه مدافع

<sup>(</sup>١) ١٥ جمادي الأولى ١٢٢٧ هـ/ ٢٧ مايو ١٨١٢ م.

<sup>(</sup>۲) جمادی الثانیة ۱۲۲۷ هـ / ۱۲ یونیه ۱۰ - بولیه ۱۸۱۲ م .

<sup>(</sup>٣) ١ جمادي الثانية ١٢٢٧ هـ / ١٢ يونيه ١٨١٢ م . (٤) ٣ جمادي الثانية ١٢٢٧ هـ / ١٤ يونيه ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٥) جمادي الثانية ١٢٢٧ هـ / ١٢ يونيه - ١٠ يوليه ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٦) ۲۲ جمادي الثانية ۱۲۲۷ هـ/ ٣ يوليه ١٨١٢ م .

من الأبراج ، فكان مدة غيبته في هذه المدة شهرين وسبعة أيام ، واجتهد فيها في عمارة سور المدينة وأبراجها ، وحصنها تحصينا عظيما ، وجعل بها جبخانات وبارودا ومدافع وآلات حرب ، ولم تزل العسمارة مستمرة بعد خروجه منها على الرسم الذي رسمه لهم ، وأخذ جميع ما ورد عليه من مراكب التجار من البضائع على ذمته ، ثم باعه للسمتسبين بما أحسب من الثمن ، وورد من ناحية بلاد الإفرنج كثير من البن الإغرنجي ، وحبه أخضر ، وجرمه أكبر من حب البن اليمني الذي يأتي إلى مصر في مراكب الحجاز ، أخذه في جملة ما أخذ في معاوضة الغلال ، ورماه على باعة البن بمصر بثلاثة وعشرين فرانسة القنطار ، والتجار يبيعونه بالزيادة ويخلطونه مع البن اليمني، وفي ابتداء وروده كان يباع رخيصا لأنه دون البن اليمني في الطعم واللذة في شربه وتعاطيه ، وبينهما فرق ظاهر يدركه صاحب الكيف البئة .

وفيه (۱) وصل مرسوم صحبة قابجى من الديار الرومية ، مضمونه : (وكالة دار السعادة ياسم كتخلا بيك ، وعزل عثمان أغا الوكيل تابع سعيد أغا ) ، فعمل الباشا ديوانا يسوم الأحد (۱) ، وقرى المرسوم ، وخلع على كتخدا بيك خلعة السوكالة ، وخلعة أخرى باستمراره في الكتخدائية على عادته ، وركب في موكب إلى داره ، فلما استقر في ذلك أرسل في ثاني يوم (۱) ، فأحضر الكتبة من بيت عشمان أغا وأمرهم بعمل حمايه من ابتداء سنة ١٢٢١ لعناية تاريخه ، فشرعوا في ذلك ، واصبح عثمان أغا المذكور مسلوب النعمة بالنسبة لما كان فيه ، ويطالب بما دخل في طرفه ، وانتزعت منه بلاد الوكالة وتعلقات الحرمين وأوقافهما وغير ذلك .

وفى يوم الخميس غايته (<sup>1)</sup> ، وصل صالح قوج ، ومحو بسيك ، وسليمان أغا ، وخليل أغما من ناحية اليسنع على طريق القصير ، من الجمهة القبلية ، وذهبوا إلى دورهم

### واستهل شهر رجب بيوم الجمعة سنة ١٢٢٧ °

فى ثالثه <sup>(۱)</sup> ، طلع الجماعة السواصلون إلى القلعة وسلموا علسى الباشا وخاطره منحرف منهم ومتكدر عليهم ، لأنه طلبهــم للحضور مجردين بدون عساكرهم ليتشاور معهم ، فحضــروا بجملة عساكرهم ، وقد كــان ثبت عنده أنهم هم الذين كــانوا سببا

<sup>(</sup>١) ٢٢ جمادي الثانية ١٢٢٧ هـ / ٣ يوليه ١٨١٢ م . (٢) ٢٥ جمادي الثانية ١٢٢٧ هـ / ٦ يوليه ١٨١٢ م .

 <sup>(</sup>٣) ٢٢ جمادى الثانية ١٢٢٧ هـ / ٧ يوليه ١٨١٢ م . (٤) غاية جمادى الثانية ١٢٢٧ هـ / ١٠ يوليه ١٨١٢ م .
 (٥) رجب ١٢٣٧ هـ / ١١ يوليه - ٩ أهسطس ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٢) ٣ رجب ١٢٢٧ هـ/ ١٣ يوليه ١٨١٢ م:

للهزيمة لمخالفتهم على ابنه ، واضطراب رأيهم وتقبصيرهم في نفقات السعساكر ، ومبادرتهم للهرب والهزيمة عند اللقاء ، ونزولهم بخاصتهم إلى المراكب ، وما حصل بينهــم وبين ابنه طوسون باشا مــن المكالمات ، فلم يزالــوا مقيمين في بيوتــهـم ببولاق ومصر ، والأمر بينهــم وبين الباشا على السكوت نحو العشــرين يوما ، وأمرهم في ارتجاج واضطراب وعساكرهم مجتمعة حولهم ، ثم إنَّ الساشا أمر بقطع حرجهم وعلائفهم ، فعند ذلك تحققوا منه المقاطعة .

وفى رابع عشرينه (١) ، أرسَل إليهم علائفهم المنكسرة وقدرها أليف وثمانمائة كيس ، جميعها ريالات فرانسة ، وأمر بحمـلها على الجمال ، ووجه إليهــم بالسفر فشرعوا في بيع بلادهم وتعلقاتهم ، وضاق ذرعهم وتكدر طبعهم إلى الغاية ، وعسر عليهم مفارقة أرض مصر ، وما صاروا فيه من التنعم والرفاهية والسيادة والإمارة ، والتصرف في الأحكام والمساكن العظيمة ، والزوجات والسراري والخدم والعبيد والجواري ، فإن الأقل منهم له البيتان والسُّلالة من بيوت الأمراء ، ونسائسهم اللاتي قتلت أزواجهن على أيديهم ، وظنوا أنَّ البلاد صفت لهم حتى أنَّ السماء المترفهات ذوات البيوت والإيرادات والالتزامات ، صرن يعرضن أنفسهن عليهم ليحتمين فيهم ، بعد أن كن يَعَفَّنَهُم ويأنفن من ذكرهم فضلا عن قربهم .

وفيه (٢) ، ورد أغا قابعجي من دار الــــلطنة ، وعلى يده مرسوم بــالبشارة بمولود ولد للسلطان ، فعملـوا ديوانا يوم الأحد رابع عشرينه (٣) ، وطلع الأغما المـذكور في موكــب إلى القلعــة ، وقرئ ذلك المرسوم وصحبته الأمراء ، وضربوا شــنكا ، ومدافع ، واستمروا على ذلك ثلاثة أيام في وقت كل أذان كأيام الأعياد .

وفي يوم الثلاثاء (٤) ، مات أحمد بسيك ، وهو من عظماء الأرنسؤد وأركانهم ، وكان عندما بلغه قطع خرج المذكوريــن أرسل إلى الباشا ، يقول له : ١ اقطع خرجي واعطني علسوفة عساكري ، وأسافر مع إخوانسي ؛ ، فمنعه الباشا وأظمهر الرأفة به ، فتغيــر طبعه ، وزاد قهره وتمرض جــسمه ، فأرسل إليه البــاشا حكيمه فســقاه شربة وافتصده ، فمات من لبلته ، فخرجوا بجـنازته من بولاق ودفنوه بالقرافة الصغرى ، ولمحرج أمامه صالح أغا ، وسليمان أغا ، وطاهر أغا ، وهم راكبون أمامه ، وطوائف الأرنؤد عدد كبير مشاة حوله .

<sup>(</sup>٢) ٢٤ رجب ١٢٢٧ هـ / ٣ أغسطس ١٨١٢ م . (۱) ۲۶ رجب ۱۲۲۷ هـ / ۳ اغسطس ۱۸۱۲ م . (٤) ٢٦ رجب ١٢٢٧ هـ / ٥ اغسطس ١٨١٢ م .

#### واستهل شهر شعبان بيوم الائحد سنة ١٢٢٧ 🗥

في رابعه يـوم الأربعاء (1) ، الموافق لـسابع مسرى القبطى ، أوفى النيـل المبارك المرك أذرعه ، ونزل الباشا في صبح يوم الخمـيس (1) ، في جـم غفيـر وعدة وافـرة من العسـاكر وكسر السد بحضـرته وحضرة الـقاضى ، وجرى المـاء في الخليـج ، ومنع المراكب من دخولهم الخليج .

وفى منتصفه <sup>(٤)</sup> ، سافر سليمان أغا ومحو بيسك بعد أن قضوا أشغالهم ، وياعوا تعلقاتهم وقبضوا علائفهم .

وفى يوم الخميس تاسع عشره (٥٠) ، سافر صالح أغا قوج وصحبته نحمو الماتتين ممن اختارهم من عسماكره الأرنؤدية ، وتفرق عنه الباقون ، وانضموا إلى حسن باشا وأخيه عابدين بيك وغيرهما .

وفى يوم الجسمعة (1) ، بررت خيام الباشا إلى خارج باب السنصر ، وعزم عملى الحسور ، وعزم عملى الحسور جوالسفر بنفسه إلى الحسجاز ، وقد اطمأن خاطره عمندما سافر الجماعة المذكورون ، لانه لما قطع خرجهم ورواتبهم وأمرهم بالسفر ، جمعوا عساكرهم إليهم وخيولهم ، وأخذوا المدور والبيوت ببولاق وسكنوها ، وصارت لسهم صورة هائلة ، وكثرت القالمة ، وتخوف الباشا منهم وتحذر ، ونسبه على خاصته وسفاشيته وغيرهم بالملازمة والمبيت بالقلعة وغير ذلك .

وفى يوم السبت حادى عشرينه (٧) ، اجتمعت العساكر وانجر الموكب من باكر النهار ، فكان أولهم طوائف الدلاة ، ثم العساكر وأكابرهم ، وحسن باشا وأخوه عابدين بيك ، وهو ماش على أقدامه فى طوائف أمام الباشا ، ثم الباشا وكتخدا بيك وأغواتهم الصقلية وطوائفهم ، وخلفهم الطبلخانات ، وعند ركوبه به من المقلعة ضربوا عدة صدافع ، فكان مدة مرورهم نحو خمس ساعات ، وجروا أمام الموكب ثمانية عشر مدفعا وثلاث قنابر .

<sup>(</sup>١) شعبان ١٢٢٧ هـ / ١٠ أغسطس - ٧ سبتمبر ١٨١٢ م .

 <sup>(</sup>۲) ٤ شعبان ۱۹۲۷ هـ/ ۱۳ أغسطس ۱۸۱۲م .
 (۵) ۱۰ شعبان ۱۹۲۷ هـ/ ۲۲ أغسطس ۱۸۱۲م .
 (۵) ۱۰ شعبان ۱۹۲۷ هـ/ ۲۲ أغسطس ۱۸۱۲م .

<sup>(</sup>٦) ۲۰ شعبان ۱۲۲۷ هـ / ۲۹ اغسطس ۱۸۱۲ م . (۷) ۲۱ شعبان ۱۲۲۷ هـ / ۳۰ اغسطس ۱۸۱۲ م .

#### واستهل شهر رمضان بيوم الاثنين سنة ١٢٢٧ 🗥

فى رابع عشرينه (۱۱) ، وردت هجانة مبشرون باستيلاء الاتراك على عقبة الصفراء والجديدة من غير حرب ، بل بالمخادعة والمصالحة مع العرب ، وتدبير شريف مكة ، ولم يجدوا بها أحدا من الوهابين ، فعندما وصلت هذه البشارة ، ضربوا مدافع كثيرة تلك الليلة من القلعة ، وظهر فيهم الفرح والسرور

وفي تلك الليلة (٣) ، حضر أحمد أغا لاظ حاكم قنا ونواحيها ، وكان من خبره أنه لما وصلت إليه الجماعة الذين سافروا في الـشهر الماضي ، وهم : صالح أغا ، وسليمان أغا ، ومحـو بيك ، ومن معهم ، واجتمعوا على المذكور ، بثوا شكواهم وأسرُّوا نجواهم ، وأضمروا في نفوسهم أنسهم إذا وصلوا إلى مصر ، ووجدوا الباشا منحرفا مـنهم أو أمرهم بالخروج والعود إلــى الحجاز ، امتنعوا علــيه وخالفوه ؛ وإن قطع خرجهم وأعطــاهم علائفهم بارزوه ونابذوه وحاربوه ، واتفــق أحمد أغا المذكور معهم على ذلك ، وأنمه متى حصل هـذا المذكور وأرسلوا إليه فيأتميهم علمي الفور بعسكره وجنده ، وينضم إليه الكثير من المقيمين بمصر من طوائف الأرنؤد ، كعابدين بيك ، وحسن باشــا ، وغيرهــم بعساكــرهم لاتحاد الجنـــية ، فــلما حصــل وصول المذكورين ، وقـطع الباشا راتبهـم وخرجهم وأعطاهـم علائفهم المنكــسرة ، وأمرهم بالسفر ، أرسلوا لاحمد أغا لاظ المذكور بالحضور بحكم اتفاقهم معه ، فتـقاعس وأحب أن يبدى لنفسه عذرا في شقاقه مع الباشا ، فأرسل إليه مكتوبا يقول له فيه : و إن كنت قطعت خرج إخواني ، وعزمت على سفرهم من مصر ، وإخراجهم منها فاقطع أيضًا خرجي ودعني أسافر معهم » ، فسأخفى الباشا تلك المكاتبة ، وأخر عود الرسول ، ويقال له الخجا لعلمه بما أضمروه فيما بينهم حتى أعطى للمذكورين علائفهــم على الكامل ، ودفــع لصالح أغا كل ما طــلبه وادعاه ، حتى أنــه كان أنشأ مسجدًا بساحل بولاق بجوار دارهِ وبني له سنارة ظريفة ، واشترى له عقارا ، وأمكنة وقفها على مصالح ذلك المسجد وشعائره ، فدفع له الباشا جميع ما صرفه عليه وثمن العقار وغيــره ، ولم يترك لهم مطالــبة يحتجون بها فــى التأخير ، وأعطى الكــثير من رواتبهم لحسن باشا وعابدين بيك أخيه فمالوا عنهم ، وفارقهم الكثير من عسكرهم ، وانضموا إلى أجناسهم المقيمين عند حسـن باشا وأخيه ، فرتبوا لهم العلائف معهم ، وأكثرهم مستوطنون ومتزوَّجون بل ومتناسلون ، ويصعب عليهم مفارقة الوطن ، وما

<sup>(</sup>۱) ومضان ۱۲۲۷ هـ/ ۸ سیتمبر - ۷ اکتوبر ۱۸۱۲ م . (۲) ۲۶ ومضان ۱۲۲۷ هـ/ ۱ آکتوبر ۱۸۱۲ م . (۳) ۲۶ ومضان ۱۲۲۷ هـ/ ۱ آکتوبر ۱۸۱۲ م .

صاروا فيه من التنعم ، ولايهون بمطلق الحيوان استبدال النعيم بـالجحيم ، ويعلمون عاقبة ما هم صائرون إليه ، لأنه فيما بلغمنا أن من سافر منهم إلى بلاده قسض عليه حاكمها ، وأخذ منه منا معه من المال السذى جمعه من منصر وما معه من المتاع ، وأودعه السجن ، ويفرض عليه قدرا فلا يطلقه حتى يقوم بدفعه على ظن أن يكون أودع شيئًا عند غيره ، فيشترى نفسه به أو يشتريه أقاربه ، أو يرسل إلى مصر مراسلة لعشيرته وأقاربه فـتأخذهم عليه الغيرة ، فيرسلون له مـا فُرض عليه ويفتدونه ، وإلا فيموت بالسجن أو يطلق مجردا ، ويرجع إلى حالته التي كان عليها في السابق من الخدم الممتهنة والاحتطاب من الجبل والمتكسب بالمصنائع الدنسيئة ، ببيع الأسقاط والكسروش ، والمؤاجرة في حسمل الأمتسعة ونحو ذلسك ، فلذلسك يختارون الإقسامة ويتركون مخاديمهم ، خصوصا والخسة من طباعهم ، هذا والباشا يستحث صالح أغا . ورفقاءه في الرحميل ، حيث لم يبق له عذر فسي التأخير ، فعندما نـزلوا في المراكب وانحدروا في السنيل ، أحفر الباشا الخجا المذكور ، وهو عبارة عن الأفندي المخصوص بكتابة سره وإيراده ومصرفه ، وأعطاه جـواب الرسالة ، مضمونها تطمينه وتأمينه ، ويذكر له أنه صعب عليه وتأثر مــن طلبه المقاطعة وطلبه المفارقة ، وعدَّد له أسباب انحرافه عن صالح أغا ورفقائه ، وما استوجبوا به ما حصل لهم من الإخراج والإبعاد ، وأما هــو فلم يحصل مـنه ما يوجب ذلك ، وأنــه باق على ما يعــهـده من المودة والمحبة ، فإن كان ولابد من قصده وسفره فهو لايمنعه من ذلك ، فيأتي بجميع أتباعه ويتوجه بالسلامة أينما شاء ، وإلا بأن صرف عن نفسه هذا الهاجس ، فليحضر في القنجة في قلة ، ويترك وطاقه وأتباعه، ليواجهه ويتحدث معه في مشورته وانتظام أموره التي لايتحمـلها هذا الكتاب ، ويعود إلى محل ولايته وحـكمه مكرما ، فراج علميه ذلك المتمويه وركن إلى زخرف القول ، وظن أنَّ البياشا لايمله بمكروه ولايواجهه بقبيح من القول فضلا عن الفعل ، لأنه كان عظيما فيهم ومن الرؤساء المعدودين ، صاحب همة وشهامـة وإقدام ، جسورا في الحروب والخـطوب ، وهو الذي مهد البلاد القبلية وأخلاها من الأجناد الصريبة ، فلما خلت الديبار منهم ، واستقر هو بقنــا وقوص ، وهو مطلق التصرف ، وصالح أغا قــوج بالأسيوطية ، ثم إنَّ الباشا وجه صالح أغا إلى الحجاز ، وقلد ابنـه إبراهيم باشا ولاية الصعيد ، فكان يناقض عليه أحــمد أغا المذكور في أفعاله ، ويمانعه التعــدى على أطيان الناس وأرزاق الأوقاف والمساجد ، ويحل عـقد إبراماته ، فيرسل إلى أبيه بالأخبــار فيحقد ذلك في نفسه ويظهــر خلافه ويتغافل ، وأحمد أغا المــذكور على جليته وخلوص نــيته ، فلماً وصلته الرسالة اعتقد صدقه وبادر بالحضور في قلة من أتباعه حسب إشارته ، وطلع

إلى القلعة ليلة السبت ، وهي ليـلة السابع والعشرين من شهر رمضان (١١) ، فعبر عند الباشا وسلم عليه ، فحادثه وعاتبه ونقــم عليه أشياء ، وهو يجاوبه ويرادده حتى ظهر عليه الغيظ ، فقام كتخدا بيك وإبراهيم أغا ، فأخذاه وخرجا من عند الباشا ، ودخلا إلى مجلس إبــراهيم أغا ، وجلسوا يتحدثــون ، وصار الكتخدا وإبراهيم أغــا يلطفان معه القول ، وأشارا عليــه بأن يستمر معهما إلى وقت السحــور وسكون حدة الباشا ، فيدخلون إليه ويتسحرون معه فاجابهم إلى رأيهم ، وأمر من كان بصحبته من العسكر وهمم نمحو الخمسين بالنزول إلى محلهم ، فمامتنع كمبيرهم ، وقمال : ١ لانذهب ونتركك وحيدًا ، ، فقيال الكتخدا : ﴿ وَمَا الذِّي يَصِيبُهُ وَهُو هَمْمُسُرِي وَمَنْ بِلَّذِي ، وإن أصيب بشيء كسنت أنا قبله ؟ ، فعسند ذلك نسزلوا وفارقوه ، وبسقى عنسده من لايستغنى عنه فسى الخدمة ، فعند ذلك أتاه من يستدعيه إلى السباشا ، فلما كان خارج المجلس قبه ضوا عليه وأخذوا سيف وسلاحه ، ونزلوا به إلى تحت سلم الركؤب ، وأشعل المنضوى المشعل ، وأداروا كمتافه ورموا رقبته ، ورفعوه في الحال وغسلوه وكفسنوه ، وذلك في سادس ساعة من السليل ، وأصبح الخبر شائعًا في المدينة ، وأحضر الباشا الحجا وطولب سالتعريف عن أمواله وودائعه ، وعين في الحال باشجاويش لسيذهب إلى قنا ، ويختم على داره ويضبط ماله من الغلال والأموال ، وطلبت الودائع عمن همي عنده التي استدلوا عليها بالأوراق ، فظهر له ودائع في عدة أماكن وصناديق مال وغير ذلك ، ولم يتعرض لمنزله ولا لحريمه .

### واستهل شهر شوال بيوم الاربعاء سنة ١٣٢٧ 🐡

في رابعه يسوم السبت (r) ، قدم قابسجي من إسلامبول وعلى يسده مقرر للباشا بولاية منصر على السنة الجديدة ، ومنعه فروة لخصوص السباشا ، فلمنا وصل إلى بولاق ، فنزل كتخدا بيـك لملاقاته ، فركب في موكب جليل وخلفه النوبة التركية ، وشق من وسط البلد ، وصعد إلى القلـعة ، وحضر الأشياخ وأكابر دولتهم ، وقرئ المرسوم بحضرة الجميع ، فلما انقضى الديوان ضربوا عدة مدافع من القلعة .

وفيه (١٤) ، ألبس شميخ السادات ابن أخميه سيدى أحمد خماعة وتاجا ، وجمعله وكيلا عـنه في نقـابة الاشراف ، وأركبـه فرسا بعـباءة ومهمى أمـامه أيضًا الجاويـشية المختصين بـنقيب الاشراف ، وأمره بأن يـذهب إلى الباشا ، ويـقابله ليخلـع عليه ،

<sup>(</sup>٢) شوال ١٢٢٧ هـ / ٨ أكتوبر - ٥ نوفمبر ١٨١٢ م . · (١) ٢٧ رمضان ١٢٢٧ هـ / ٤ أكتوبر ١٨١٢ م . (٤) ٤ شوال ١٢٢٧ هـ/ ١١ أكتوبر ١٨١٢ م .

وأرسل صحبته محمد أفندى ، فقال : « مبارك » وأشار إليه محمد أفندى بأن يخلع عليه فروة ، فقال السباشبا : « إنَّ عمه جعله نائبا عنله ووكيلا ، فليس لمه عندى تلبيس ، لأنه لم يستقلدها بالأصالة من عندى » ، فقام ونزل من غير شيء إلى داره بجوار المشهد الحسيني .

وفى يوم الخميس ثالث عشرينه (١) ، سافر مصطفى بيك دالى باشا بجميع الدلاة وغيرهم من العسكر إلى الحجاز ، وحصل للناس فى هذا الشهر عدة كربات .

منها : وهو أعظمها عدم وجود الماء العذب ، وذلك في وقب النيل ، وجريان الخليج من وسط المدينية ، حتى كاد النياس يموتون عطشا ، وذلك بسبب أخذهم الحمير للسخرة ، والسرجال لخدمة العسكر المسافرين ، وغلو ثمن القرب التي تشتري لنقل الماء ، فيإن الباشا أخذ جميع القرب المسوجودة بالوكالة عند الخليسلية ، وما كان بغيرها أيضًا ، حتى أرسل إلى القدس والخليل فأحضر جميع ما كان بهما ، وبلغت الغاية في غلو الأثمان ، حتى بيعت القربة الواحدة الـتي كان ثمنها مائـة وخمسين نصفا بـألف وخمسمائة نـصف ، ويأخذون أيضًا الجمـال التي تنقل الماء بـالروايا إلى الأسبلة والـصهاريج وغيرهـما من الخليج ، فامـتنع الجميع عـن السراح والخروج ، واحتاج العسكر أيضًا إلى الماء ، فوقفوا بالطرق يرصدون مرور السقائين أو غيرهم من الفقراء الذين ينقلون الماء بالبلاليص والجرار على رؤوسهم ، فيوجد على كل موردة من الموارد عدة من العسكر وهم واقفون بالأسلحة ، ينتظرون من يستقى من السقائين أو غيرهم ، فكان الخدم والنساء والفقراء والبنات والصبيان ، ينقلون بطول النهار والليل بالأوعية الكبسيرة والصغيرة على رؤوسهم بمقدار ما يكفيسهم للشرب ، وبيعت القربة الواحدة بخمسة عشر نصف فضة وأكثر ، وشح وجود اللحم وغلا في الثمن زيادة على غلو سعره المستمر ، حتى بيع بثمانية عشر نصف فضة كل رطل ، هذا إن وجد ، والجاموســـى الجفيط بأربعة عــشر ، وطلبوا للسفــر طائفة من القبــانية ، ومن الخبازيـن ، ومـن أربـاب الـصنائع والحـرف ، وشـددوا عليهم الطـلب في أواخر الشهر (٢) ، فتغيبوا وهربوا فسمرت بيوتهــم وحوانيتهم ، وكذلك الخبازون والفرّانون بالطوابين والأفران حتى عدم الخبز من الأسواق ، ولم يسجد أصحاب البيـوت فرنا يخبزون فيه عجيسنهم ، فمن الناس القادرين على الوقود من يسخبز عجينه في داره أو عند جاره الذي يكون عنده فرن ، أو عند بعض الفرانين التي تكون فرته بداخل عطفة

<sup>(</sup>١) ٢٣ شوال ١٢٢٧ هـ/ ٣٠ أكتوبر ١٨١٢ م . (٢) آخر شوال ١٢٢٧ هـ/ ٥ نوفمبر ١٨١٢ م .

مستورة خفية ، أو ليلا من الحنوف من السعس والمرصدين لهم ، وكذلك عدم وجود التبن ، بسبب رصد السعسكر في السطرق لاخذ ما يأتسي به الفلاحون من الأرياف ، فيخط فونه قبل وصول إلى المدينة ، وحصل بسبب هذه الاحوال المذكسورة شبكات ومشاجرات ، وضرب وقتمل وتجريح أبدان ، ولولا خوف العسكر من الباشا وشدته عليهم ، حتى بالقتل ، إذا وصلت الشكوى إليه ، لحصل أكثر من ذلك .

# واستهل شهّر ذي القعدة بيوم الجمعة سنة ١٣٢٧ 🗥

فعى سابعه بموم الحميس <sup>٢٦</sup> ، سافر الباشا هجانا إلى السويس ، وصحبته حسن . باشا .

وفى يوم الجنمعـة خامس عشره (٣) ، وصل مبـشرون من ناحية الحــجاز ، وهم أتراك على الهجن والحبر عنهم أن عساكرهم وصلوا إلى المدينة المنورة، ونزلوا بفنائها.

وفي يوم الأحد سابع عشره (ئ) ، رجع الباشا من ناحية السويس إلى مصر .

وفيه (°) ، وردت اخبار لطائفة الفرنساوية وقنصلهم المقيمين بحسصر بأن بونابارته وعساكسر الفرنساوية ، زحفوا في جسمع عظيم على بلاد المسكوب ، ووقع بيسفهم حروب عظيمة ، فكانت الهزيمة على المسكوب ، وانكسروا كسرة قوية ، وكتبوا بذلك أوراقا والصقوها بحيطان دوائرهم وحاراتهم ، ولما حضر الباشا طلع إليه القنصل ، وأخيره بتلك الاخبار ، وأطلعه على الكتب الواردة من بلادهم .

وفى ليلة الثلاثاء (1) ، عدى الباشا إلى بر الجيزة ، وأمر بخروج العساكر إلى البر الغربى ، وعدى أيضاً كتخدا بيك ، وذلك بسبب أن عربان أولاد على نزلوا بناحية الفيسوم بجمع عظيم ، وأكملوا الزروعات ، فخرج إليهم حسن أغا الشماشرجى ، فوزن نفسه معهم ، فسراى أنه لايقاومهم لكثرتهم ، فحضر إلى مصر وأخير الباشا ، وتحسرك الباشا لملخروج إليهم ، ثم بعقيبه أرسل لهسم وخادعهم ، فحضر إليه عظماؤهم ، فأخذ منهم رهائن ، وخلع عليهم وكساهم وأعطاههم راحتهم ، وعين لهم جهات ، وشرط عليهم أن لايستعدوها ، ثم رجع وعدى إلى بر مصر فى ليلة لهيس حادى عشرينه (١) .

<sup>(</sup>١) ذي القعلة ١٢٢٧ هـ / ٦ نوفمبر - ٥ ديسمبر ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>۲) ٧ فتى القعمة ١٣٢٧ هـ/ ١٢ نوفمبر ١٨١٢ م . (٣) ١٥ فتى القعمة ١٢٢٧ هـ/ ٢٠ نوفمبر ١٨١٢ م . ﴿ ٤) ١٧ فتى القعمة ١٢٢٧ هـ/ ٢٢ نوفمبر ١٨١٢ م .

<sup>(</sup>٥) ١٧ ذي القعلة ١٢٢٧ هـ/ ٢٢ نوفمبر ١٨١٢م . (١) ١٩ ذي القعلة ١٢٢٧ هـ/ ٢٥ نوفنبر ١٨١٢م .

<sup>(</sup>٧) ٢١ ذي القعلة ١٢٢٧ هـ/ ٢٦ نوفمبر ١٨١٢ م .

وفى سادس عشرينه (١٠) ، نهب العرب القافلة القادسة من السويس تحمل بضائح التجار وغيرهم ، وتستلوا العسكر الذين بصحبتهم وخضارتهم ، وأخذوا الجسال بأحمالها ، وذهبوا بنها لناحية الوادى ، والجمال المذكورة على ملك النشأ وأناف ، لانهم صيروا لهسم جمالا وأعدوها لحمل البضائع ، ويأخذون أجرتها لأنفسهم بدلا عن جمال السعرب ، وذلك من جملة الأمور التي احتكروها طعما وحسدا في كل شيء ، ولم ينج من الجمال إلا البعض الذين سبقوهم ، وهم لكتخذا بيك ، فحنق لذلك الباشا ، وأرسل في الحال مراسلات إلى سليمان باشا متحافظ عكا يعلمه بذلك ، ويلزمه بإحضارها ، ويتوعده إن ضاع منها عقال بعير ، والذي ذهب بالمراسلة إبراهيم أفندي المهرداد (٢).

### واستهل شهر ذي الهجة بيوم السبت سنة ١٢٢٧٣

فى عاشره يوم الأضحى (1) ، وردت هجانة من ناحية الحجاز وعلى يدهم البشائر بالاستميلاء على قلعة المدينة المتورة ، ونسزول المتولى بنها على حكسمهم ، وأنَّ القاصد اللذي أتت بشائره وصل إلى السنويس ، وصحبته مفاتيح المدينة ، فحصل للباشا بذلك مسرور عظيم ، وضربوا مدافع وشنكا بعد مدافع العيد ، وانتشرت المبشرون على بيوت الاعيان لأجل أخذ البقاشيش

وفى يوم الثلاثاء حادى عشره (٥) ، وصل القادمون إلى العادلية فعملوا لقدومهم شنكا عظيما ، وضربوا مدافع كثيرة من القلعة وبولاق والجيزة وخارج قبة العزب ، حيث العرضى المسعد للسفر ، وأيضًا ضربوا بسادق كثيرة متنابعة من جسميع الجهات ، حتى من أسطحة البيوت الساكنين بها ، واستمر ذلك أكثر من ساعتين فلكيتين ، فكان شيئًا مهولا مزعمجا ، وأشيع فى الناس دخول المواصلين فى مموكب ، واختلفت رواياتهم ، وخرج الباشا إلى ناحية العادلية ، فاصطف الناس على مساطب الدكاكين والسقائف للفرجة ، فلمما كان قريب الغروب دخل طائفة من المعسكر وصحبتهم بعض أشخاص راكبين على الهجن ، وفى يد أحدهم كيس أخضر وبيد الآخر كيس أحمد المي القاعة ، هذا أحمر بداخلهما المكاتبات والمفاتبح ، وعاد السباشا من ليلته وصعد إلى القلعة ، هذا

<sup>(</sup>۱) ۲۱ ذي القعلة ۱۲۲۷ هـ/ ۱ ديسمبر ۱۸۱۲

<sup>(</sup>٢) المهمردار : حــامــل أو متولى أمر الحــاتـم ، ويطلق هذا المصنى على من يتولـــون التوقيع على الأوراق الـــرسمية بالحاتم .

المصرى ، حسين مجيب ، معجم الدولة العثمانية ، مكتبة الأنجلـو المصرية ، القاهرة ( د.ت) ، ص ٢١٦.

<sup>(</sup>٣) ذي الحجة ١٢٢٧ هـ / ٦ ديسمبر ١٨١٢ – ٣ يناير ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٤) ١٠ اذى الحجة ١٢٢٧ هـ/ ١٥ ديسمبر ١٨١٢ م . (٥) ١١ ذى الحجة ١٣٢٧ هـ/ ١٦ ديسمبر ١٨١٢ م .

والمدافع والشنك يعمل في كل وقت من الأوقات الشمسة ، وفي الذيل وفي صبح يوم الاربعاء (1) ، شق الأغا والوالي وأغات التبديل ، وآمامهم المنادة على الناس بتويين الأسواق ، وما فيسها من الحوانيت والدور ووقود قسناديل وتعاليق ، ويسسهوون ثلاث ليال بأيامها أولها يوم الخميس (1) ، وآخرها يوم السبت الذي هو خاص عشره الذي وأخرجوا وطاقات وخياما إلى خارج بابي النصر والفتوح ، وخرج الباشا في ثاني يوم إلى ناحية السعادلية (1) ، وهو ليلة يوم الزينة ، وعصلوا حراقات وأغرطا وسواريخ ومدافع من كل ناحية مدة أيام الزينة ، وكتبست البشائر إلى جميح السنراحي ، وأنعم الباشا بإمريات ومناصب على عشرين شخصا من خواصه ، وحين لطيف بيك أغات المقتاح للتوجه إلى دار السلطنة بالبشائر والمفاتيح صحبته ، وسافر في صبح يوم الزينة على طبريق البر ، وتعين خلافه أيضاً للسفر بالبشائر إلى البسلاد الرومية والشامية والأمياكل الإسلامية مثل : بلاد الأنسفول ، والرومنلي ، ورودس ، وسسلاليك ، وارودس ، وسسلاليك ،

وفى أواخره (\*) ، وردت الاخبار المترادفية بوقوع الطاعون الكثيسر بإسلامبول ، فأشار الحكماء عبلى الباشا بعمل كورنتميلة بالإسكندرية على قاعدة اصطلاح الإفرنج ببلادهم ، فلا يدعمون أحدا من المسافرين الواردين فى المراكب سن الديار الرودية ، يصعد إلى البر إلا بعد مفى أربعين يوما من وروده ، وإذا مات بالمركب أحد فى أثناء المتأففوا الأربعين .

وقيه (1) ، أوشى بعض اليهود على الحاج سالم الجواهرجي ، المباشر لإيراد الذهب والفضة إلى الضربخانة ، وانعزل عنها كما ذكر في وسط السنة ، وذلك عند ورود الرجل المنصراني الدرزى الشامي ، بأنه كان في أيام مباشرته للإيراد يضرب لنفسه دنانير خارجة عن حساب الميرى خاصة ، فأمر الباشا بإثبات ذلك وتحقيقه ، فحصل كلام كثير ، والحاج سالم يجحد ذلك ويسكره ، فقال له : " أيوب تابعك الذي كان يسترل آخر النهار بالخرج على حصاره في كل يوم بحجه الأنصراف العددية التي يضرقها على الصيارف بالمدينة ، وأكثر ما في الحرج خاص بلك » ، فأحضروا أيوب الملاكدور وطلبوه للشهادة ، فقال : " لا أشهد بما لا أعلم ، ولم يحصل هذا مطلقا ، ولايجوز لي ولايخلصني من الله أن أنهسم الرجل بالراطل ، فقال المطلقا ، ولايجوز لي ولايخلصني من الله أن أنهسم الرجل بالراطل ،

 <sup>(</sup>۱) ۱۲ ذي الحجة ۱۲۲۷ هـ / ۱۷ ديسمبر ۱۸۱۲ م. (۲) ۱۲ دی الحجة ۱۲۲۷ هـ / ۱۸ ديسمبر ۱۸۱۲ م.

 <sup>(</sup>٣) ١٥ ذى الحيجة ١٢٢٧ هـ / ٢٠ ديسمبر ١٨١٢ م .
 (٤) العادلية : انظر ، جـ ٣ ، ص ١٢ ، حاشية رقم (١) .

<sup>(</sup>ع) العادلية . المطر ع م م على المعام ... (٦) آخر ذي الحجة ١٨٢٧ هـ / ٣ يناير ١٨١٣ م .

اليهـــودى : لا هذا رفيـقه وصاحبه وخــادمه ولايمكنــه أنه يخبر ويــقر إلا إذا خوَّف وعوقب ، وإذا ثبت قولي فإنه يطلع عليــه ستة آلاف كيس ، ، فلما سمع الباشا قول اليهودي ستة آلاف كيس ، أمر بحبس الحاج سالم ، ثم أحضروا إخوته والحاج أيوب وسجنوهم وضربوهم ، والباشا يطلب ستة آلاف كيس كما قال اليهودي ، واستمروا على ذلك أياما ، وذلك الجبس عند قرا على بجوار بيت الحريم بالأزبكية ، وسبب خصومة شمعون اليهودي مع الحاج سالم ، أنهم احتمجوا على اليهمودي بأشياء ، يرقرروا عليه غرامــة أيضًا ، فطلب من الحاج سالم المساعــدة ، وقال له : « ساعدني كما ساعدتك في غرامتك ، ، فقال الحاج سالم : « إنك لم تساعدني بمال من عندك بل هو من حسابي معك»، فقال اليهودي: « ألست كنت أداري عليك فيما تفعله » ، واتسع الكلام تبينهما ، وحضرة الباشا وأعسوانه مترقبون لحادث يستخرجون به الأموال بأى وجه كان ، ويتقولمون ويوقعون بين هذا وهذا والناس أعداء لبعسضهم البعض ، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ، ثم إنّ الـسيد محمد المحروقي خاطب الباشا في شأن الحاج سالم ، وحلف له أن الغرامة الأولى تأخر عليمه منها ثلاثمائة كيس ، استدانها من الأوربين ودفعها وهي باقية عليه إلى الآن ، ومطلوبة منه ، وذلك بعد أن باع أ. لاكه وحصة التزامه ، فإذا كان ولابد من تغريمه ثانيا ، فإننا نمهل أصحاب الديون ، ونقوم بدفع الثلثمائة كيس المطلوبة للمــداينين وندفعها للخزينة ، فأجابه لذلك ، وأمر بالإفراج عـن الحاج سالم وإخـوته ومن معـه ، فدفعوا لـقرا على المـتولى سجـنهم وعقوبتهم وأتباعه سبعة أكياس.

وفيه (۱۱) ، اشتد الامر على إسماعيل أفندى أمين عيار الضربخانة وأولاده بالطلب من أرباب الحوالات ، مثل دالى باشا وخلافه ، وضيق المعسكر المعينون عليهم منافسهم ولازمنوا دورهم ، ولم يجدوا شافعا ولا دافعا ولا رافعا ، فباعوا أملاكهم وعقاراتهم وفراشهم ومنصاغ حريمهم وأوانيهم وملابسهم ، وكان الباشيا أخذ من إسماعيل أفنيدى المذكور داره التى بالقلعة عندما انتقل إلى القلعة ، فأمره بإخلائها ففعل ، ونزل إلى داره بحارة الروم بالقرب من دار ابنه محمد أفندى ، فاتخذ الباشا دار إسماعيل أفندى دارا لحريمه ، وأسكنهم بها ، لأنها دار عظيمة جمليلة ، عمرها المذكور وصرف عليها في الأيام الحالية أموالا جمة ، فلما استولى عليها الباشا أسكن بها مسريمه وجواريه وسراريه ، ولما قرر عليه غرامته أسقط عنه منها عشريين كيسا لاغير ، وبسيسها في ثمن داره المذكورة ، وذلك لايقوم بثمن رخامها فيقط ، فلما

<sup>(</sup>١) آخر ذي الحجة ١٢٢٧ هـ / ۴ يناير ١٨١٣ م .

أشيد الحال بالسماعيل أفندى أشار عليه بعض المتشفعين بأن يكتب لمه عرضحالا ، ويطلع به إلى الباشا صحبة المعلم غالى كبير الأقباط المباشرين ، ففعل ودخل معه المعلم غالى إلى الباشا فعندما رآه مقبلا صحبة المذكور ، وأشار إليه بالرجوع ولم يدعه يتكلم ، فرجع بقهره ونبزل إلى داره ، فمرض وتوفى بعد أبام إلى رحمة الله تمالي ، ومات قبله ولمده حسن أفندى ، وبقى جميع الطلب على ولده محمد أفندى ، فحصل له مشقة زائدة ، وباع أثاث بيته وأوانيه وكتبه التى اقتناها وحصلها بالشراء والاستكتاب ، فباعها بأبخس الأثمان على الصحافين وغيرهم ، وطال عليه الحال ، وانقضت مواعيد المداين له ، فطالبوه وكربوه ، فتداين مسن غيرهم بالربا والزيادة وهكذا ، والله يحسن لنا وله العاقبة .

وفيه (۱)، قسدم إلى الإسكندرية فسليون من بلاد الإنكسليز فيه بفسائع وأشياء للباشا ، ومنها حمسون ألف كيس نقسودا ثمن غلال وخيول ، يأخذونها من مصر إلى بلادهم ، فطفقوا يطلبون لهم الخيول من أربابها ، فيقيسون طولها وعرضها وقوائمها بالاشبار ، فإن وجدوا ما يوافق غرضهم ومطلوبهم في القياس والقيافة أخذوه ، ولو بأغلى ثمن وإلا تركوه

وفيه (۱۱) ، أيضا أرسل الباشا لجميع كشاف الرجه القبلى بحجز جميع الغلال والحجر عليها لطرفه ، فلا يدعون أحدا يبيع ولايشترى شيئا منها ، ولايسافر بشىء والحجر عليها لطرفه ، فلا يدعون أحدا يبيع ولايشترى شيئا منها ، ولايسافر بشىء منها في مركب مطلقا ، ثم طلبوا ما عند أهل البلاد من الغلال حتى ما هو مدخر في دورهم للقبوت ، فاخذوه أيضا ، ثم زادوا في الأصر حتى صاروا يكبسون اللدور ، ويأخذون ما يجدون من الغلال قل أو كثر ، ولايدفعون له ثمنا بل يقولون لهم : « نحسب لكم شمنه من مال السنة القابلة ) ، ويشحنون بذلك جميع مراكب الباشا التي استجدها وأعدها لنقل الغلال ، ثم يسيرون بها إلى بحرى ، فتنقل إلى مراكب الإفرنج بحساب مائة قرش عن كل أردب ، وانقضت السنة ، ولم تنقض حوادثها بل استمر ما حدث بها كالتي قبلها وزيادة .

فمنها (٣) : ما أحاط به علمنا وذكرنا بعضه ، ومنها ما لم يحط به علمنا أو أحاط ونسيناه ، بحدوث غيره قبل التثبت .

ومنها : أنَّ السباشا عمل ترسـخانة عظيمـة بساحل بولاق ، واتخـذ عدة مراكب

<sup>(</sup>۱) أنتر ذى الحجة ۱۲۲۷ هـ / ۳ يناير ۱۸۱۳ م . (۲) آخر نى الحجة ۱۲۲۷ هـ / ۳ يناير ۱۸۱۳ م . (۳) كتب أمام هذه الفقرة بهامش ص ۱۵۲ ، طبعة بولاق د ذكر جملة حوادث ۴ .

بالإسكسندرية ، لخصوص جلب الأخشاب المنترعه ، وكذلك الخطب الرومى من الماكتها على ذمته ، ويبيعه على الحطابين بما حدده عبليهم من الثمن ، ويحمل فى المراكب المختصة به بأجرة محددة أيضاً ، ويأتي إلى ديوان الكمسرك ببولاق ، فيؤخذ كمركه أى مكسبه ، وهو راجع إليه أيضاً ، إلى أن استقر سعر القنطان الواحد من الحطب بثلثماثة وخمسة عشر نصف فضة ، وأجرة حمله من بولاق إلى مصر ثلاثة عشر نصف فضة ، وأجرة تكسيره مثل ذلك ، فيكون مجموع ذلك ثماثماثة وأرجعين نصفا ، وأجرة محمله في المركب عشرة أنصاف ، وأجرته من بولاق إلى مصر ثلاثة أنصاف ، وتكسيره كذلك ، فيكون مجموع ذلك ثماثة أنصاف ، وتكسيره كذلك ، فيكون مجموع ذلك عشرة أنصاف ، وأخرته من بولاق إلى مصر ثلاثة أنصاف ، وتكسيره كذلك ، فيكون مجموع ذلك ستة وأربعين نصفا ، وكذلك فعل في أنواع الاختصاب الكرسنة والحديد والرصاص والقصدير وجميع المجلوبات ، واستمر ينشىء في المراكب الكبار والصغار التي تسرح في النيل من قبلي إلى بسحرى ، ومن بحرى ، ومن بحرى ومرمتها وعمارتها ولوازمها وملاحوها بأجرتهم على طرفه ، لا بالضمان كما كان في السابق ، ولهم قومة ومباشرون متقيدون بذلك المليل والنهار .

ومنها: وهى من الحوادث الغريبة التى لسم يتفق فى هذه الأعصار مثلها: أن فى أواخر ربيع الآخر (۱) ، احترق بحر السيل وجف بحر بولاق ، وكشرت فيه الرمال ، واحت في وعلت فوق بعضها حتى صارت مثل التلول ، وانحسر الماء حتى كان الناس يمشون إلى قريب إنبابة بمداساتهم ، وكذلك بحر مصر القديمة بقى مخاضا ، وفقدت أهل القاهرة الماء الحلو ، واشت بالناس العطش بسبب ذلك ، وبسبب تسخير السمقاتين ، ونادى الأغا والوالسي على أن يكون حمل المقربة للمكان البحيد باثني عشر نصف فضة ، الأغا والوالسي على أن يكون حمل المقربة للمكان البحيد باثني عشر نصف فضة ، كان يزيد كل يوم وليلمة مثل دفعات أواخر أبيب (۱) ومسرى (۱) ، وجرى بحر بولاق ومصر المقديمة ، وغطى الرمال ، وسارت فيه المراكب الكبار منحدرة ومقلمة ، وغرقت المقاشئ مثل : البطيخ والخيسار والعبد اللاوى ، وما كان مزروعا بالسواحل وغو شيء كثير جاكا ، واستمرت الزيادة نحو عشرين يوما حتى تغير وابيض ، وكاد يحمر ، وداخل الناس من ذلك وهم عظيم من هذه الزيادة التي في غير وقتها ، حتى يحمر ، وداخل الناس من ذلك وهم عظيم من هذه الزيادة التي في غير وقتها ، حتى اعتدوا أنه يسوفي أذرع الوفاء قبل نزول النسقطة ، ولم يعهد مشل ذلك ، وكان ذلك اعتمد المتلاد المناك الكاد وهم عظيم من هذه الزيادة التي في غير وقتها ، حتى اعتدوا أنه بسوفي أذرع الوفاء قبل نزول النسقطة ، ولم يعهد مشل ذلك ، وكان ذلك

<sup>(</sup>۱) آخر ربیع الثانی ۱۲۲۷ هـ/ ۱۲ مایو ۱۸۱۲ م . (۲) ۱ پشنس ۱۰۲۸ ق / ۸ مایو ۱۸۱۲ م . (۴) آخر آییب ۱۵۲۸ ق / ۶ یوله ۱۸۱۲ م . (۶) آخر مسری ۱۵۱۸ ق / ۵ میتمبر ۱۸۱۲ م .

رحمة من الله بسعبيده الفقراء العطاش ، ثم إنى طالحت فى تاريخ الحافظ المقريزى المسمى بالسلوك فى سنة ثمان وثلاثين المسمى بالسلوك فى سنة ثمان وثلاثين وثمانمائة (۱) ، ولما ترادفت هذه الزيادات خرج الوالى إلى قنطرة السد ، وجمع الفعلة للعمل فى سد فم الخليج ، ونادى على نزح الخليج وتنظيفه وكسح أوساخه وقطع أرضه ، ثم وقفت الزيادة بل نقص قليلا ، وزاد فى أوان الزيادة على العادة ، وأوفى أذرعه فى أيامه المعتادة فسبحان الفعال .

ومنها : شبحة الغلال وخلو السواحل منها فبلا يجد الناس إلا ما بقى بايدى فلاحى الجسهات البحرية الفرية ، فيحملونه على الحمير إلى المرصبات والرقع ، ويبيعونه على الناس كبل أردب باربعة وعشرين قرشا ، خلاف المكس والكلف ، واستقر مكس الأردب الواحد أربعة وثلاثين نصف فضة ، وأجرته إذا كان من طريق البحر مسن المنوفية أو نحوها ، مائة نبعيف وأقل وأكثر ، وأجرته من بولاق إلى مصر خمسة وعشرون نصفا .

ومنها: أنه لما انتظم له ملك بلاد الصعيد ، ولم يبق له فيه منازع ، وقلّد إمارته لابنه إسراهيم باشا ، ورسم بأن يفسبط جميع أطيان بلاد الصعيد ، حتى الرزق الاحباسية المرصدة على المساجد والخيرات الكائنة بمصر وغيرها ، وأوقاف سلاطين مصر المتقدمين وخيراتهم ومساجدهم ومكاتبهم وصهاريجهم ، ووظائف المدرسين والمقرين وغير ذلك فقعل ذلك وراك الأراضى بأسرها ، وشاع أنّه جعمل على كل فدان من أراضى الرزق والاوقاف ثلاثة ريالات لا غير ، وعلى باقى قدادين الأطيان ثمانية ريالات ، خلاف النبارى ، وهو مزارع اللرة ، فجعل على كل عود من عيدان القطوة سبعة ريالات ، فرضى أصحاب الرزق والأطيان بهذه التسنظيم ، وظنوا استمراره ، فإن الكثير من المرتزقة ما كان يحصل له من مزارعى رزقته مقدار ما يحصل له على هذا الحساب .

ومنها: أنه رسم له بالحجر على جميع حصص الالتزام ، فلم يسبق لاربابها شيئًا إلا ما ندر ، وهو شسىء قليل جدا ، واحتج فى ذلك باستيلاء الأمراء المصريين عليها عندما خرجوا من مصر ، وأقاموا بالبلاد القبلية ، فوضعوا أيديهم على ذلك ، وأنه حساريهم وطردهم وقتلهم وورث ما كان بايديهم بسحق أو باطل ، وسسموه المضبوط ، وأما ماكان بايدى أربابه أيام استيلاء المصريين ، وهم المستزمون القاطنون

<sup>(</sup>١) ٨٣٨ هـ / ٧ أغسطس ١٤٣٤ - ٢٦ يوليه ١٤٣٥ م .

بالبلاد القبلية أو بمصر ممن يراعدى جانب ، فإنه إذا عرض حاله ، وطلسب إذنا فى التصرف ، وأخبر بأنه كان مفروجا عنه أيسام استراه المصريين ، وأثبت ذلك بالكشف من الروزنامة وغيرها ، فإن أن يراز له أن الستمرف ، أو يتال أنه أسرة لك بللها من البلاد البحرية ، ويسوف وتتمادى الآيام ، أو يحبل ذلك على ابسته إبراهيم باشا ، وإذا ويقول : « أنا لا علقة لى فى البلاد القبلية ، والأصر فيها لإبراهيم باشا » ، وإذا ذهب لإبراهيم باشا ، يقول له : « أنا أعطيك الفائظ » ، فإن رضى أعطاه شيئًا نزرا ووعده بالإعطاء ، وإن لم يرض قال له : « هات لى إذنا من أفندينا » ، وكل منهما إما مرتحل أو مسافر ، أو أحدهما حاضر ، والآخر غائب ، فيصير صاحب الحاجة كالجملة المعترضة بين الشارط والمشروط ، وأمثال ذلك كثير .

ومنها: الاستيلاء على جميع مزارع الأرز بالبحر الغربى والشرقى ، ورتب لهم مباشرين وكتابا يصرفون عليهم من الكلف والتقاوى والبهائسم ، ويؤخذ ذلك جميعه من حساب الفرض التى قررها على النواحى ، وعند استغلال الأرز يرفعونها بأيديهم ويسعرونها بما يريدونه ، ويستوفون المصاريف ومعاليم القومة والمباشرين المعين لهم ، وإن فضل بعد ذلك شيء أعطوه للمزارع ، أو أخذوه منه وأعطوه ورقة يحاسب بها في المستقبل ، وفرض على كل دائرة من دوائر الأرز خمسة أكياس في كل سنة ، خلاف المقرر القديم ، وعلى كل عود ثلاثة أكياس ، فإذا كان وقبت الحصاد وزنوه شعيرا على أصحاب الدوائر والمناشر ، حتى إذا صلح وأبيض عسبوا كلفه من أصل المقرر عليهم ، فإن زاد لهم شيء أعطوههم به ورقة وحاسبوا بها من قابل ، وأبطل تعامل المزارعين مع التجار الذين كانوا معتادين بالصرف عليهم ، واستقر الحال إلى أن تعامل المزارعين مع وستقر الحال الرب مائة قرش بل وزيادة ، وللإفرنج وبلاد الروم والشام بما لا أدرى .

ومنها: أنّه حصل بين عبدالله أغا بكتاش الترجمان وبين النصراني الدرزى منافسة ، وهو الذي حيضر من جبل الدروز ، ويسمى إلياس ، واجتمع بمصر على من أوصله إلى الباشا ، وهو بكتاش وخلافه ، وعرفوه عن صناعته ، وأنه يعمل آلات بأسهل مما يصنعه صناع الضربخانة ، ويوفر على الباشا كذا وكذا من الأموال التي تذهب في الدواليب والكلف ، وما ياخذه المباشرون من المكاسب لأنفسهم ، وأفرد له بقعة خاصة به بجانب الضربخانة ، وأمر بحضور ما يطلبه إليه من الحديد والصناع ، واستمر على ذلك شهورا ، ولما تمم الآلة صنع قروشا وضربها ناقصة في

الوزن والعيار ، وجمعل كتابتها على نسق القروش الرومية ، ووزن الــقرش درهمان وربع ، وفيه من الفضة الخالصة الربـع بل أقلَّ ، والثلاثة أرباع نحاس ، وكان المرتب في الأموال من النحاس في كل يوم قنطارين ، فضرعف إلى ستة قناطير ، حتى غلا سعر النحاس والأواني المتخذة منه ، فبلغ سعــر الرطل النحاس المستعمل ماثة وأربعين نصف فضة ، بعد أن كان سعره في الأزمان السابقة أربعة عشر نصفا ، والقراضة سبعة أنــصاف أو أقل ، ثم زاد الطلــب للضربخانة إلــي عشرة قناطيــر في كل يوم ، والمباشر لللـك كله بكتاش أفندي ، ثـم إن بكتاش أفندي المذكور انـحرف على ذلك الدرزي ، وذلك بإغراء المعاير ، وحـصل بينهما مناقشة بين يدي البــاشا والمعلم غالى بينهم ، وانحط الأمر في ذلك المجلس علمي منع الدرزي من مباشرة العمل ، ورتب له الباشا أربعة أكياس لمصرفه في كل شهر ، ومنعوا أيضًا من كان معه من نصاري الشوام من الطلوع إلى الضربخانة ، واستمر بكتاش أفندي ناظرا عليها ، ودقق على أرباب الوظائف والخدم ، ليسأخذ بذلك وجاهة عند مخدومه ، ثم إنَّ السباشا بعد أيام أمر بنفي الدرزي من مصر وجميع أهلـه وأولاده ، وانقضى أمره بعد أن تعلموا تلك الصناعـة منه ، وفي تلك المدة بلـغ إيراد الضربخانة لخـزينة الباشا في كل شـهر ألفا وخمسمائة كيس ، وكان الذي يرد منها في زمن المصريين ثلاثين كيسا في كل شهر أوَ أقلّ من ذلك ، فلما التزم بها السيد أحمد المحروقي أوصلها إلى خمسين ، واستمرت على ابنه السيد محمد كذلك مدّة ، فانتبذ لها محمد أفندي طبل المعروف بناظر المهمات ، وزاد عليها ثلاثين كيسا ، وبقيت تحت نظارة المحروقي بذلك القدر ، ثم إنَّ الباشــا عزل السيد محمــد المحروقي عنها وأبقــاها على ذمته ، وقيــد خاله في نظارتها ، ولم يــزل الباشا يلعب هذه الملاعيــب حتى بلغت هذا المبلغ المستمر وربما يزيد ، وذلك خلاف الغـرامات والمصادرات لأربابها ، ثم وشي له عـلي عبدالله أغا بكتاش بأنه يزيد في وزن القروش وينقص منه عن القدر المحدود ،، فإذا حسب القدر المنقوص وعمل معدله في مدة نظارته ، تحصل منه مقدار عظيم من الأكياس ، فلما نوقش في ذلك قال : ﴿ هَذَا الْأَمْرِ يَسْئُلُ فَيْـهُ صَاحِبُ الْعَيَارِ ﴾ ، فأحضروه وأحضروا محمد أفندي ابن إسماعيل أفندي بدفتره ، وتحاققوا في الحساب ، فسقط منهم خمسة أكياس لم تلدخل الحساب ، فقالوا : « أين ذهبت هذه الخمسة أكياس » ، فيطفقوا ينظرون إلى بعضهم ، فقال المورد : ﴿ الحق أن هذه الخمسة أكياس من حساب محمد أفندي ، ومطلوبة له ، وتجاوز منها لفلان السهودي المورد من مدة سابقة ، ، فالتفت الباشا إلى محمد أفندي، وقال له: ﴿ لأَي شَيَّء تَجَاوِزَتَ لَلْيَهُودِي عَنْ هَذَا الْقَدْرِ ؛ ، فقال : ﴿ لَعَمْلُمُمِّي أَنَّهُ خَلَّى لَيْسَ عَمَنْدُهُ شَيَّءُ فَأَخَذَتْنِي السَّرَافَةُ عَلَيْهُ ، وتركت مطالبته

حتى يحصل له اليسار » ، فقال : « كيف تنصم بمالى على اليهودى » ، فقال : « إنه من حسابى ». ، فقــال : « ومن أين كان لــك ذلك » ، وأمر به فــبطحوه وضــربوه بالعصى ، ثم أقاموه وأضــافوا الخمسة أكياس على باقى الغرامة المطــلوبة منه التي هو متحير في تحصيلها ، ولو بالإستدانة من الربويين ، كما قال القائل :

شَكَــوتُ جُلُــوسَ إنسانِ ثقيلٍ فجــاؤُوني بمن هــوَ منهُ أثقـــلُ فكنتُ كَمن شَكَا الطاعُونَ يوما فزادوه علَــى الطاعُــونِ دُمَّــلْ

ومحمد أفندى هذا من وجهاء الناس وخيارهم يفعل به هذه الفعال ، ثم انحط الحال مسع بكتاش أفندى على أن فرض عليه ستمائة كيس يقوم بدفعها ، فقال : و ويعفونى أفندينا من نظارة الضربخانة » ، فلم يجه إلى ذلك واستمر فى تلك الحدمة مكرها خائفا من عواقبها .

ومنها: أنَّ الريال الفرانسة بلغ في مصارفته من الفضة العددية إلى ماتتين وثمانين نصغا ، بل وزيادة حمسة أنصاف ، فندودى عليه بنقص عشرة ، وشددوا في ذلك ، وبعد أيام نودى بنقص عشرة أخرى ، فخسر الناس حصة من أموالهم ، ثم إنَّ ذلك القرش الذى ينضاف إليه من الفضة ربع درهم ، ووزن الريال تسعة دراهم فضة ، فيكسون الريال الواحد بما يضاف إليه من النسحاس على هذا الحساب سستة وثلاثين قرشا ، يخرج منها ثمن الريال ستة قروش ونصف ، وكلفة الشغل في الجملة قرش أو قرشان ، يبقى بعد ذلك سبعة وعشرون قرشا ونصف ، وهو المكسب في الريال الواحد ، وهو من جملة سلب الأموال ، لأن صاحب الريال ، إذا أراد صرفه أخذ الله ستة قروش ونصفا ، وفيها من الفضة درهم ونصف وثمن ، وهي بدل التسعة دراهم التي هي وزن الريال ، ثم زيد في الدؤرون نغمة ، وهي الحجر على النفضة دراهم التي هي وزن الريال ، ثم زيد في الدؤرون نغمة ، وهي الحجر على النفضة ورش على كل ألف ، فيعطى للضربخانة تسعة وعشرون قرشا زلائط(۱) ، وياخذ وقرش على كل ألف ، فيعطى للضربخانة تسعة وعشرون قرشا زلائط(۱) ، وياخذ الف فضة عنها خمسة وعشرون قرشا ، ثم زادوا بعد ذلك في الفرط ، فجعلوه الف فضة عنها خمسة وعشرون قرشا ، ثم زادوا بعد ذلك في الفرط ، فجعلوه

<sup>(</sup>١) ولاتط : مفردهما ولاطة ، في التركيبة ولوطة (Zolota) ، عملة فضية عثمانيية ، وكانت الولاطة المثمانية تساوى ثلاثين بارة في ١٧٢٧ م ، ثم أربعين بارة في ١٧٢٦ م ، ثم أربعين بارة في ١٧٢٦ م ، ثم أربعين بارة في ١٧٦٩ م ، ثم أمريت في في ١٧٦٩ م ، ثم ضربت في ملك العام في القاهرة قروش فضية على قطط الؤلاطة العثمانية التي سكت في عهد السلطان مصطفى الثالث ، فكان وزن الؤلاطة يتراوح بين ١٣٠,٧٣٧ جم ، ويان ١٤,٧٧٤ جم ، وكان وزن القاهرة ١٥ جم .

سليمان ، أحمد السعيد : المرجع السابق ، ص ١٢٢ - ١٢٣ °.

خمسة قسروش ، فيعطى ألفا ومسائتين ، ويأخذ بدلسها ألفا ، فانظر إلسي هذه الزيادة والرذالة ، وكذا السفالة .

ومنها : استمرار غلاء الاسعار في كل شيء ، وخصوصا في الاقوات الستي لايستغنى عنها الغني والفقير فسي كل وقت ، بسبب الإحداثات والمكوس التي ترتبت على كل شيء ، ومنهـا المأكولات : كاللحم ، والسمن ، والعســل ، والسكر وغير ذلك ، ثم الخـضارات ، وإبطال جـميع المذابح خــلاف مذبح الحسينية ، والــتزم به المحتسب بجبلغ عظميم ، مع كفاية لحم الباشا ، وأكابر دولته بالمثمن القليل ، ويوزع الباقمي عملمي الجزارين بالسعر الأعلمي ، الذي يخرج منه ثمن لحوم المدولة من غير ثمن ، فيمنزل الجزار بما يكون معمه من الغنمة أو الاثمنين الجفيط إلى بيست أو عطفة مستسورة ، فتزدحم عليه المتبعون له والمستظرون إليه ، ويقع بينهم من المضاربة والمشاجرة ما لايوصف ، وثمن الرطل اثنا عشر نصفا ، وقـد يزيد على ذلك ، ولا ينقص عن الاثنى عشر ، وكذلك الخضراوات التي كانت تباع جزافا تباع بأقصى القيمة ، حتى أنَّ الحس مثلا الذي كان يباع كل عشرة أعداد بنصف واحد ، صارت الواحدة تباع بنـصف ، وقس على ذلك باقى الخضراوات ، وأن السباشا لما وضع يده على الأراضي القـريبة ، وأنشأ السواقي تجاه الـقصر والبستان بناحـية شبرا ، وحرث الأراضى الخرس وزرع فيها أنـواع الخضراوات ، وأجرى عليها المياه ، وقــيد لخدمتها المرابعين أيضًا والمزارعين بالمؤاجرة ، والمباشر على ذلك كله ذو الفقار كتخدا ، وعندما يبدو صلاح البقول والخضراوات يبيعها على المتسببين فيها بأغلى ثمن ، وهم يبيعونها على الناس بما أحبـوا ، وشاع بين الناس إضافة ذلك إلى الباشا فيقولون : ﴿ كُرُبُ الباشا ، ولفت الباشا ، وملوخية الباشا ، وفجل الباشا ، وقرنبيط الباشا ، ، وزرع أيضًا بستـانه من أنواع الزهور العـجيبة المنظر المـتنوَّعة الأشكال من الأحــمر والأصفر والأزرق والملوِّن ، أتوا بـنقائلها من بلاد الــروم ، فنتجت وأفلحت ، ولــيس لها إلا حسن المنظر فقط ، ولا رائحة لها أصلا .

ومنها: أن ديوان المكس ببولاق الذى يعبرون عنه بالكمرك ، لم يزل يتزايد فيه المتزايدون حتى أوصلوه إلى ألف وخمسمائة كيس فى السنة ، وكان فى زمن المصريين يؤدى من يلستزمه ثلاثين كيسا مع محاباة المكثير من النساس ، والمغو عن كشير من البيضائع لمن ينسب إلى الأمراء ، وأصحاب الوجاهة من أهل المعلم وغيرهم ، فلايتعرضون له ، ولو تحامى فى بعض أتباعهم ولو بالكذب ، ويعاملون غيرهم بالرفق مع التجاوز الكثير ، ولاينشون المتاع ولا رباط الشيء المحزوم ، بل على

الصندوق أو المحمزوم قدر يسير معلوم ، فسلما ارتفع أمره إلى هذه المـقادير ، صاروا لايعفون عن شسىء مطلقا ، ولا يسامحون أحسدًا ولو كان عظيمًا من السعلماء أو من غيرهم ، وكان من عادة التجار إذا بعثوا إلى شركسائهم محزوما من الأقمشة الرخيصة مشل : السعاتكي ، والنابلسسي ، جعلوا بداخل طبهما أشياء من الأقمشة الغمالية في الثمن ، مثل : المقبصبات الحلبي ، والكشميري ، والهنبدي ، ونحو ذلك ، فتندرج معها في قلة الكمرك ، وفي هذا الأوان يحلون رباط المحزوم.، ويفتحون الصناهيق ، وينبـشون المتاع ثم ويهتـكون ستره ، ويحـصون عدده ، ويأخذون عشـره أي من كل عشرة واحدا ، أو ثمنه ، كما يبيعه التاجر غالبا أو رخيصا حـتى البوابيج والأخفاف والمسوت التُّمي تجلب من الروم ، يفتحون صناديقهما ويعدونها بالمواحد ، ويأخذون عشورها عينا أو ثمنا ، ويسفعل ذلك أيضًا متبولي كمرك الإسكندرية ، ودمياط ، وإسلامبول ، والشام ، فبذلك غلت أسعار البضائع من كل شيء لفحش هذه الأمور ، وخصوصا في الأقمـشة الشامية ، والحلبية ، والرومية المنـسوجة من القطن والحرير والصوف ، فإن عليها بمفردها مكوسا فاحسة قبل نسجهما ، وكان الدرهم الحرير في السابق بنهض فضة ، فصار الآن بخمسة عشر نصف وما يضاف إليه من الأصباغ ، وكلف الصناع والمكوس الممذكورة ، فبذلك بلمغ الغاية في غلمو الثمن ، فيباع الثوب الواحد من القماش الشامي المسمى بالألاجة الذي كانت قيمته في السابق مائتي نصف فضة ، بألفين فضة ، مع ما يـضاف إليه من ربح البائع ، وطمع التاجر والنعل الرومـــى الذى كان يباع بستين نصــفا ، صار يباع بأربعمــائة نصف ، والذراع الواحد من الجموخ الذي كان يباع بمائمة نصف فضة ، بلمغ في الثمن إلى ألسف فضة وهكذا ، مما يُستَعْصَى تتبعـه ولاتستقصى مفرداته ، ويتولى هـذه الكمارك ، كل من تزايد فيها من أي ملمة كان من نصاري القبط أو الشوام أو الأروام ، أو مهن يدعى الإسلام ، وهم الأقسل في الأشياء الدون ، والمتولى الآن في ديوان كسمرك بولاق ، شخص نصراني رومي يسمى كزابيت ، من طرف طاهر باشا لأنه مختص بإيراده ، وأحسوان كرابيت من جنسه ، وعنسده قوّاسة أتراك ، يحجيزون متاع السناس ، ويقبضون على المسلمين ويسجنونهم ويسضربونهم حتى يدفعوا ما عليهم ، وإذا عثروا بشخص أخمفي عنهم شيئًا ، حسبسوه وضربوه وسمبوه ونكلوا به ، والزمسوه بفرامة مجازاة لفعله .

والعجب أن بضائع المسلمين يؤخذ عشرها ، يعنى من المعشرة واحد ، وبضائع الإفرنج والنصارى ومن يتسب إليهم ، يؤخذ عليها من المائة اثنان ونصف .

وكذلك أحدث عدة أشياء واحتكارات في كثير من البضائع مثل السكر الذي يأتي من ناخية الصعيد ، وزيادات في المكوس القديمة خلاف المحدثات ، وذلك أن من كان بطالاً أو كاسمه الصنعة أو قليمل الكسب أو خامل المذكر ، فيعمل فكسرته في نسي. مهمل مغلقول علمه ، ويسعى إلى الحضرة بواسطة المتقبرين ، أو يعرضحال . يقور فيه: ﴿ إِنَّ الدَّاعِي للحضرة يطلب الالتزام بالصنف الفلاني ، ويقوم للخزينة العامرة بكذا من الأكيساس في كل سنة ، ، فإذا فعل ذلك تنبه المشار إليه ، فسيوعد بالإنجاز ويؤخر أياما ، فتتسامع المتكالبون على أمثال ذلك ، فيزيدون على الطالب حتى تستقر الزيادة على شخص ، إما هو أو خلافه ، ويقيد اسمه بدفتر الروزنامة . ويفعل بعد ذلك الملتزم ما يريده وما يقرره على ذلك الصنف ، ويتخذ له أعــوانا وخدمة وأتباعا يتولون استمخلاص المقررات ، ويجعلسون لأنفسهم أقدارا خارجمة عن الذي يأخذ، كبيـرهــم ، والذي تولـــي كبر ذلك ، وفتـــح بابه نصاري الأروام والأرمن فــترأسوا بذلك ، وعـلت أسافلهـم ولبسوا الملابـس الفاخرة ، وركــبوا البغال والــرهوانات ، وأخذوا بيوت الأعيان التمي بمصر القديمة وعمروها ، وزخرفوها وعملموا فيها بساتين وجنائن ، وذلك خـلاف البيوت التي لهم بـداخل المدينة ، ويركب الكـلب منهم ، وحوله وأمامه عدة من الخدم والقوَّاسة ، يطردون الناس من أمامه وخلفه ، ولم يدعوا شيئًا خارجًا عن المكس حتى الفحم الذي يجلب من الصعيد والحطب السنط والرتم ، وحطب الذرة الذي كان يباع منه كل مائة حزمة بمائة نصف ، فلما احتكروه صار يباع كل مائة حزمـة بألف ومائتي نصف ، وبسبب ذلك تشحطت أشياء كشيرة ، وغلت أثمانها مثل الجبس والجير ، وكل ما يحتاج للوقود حتى الخبــازين في الأفــِان ، فإننا أدركنا الأردب من الجبس بثمانية عشر نصف فضة ، والآن بمائتين وأربعين نصفًا ، « وكذلك أدركنا القنطار من الجير بـعشرة أنصاف ، والآن بمائة وعشرين ، والحال في الزيادة » .

ومنها : ﴿ أَنَّ البَاشَا شَـرَع في عمارة قصـر العينى ، وكــان قد تلاشى وخــربــه العسكر ، وأخذت أخشابه ، ولم يبق فيــه ولا الجدران ، فشرع في إنشائه وتعديره ، وتجديده على هذه الصورة التي هو عليها الآن على وضع الأبتية الرومية ؟ .

ومنها: أنَّه هدم سراية القلعة ، وما اشتملت عليه من الأماكن ، فهدم المجالس التي كانت بسها والدواوين ، وديوان قايتباى وهو المقعد المواجه للساخل إلى الحوش علو الكلار الذي به الأعمدة ، وديوان الغورى الكبير ، وما اشتمل عليه من المجالس التي كانت تجلس بها الافندية والقلفاوات أيام الدواوين ، وشرع في بنائها على وضع

آخر ، واصطلاح رومى ، وأقامـوا أكثر الأبنية من الأخشاب ، ويبـنون الأعالى قبل بناء السفل . وأشيح أنَّهِم وجلدوا مخباّت بها ذخائر لملوك مصر الأقدمين

وسنها: أن البداسا أرسل لتعلع الاشجار المحستاج إليها في عمل المراكب مثل: المتنبق ، والنبق ، من جميع البدلاد النبلية والبحرية ، فانبث المعينون لذلك في البلاد ، غلم يقورا من ذلك إلا القليل ، لمصانعة أصحابه بالرشا والبراطيل حتى يتركوا لهم ما يتركون ، فيجمع بترسخانة الاختشاب لصناعة المراكب مع ما ينضم إليها من الاختشاب الرومية شيء عظيم جذا ، يتعجب منه الناظر من كثرته ، وكلما نقص منه شيء في الدمل اجتمع خلافه أكثر منه .

ومنها: أن أحمد أغما أخا كتخدا بيك ، لما تمقلد وكائمة دار السعادة ونطارة الحرين ، انضم إليه أبسائيس الكتبة ، لتحرير الإيراد والمصرف ، وحمروا الأحكار المقررة على الأماتين ، والأطيان التي أجرها النظار السابقون الملد السطويلة ، وجملوا عليها قمدرا من المال ، يقبض في كل منة جمهة وقف أصله على عادة مصر السابقة والملاحقة في استنجار الأوقاف من نظارها ، والأطيان والاماكن المستاجرة من أوقاف الحرين وتوابعها : كالدشيشة ، والحاصكية ، والمحمدية ، والمرادية وغير ذلك ، كثيرة جداً ، فقتحوا همذا الباب ، وتسلطوا على الناس في طلب ما بايديهم من السندات وحجج التآجرات ، فإذا اطلعوا عليها فلا يخلو إما أن تكون الملة قد انقضت وضت ، أو بقى منها بقية من السنين ، فإن كان بقى منها بقية ، وادوا في الأجرة المؤجلة التي هي الحكر مثلها أو مثليها بحسب حال المحل ورواجه ، وإن كانت المدة وزادوا في حكره ، ويكون ذلك بمصلحة جسيمة ، وعلى كملتا الحالتين لابد من وزادوا في حكره ، ويكون ذلك بمصلحة جسيمة ، وعلى كملتا الحالتين لابد من النغيم والمصالحات الجوانية والبرانية للكتاب والمباشرين والخدم والمعينين ، ثم المرافعة إلى القاضى ، ودفع المحاصيل والرسوم والتسجيل وكتابة السندات التي ياخذها واضم الميد .

وسنها : المتحجير على الاجراء والمعمرين المتصلين فى الابنية والعصائر ، مثل البنائين والمنجارين والنشارين والخراطين ، وإلىزامهم فى عمائر الدولة بمصر وغيرها بالإجارة والتسخير ، واختفى الكثير منهم ، وأبطل صناعته ، وأغلق من له حانوت حانوته ، فيطلبه كبير حرفته الملزم بإحضاره عند معمار باشا ، فإما أنه يلازم الشغل أو يفتسدى نفسسه أو يقيسم بدلا عنه ، ويدفع له الاجرة من عسده ، فتوك الكثير صناعته ، وأغلق حانوته وتكسب بحرفة أخرى ، فتعطل بذلك احتياجات الناس فى

التعدير والبناء ، بحيث إن من أراد أن يبنى له كانونا أو مدودا لدابته تحير في أمره ، وأما أياما في تحصيل البناء ، وما يحتاجه من الطين والجير والقصرمل ، وكان الباشا اشترى ألف حي تحصيل ، وعملسوا لها مزابل ، وأعدوها لمنقل أثرية عمائره ، وشيل الشترى ألف مستوقدات الحمامات بالمدينة وبولاق ، ونودى في المدينة منع الناس كافة عن أخذ شيء من القصرمل ، فكان الذي تلزمه الضرورة لشيء ، إن كان قليلا أخذه كالسرقة في الليل من المستوقد ، بأغلى ثمن وإن كان كثيرا لا يأخذه إلا بقرمان بالإذن من كتخدا بيك ، بعد أن كان شيئًا مبتدلا ، وليس له قيمة ، ينقلونه إذا كثر بالمستوقدات إلى الكيمان بالأجرة ، وإن احتاجه الناس في أبنيتهم إما نقلوه على حميرهم م ، أو نقله خدمة المستوقد بأجرتهم كل فردين بنصف وأقل وأزيد ونحو خميرهم م ، أو نقله خدمة المستوقد بأجرتهم كل فردين بنصف وأقل وأزيد ونحو خلك ، كما إذا ضساع لإنسان مفتاح خشب لايجد نجارا يصنع له مفتاحا آخر إلا خيد أ ، ويطلب ثمنه خمسة عشر نصف فضة ، وكان من عادة المفتاح نصف فضة إن

ومنها: أنَّ الذى النزم بعمل البارود قرر على نفسه مائتى كيس ، واحتكر جميع لوازمه مثل الفحم ، وحطب الترمس ، واللذرة ، والكبريت ، فقرر على كل صنف من ذلك قلدرا من الاكياس ، وأبطل الذين كانوا يعملون فى السباخ بالكيمان ، ويستخرج وثن منه ملح السبارود ، ثم يؤخل منهم عبيطا إلى المعمل فيكسررونه حتى يخرج ملحا أبيض ، يصلح للعمل ، وهى صناعة قلدرة بمتهة ، فأبطلهم منها وبنى أحواضا بدلا عنن الصناديق ، وجعلها متسعة وطلاها بالخافقى ، وعمل ساقية ، وأجرى الماء منها إلى تلك الأحواض ، وأوقف العمال لذلك بالاجرة ، يعملون فى السباخ المذكور .

رمنها: شحة الحطب الرومي في هذه السنة ، وإذا ورد منه شيء حجزه الباشا لاحتياجاته ، فلا يرى السناس منه شيئًا ، فكان الحطابة يبيعون بدله خشب الاشجار المقطوعة مسن القطر المصرى ، وأفضلها السنط ، فيباع منه الحملة بثلثمائة نصف فضة ، وأجرة حملها عشرة ، وتكسيرها عشرة ، وعز وجود الفحم أيضًا ، حتى بيعت الأقة بعشرين نصفا ، وذلك لانقطاع الجالب إلا ما يأتي قليلا من ناحية الصعيد مع المسكر ، يتسببون فيه ويسيعونه بأغلى ثمن ، كل حصيرة بأثنى عشر قرشا وخمسة عشر قرشا ، وهي دون القنطار ، وكانت تباع في السابق بستين نصفا ، وهي قرش ونصف ، وغير ذلك أمور وإحداثات وابتداعات لايمكن استقصاؤها ، ولم يصل إلينا عبره ما الكال ، المحل الكلة ،

## وأما من ماتّ في هذه السنة ممن له ذكر''

فمات ، الشيخ الإمام الـعلامة ، والنحرير الفهامة ، الفقـيه الأصولي النحوي ، شيخ الإسلام والمسلمين ، الشيخ عبدالله بن حجازى بن إبراهيم الشافعي الأزهري ، الشهير بـالشرقاوى ، شيخ الجامع الأزهــر ، ولد ببلدة تسمى الــطويلة (٢) ، بشرقية بلبيس ، بالـقرب من القرين ، في حدود الخمسين بعد المائة (٣) ، وتربى بالـقرين ، فلما تـرعرع وحفظ القرآن قــدم إلى الجامـع الأزهر ، وسـمع الكثير من الـشهابين الملوى ، والجوهري ، والحفني ، وأخيه يوسف ، والدمنهوري ، والبليدي ، وعطية الأجهوري ، ومحمد الفارسي ، وعلى المنسفيسي الشهير بالصعيدي ، وعمر الطحلاوي ، وسمع الموطأ فقط على علىّ بن العـربي الشهير بالسقاط ، وبآخرة تلقن بالسلوك والطريقة على شيخنا الشيخ محمود الكردي ولازمه ، وحضر معنا في أذكاره وجمعياته ، ودرس الدروس بالجامع الأزهر ، وبمدرسة الـسنانية بالصنادقية ، ويرواق الجبرت ، والطيبرسية ، وأفتى في مذهب ، وتميز في الإلقاء والتحرير ، وله مؤلفات دالة على سعة فضله من ذلك : « حاشيته على التحرير » ، « وشرح نظم يحيى العمريطي " ، و « شرح العقائد المسرقية » ، والمتن له أيضًا ، و « شرح مختصر في العقائد ، والفقه والتصوّف » ، مشهور فسي بلاد داغستان ، وشرح رسالة عبد الفتاح العادلي في العقائد، ومختصر الشمائل، وشرحه له ، ورسالة في « لا إله إلا الله » ، ورسالة في مسألة أصولية في جمع الجوامع ، " وشرح الحكم والوصايا الكردية في التصوُّف " ، و 1 شرح ورد سحر للبكري " ، و 1 مختصر المغنى في النحو " ، وغير ذلك ، ولما أراد الـسلوك في طريق الخلوتيـة ولقنه الـشيخ الحفـني الاسم الأوّل ، حصل له وَلَه واخــتلال في عقله ، ومكــث بالمارستان أياما ، ثــم شفى ولازم الإقراء والإفادة ، ثم تلقن من شيخنا الشيخ محمود الكردي ، وقطع الأسماء عليه ، وألبسه التاج ، وواظب على مجالسته ، وكان في قلة من خشونة العيش ، وضيق المعيشة ، فلا يطبخ في داره إلا نادرا ، وبمعض معارفه يواسونه ، ويرسلون إليه الصحفة من الطعام ، أو يدعونه ليأكل معهم ، ولما عرفه الناس واشتهر ذكره ، فواصله بعض تجار الشوام وغيرهم بالزكوات والهدايا والـصلات ، فراج حاله ، وتجمل بالملابس ، وكبر تاجه ، ولما توفي الشيخ الكردي ، كمان المترجم من جملة خملفائه ، وضم إليه

<sup>(</sup>١) كتب أمام هذا العنوان بهامش ص ١٥٩ ، طبعة بولاق ﴿ ذكر من مات في هذه السنة نمن لهم ذكر ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) بلدة الطويلة : قرية قديمة ، كانت تسمى « منزلة نعمة » ، كانت تابعة لمركز ههيا ، وفى سنة ۱۹۳۳ م ، الحقت يحركز فانوس القريها منه ، محافظة الشرقية .

رمزی ، محمد : المرجع السابق ، ق ۲ ، جـ ۱ ، ص ۱۱۳ .

<sup>(</sup>٣) ۱۱۵۰ هـ / ۱ مايو ۱۷۳۷ - ۲۰ أبريل ۱۷۳۸ م .

أشخاصا من الـطلبة والمجاورين الذين يحـضرون في درسه ، يأتون إليه فــي كل ليلة عشاء ، يذكرون معه ، ويعمل لهم في بعض الأحيان ثريدا ، ويذهب بهم إلى بعض البيـوت في ميـاتم الموتى ، وليــالى السبح ، والجمع المعتـادة ، ومعهم مـنشدون ومولهون ، ومن يقرأ الأعـشار عند ختم المجلس ، فيأكلون العـشاء ويسهرون حصة من الليل في الذكر والإنشاد والتُّوله ، وينادون في إنشادهم بقولهم يا بكرى مدد ، يا حفني مدد ، يا شرقاوي مدد ، ثم يأتون إليهم بالطاري ، وهو الطعام بعد انقضاء المجلس ، ثم يعطونهم أيضا دراهم ، ثم اشترى له دارا بحارة كتامة المسماة بالعينية ، وساعده في ثمنهـ بعض من يعاشره من المياسير ، وترك الـذهاب إلى البيوت إلا في النادر ، واستمر على حالته حتى مات الشيخ أحمد العروسي ، فتـولى بعده مشيخة الجامع الأزهر ، فزاد في تـكبير عمامته وتعظميمها حتى كان يضرب بعـظمها المثل ، وكانت تعارضت فيه ، وفي الشيخ مصطفى الصاوى ، ثم حصل الاتفاق على المترجم ، وأنَّ الشيخ الصاوى يستمر في وظيفة التدريس بالمدرسة الصلاحية المجاورة لضريح الإمام الـشافعي بعد صلاة العـصر ، وهي من وظائف مشيـخة الجامع ، ولما تولاها الشيخ العروسي تعدى على الوظيفة المذكورة الشيخ محمد المصيلحي الضرير ، وكان يرى في نفسه أنه أحق بالمشيخة من العمروسي ، فلم ينازعه فيها حسما للشر ، فلما مات المصيلحي تنزه عنها السعروسي ، وأجلس فيها الصاوي ، وحضر درسه في أول ابتدائه لكونه من خواص تلامذته ، فلما مات العروسي، وتولى المترجم المشيخة، اتفقوا علمي بقاء الصاوي في الوظيفة ، ومضى على ذلك أشهر ، ثـم إنَّ المجتمعين على الشرقـاوي وســوســوا له وحرضـوه على أخذ الوظيفة ، وأنَّ مــشيخته لاتتـم إلا بها ، وكــان مطواعا ، فــكلم في ذلك الــشيخ محمــد بن الجوهري ، وأيــوب بيك الدفتردار ووافيقاه على ذلك ، واغتبر بهما وذهب بجمياعته ومن أنضم إلـيهم وهم كثيرون ، وقرأ بها درسا فلم يحتــمل الصاوى ذلك ، وتشاور مع ذوى الرأى والمكايد من رفقائه ، كالشيخ بدوى الهيتمي وأضرابه ، فبيتوا أمرهم ، وذهب الشيخ مصطفى إلى رضوان كتخدا إبراهيم بيك الكبير ، وله به صداقة ومعاملة ومقارضة فسأمحه فى مبلغ كان عليمه له ، فعند ذلك اهتم رضوان كتخدا المذكور ، وحفر عند الشرقاوي وتكلم معــه وأفحمه ، ثم اجتمعوا فمي ثاني يوم ببيت الشرقــاوي ، وحضر الصاوي وعزوته وبــاقى الجماعــة ، فقال الشرقــاوى : ٥ اشهدوا يا جمــاعة أنَّ هذه الوظــفة استحقاقی ، وأنا نزلت عنها إلى الشيخ مصطفى الصاوى ، ، فقــال له الصاوى : و ارجع أما الأن فلا ، ولا جميلة لك الأن في ذلك ؛ ، وباكته بكلام كثير ، وبإنفاذه لرأى من حوله ، وغير ذلك ، وانفض المجلس على منعه من الوظيفة ، واستمرار

الصاوى فيها إلى أن مات ، فعادت إلى المترجم عند ذلك من غير منازع ، فواظب الإقراء فيها مدة ، وطالب ســدنة الضريح بمعلومها فماطلوه ، فتثــــاجر معهم وسبهم فشكوه للمعاضدين لهم ، وهم أهل المكايد من الفقهاء وغيرهم ، وتعصبوا عليه ، وأنهوا إلى الباشا ، وضموا إلى ذلك أشياء حبتى أغروا عليه صدره ، واتفقوا على عزله من المشيخية ، ثم انحط الأمر على أن يلزم داره ولايخرج منسها ولايتداخل في شيء من الأشياء ، فكان ذلك أياما ، ثم عفا عنه الباشا بشفاعة المقاضي ، فركب وقابله ولـكن لم يعد إلى القراءة فسى الوظيفة بل استسناب فيها بعض الفـقهاء ، وهو الشيخ محمد الشبراويني ، ولما حضرت الفرنساوية إلى مصر في سنة ثلاث عشرة ومائتين وألف(١) ، ورتبوا ديوانا لإجراء الأحكام بين المسلمين جعلوا المـترجم رئيس الديوان ، وانتفع في أيامهم بما يتحصل إلىيه من المعلوم المرتب له عن ذلك ، وقضايا وشفاعات لبعيض الأجناد المصرية ، وجعالات على ذلك ، واستميلاء على تركات ، وودائع خرجت أربابها في حادثة الـفرنساوية وهلكـوا ، واتسعت عليـه الدنيا وزاد طمعه فيها ، واشترى دار ابن بيره بظاهر الأزهر ، وهي دار واسعة من مساكن الأمراء الأقدمين ، وزوجته بسنت الشيخ الزعفرانسي هي التي تدبر أمره ، وتحرز كــل ما يأتيه ويجمعـه ، ولايروح ولايغدو إلا عن أمرها ومـشورتها ، وهي أم ولده سـيدى على الموجود الآن ، وكانت قسبل زواجه بها في قلة من السعيش ، فلما كثرت علميه الدنيا اشترت الأملاك والعبقار والحمامات والحوانيت بمبا يغل إيراده مبلغا فسي كل شهر له صورة ، وعمل مهما لمزواج ابنه المذكور في أيام محمد باشا خسرو سنة سبع عشرة وماثتين والف(٢) ، ودعا إليه السباشا ، وأعيان الوقت ، فساجتمع إليه شيء كشير من الهدايا ، ولما حضر إليه الباشــا أنعم على ابنه بـأربعة أكياس ، عنها تـمانون ألف درهم ، وذلك خلاف البقاشسيش ، واتفق للمترجم في أيام الأمراء المـصرية أنَّ طائفة المجاورين بالأزهر من الشرقاويين يقطنون بمدرسة الطيبرسية بباب الأزهر ، وعمل له:، المترجم خزائن برواق معمر ، فوقع بينهم وبين بعض المجاورين بها مشاجرة ، فضربوا نقيب الرواق ، فتعصب لهم المشيخ إبراهيم المسجيني ، شيخ الرواق عملي الشرقاويين ، ومنعوهم من الطيبرسية وخزائنها ، وقهروا المترجم وطائنته . فنوسط بامرأة عمياء فقيسهة تحضر عنده في درسه إلى عديلة هاتم ابنة إبراهيم بيك ، فكلمت زوجها إبراهيم بيك المعروف بالوالى ، بأن يبنسى له مكانا خاصا بطائفته ، فأجابه إلى ذلك ، وأحدُ سكن إمام الجامع المجاور لمدرسة الجسوهرية من غير ثمن ، وأضاف إليه

<sup>(</sup>١) ١٢١٣ هـ/ ١٥ يونيه ١٧٩٨ - ٤ يونيه ١٧٩٩ م . (٢) ١٢١٧ هـ/ ٤ مايو ١٨٠٢ - ٢٢ أبريل ١٨٠٣ م .

قطمة أخسرى ، وأنشأ ذلك رواقا خاصا بهسم ، ونقل إليه الأحجار والعسامود الرخام الذي بوصطها من جامع الملك الظاهر بيبرس خارج الحسبنية ، وهو تحت نظر الشيخ إبراهيسم السجينسي ، ليكون ذلك نكاية له نظير تعصيمه عليه ، وعمل بـ قوائم وخزاتس ، واشترى له غملالاً من جرايات المشون ، وأضافهما إلى اخبار الجمامع ، وأدخلها في دفتره يستلمها خباز الجامع ويصرفها خبز قرصة لأهل ذلك الرواق في كل يوم ، ووزعها عملي الأنفار الذين اختارهم در أهل بالاده ، ومما اتفق للمعترجم أن بمغارع باب البرقية طحانكاه ، أنشأتها خوان طغاق الناصرية بالصحراء على يمنة السالك الى وهدة الجيمانة ، المعروفة الآن بالسيستان ، وكان الناظر عليها شخص مِن شهود المحكمة ، يقال له ابن الشاهيني ، فلما مات تقرر في نظرها المترجم ، واستولى على جهات إيسرادها ، فلمما ولج الفرنساوية أراضي مستر وأحدثوا المقلاع فوق التماول والإماكسان المستعملية حبوالسي المدينة والمسدورا مدرة مأدا المسائكاه ويعسض الحواقط الشمائية ، وتركوها على ذلك ، فلما ارتحاوا عن أرض مصر شبت على وضعها في التخرب ، وكانت ساقيتها تجاه بابها في علوة يصعد إليها بمزلقان ، ويجرى الماء منها إلى الخانكاه على حائط مبنى وبه قسطرة يمر من تحتها المارون . وتحت الساقية حوض لسقى الدواب ، وقد أدركنا ذلك ، وشاهدنا دوران الثور في نفساقية ، ثم إنَّ المترجم أبطل تلك الساقية وبني مكانها زاوية ، وعمـل لنفسه بها مدفتا ، وعقـد عليه قبة ، وجعل تحتسها مقصورة بداخلسها تابوت عال مربع وعملى أركانه عساكر فسضة ، وبنى بعجانبها قصرا ملاصقا لها يحتوى على أروقة ومساكن ومطبخ وكلار ، وذهبت الساقية في ضمن ذلك ، وجعلها بشـرا ، وعليه خرزة يملأون منـها بالدُّلو ، ونسـيت تلك الساقية وانطمست معالمها ، وكانها لم تكن ، وقد ذكر هذه الخانكاة العلامة المقريزي في خططه عند ذكر الحوانك لا بأس بإيراد ما نصه للمناسبة ، فقال : ﴿ خانكاه أم أنوك هذه الخانكاه خارج باب البرقية بالصحراء ، أنشأتها الخاتون طغماي تجاه تربة الأمير طاشــتمر الساقى ، فسجاءت من أجلّ المبانــى ، وجعلت بها صــوفية وقراء ، ووقفت عليها الأوقاف الكثيرة ، وقررت لكــل جارية من جواريها مرتبا يقوم بها ، ، ثم ترجمها بقوله : ﴿ طِغَايِ الْحُونَاءَ الْكَبْسِرِي ، زوج السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ، وأم ابنه الأمير أنوك ، كانت من جملة إمائه فأعتقها وتزوجها ، ويقال إنَّها ي أخت الامير آقبغا عبد الواحد ، وكانت بديعة الحسن باهرة الجمال ، رأت من السعادة ما لم يره غيرها من نساء ملوك الترك بمصر، وتنعمت في ملاذ ما وصل سواها لمثلها، ولم يدم السلطان على محبة امرأة سواها ، وصارت حوندة بعد ابنة توكاي أكبر نسائه حتى من ابنــة الأمير تنكز ، وحج بها القــاضي كريم الدين الكبير واحتــفل بأمرها ،

وحمل لها البقول في محاير طين على ظهور الجمال ، وأخذ لها الأبقار الحلابة ، فسارت معها طول الطريق ، لاجل اللبن الطرى والجين ، وكان يقلى لها الجبن في الغذاء والعشاء ، وناهيك بمن وصل إلى مماومة البقال والجين واللبن في كل يوم بطريس الحجم ، بسما عساه يكون بعد ذلك ، وكان القاضي كريم الدين ، وأمير معجلس ، وعدة من الأمراء يشرجلون عند المنزول ، ويسيسرون بين يدى محضتها ، ويقبلون الأرض لها كما يفعلون بالسلطان ، ثم حج بها الأمير بشتاك في سنة تسع وثلاثين وسبعمائة (۱) ، وكان الأمير تذكر إذا جهز من دمشق تقدمة للمسلطان ، لابد أن يكون شوندطيفاى منها جزء وافر ، فلما مات السلطان الملك الناصر ، استمرت عظمتها من بعدء إلى أن ماتت في شهر شوال سنة تسع وأربعين وسبعمائة (۱) ، أيام الوباء عن ألف جارية ، وثمانين خصيا ، وأموال كثيرة جدا ، وكانت عفيفة ظاهرة ، كثيرة الختير والصدقات والمعروف ، جهزت سائر جواريها ، وجعلت على قبر ابنها بقبة المدرسة الناصرية بين القصرين قراء ، ووقفت على ذلك وقفا ، وجعلت من يومنا هذا ، ، انتهى كلامه .

يقول الحقير ، إنى دخلت هذه الخانكاة في أواخر القرن الماضى (٢) فوجدت بها روحانية لطيفة ، وبها مساكن وسكان قاطنون بها ، وفيهم أصحاب الوظائف ، مثل : المؤذن ، والسوقاد ، والكناس ، والملاء ، ودخلت إلى مدفن الواقدة وعلى قبرها تركيبة من الرخام الأبيض ، وعند رأسها حتمة شريفة كبيرة على كرسى بخط جليل ، وهي مذهبة ، وعليها اسم الواقفة ، رحمها الله تعالى ، فلو أن الشيخ المترجم عمر هذه الخانكاه بدل هذا الذي ارتكبه من تخريبها لكان له بذلك منقة ، وذكر حسن في حياته وبعد عاته ، وبالله التوفيق .

وللمترجم طبقات جمعها في تراجم الفقهاء الشافعية المتقدمين والمتأخرين من أهل عصوه ، ومن قبلهم من أهل القرن الثاني عشر ، نقل تراجم المتقدمين من طبقات السبكي والإسنوى ، وأما المتأخرون فنقلمهم من تاريخنا هذا بالحرف الواحد ، وأظن أنَّ ذلك آخر تأليفاته ، وعسمل تاريخا قبله مختصرا ني نحو أربعة كراريس عند قدوم الوزير يوسف باشا إلى مصر ، وخروج الفرنساوية منها ، وأهذاه إليه عدّ فيه ملوك

<sup>(</sup>١) ٧٣٩ هـ/ ٢٠ يوليه ١٣٣٨ - ٨ يوليه ١٣٣٩ م .

<sup>(</sup>٢) شوال ٧٤٩ هـ/ ١ أبريل ١٣١٨ - ٢١ مارس ١٣٤٩ م .

<sup>(</sup>٣) آخر القرن الثاني عشر اليمبئري / ٢٣ أكتوبر ١٧٨٦ م .

مصر ، وذكر في آخره خروج الفرنسيس ، ودخول الـعثمانية في نحو ورقتين ، وهو في غاية البرود ، وغلط فيه غلطات منها : إنه ذكر الأشرف شعبان ابن الأمير حسين ابن الناصر مـحمد بن قلاوون ، فجعلـه ابن السلطان حسن ونـحو ذلك ، ولم يزل المترجم حستي تعلل وسات في يوم الخسميس ثاني شهر شوال مين السنة 🗥 ، وصلي عليه بالأزهر في جمع كثير ، ودفن بمدفنــه الذي بناه لنفسه كما ذكر ، ووضعوا على تابوتــه المذكور عمامة كــبيرة أكبر من طــبيزيته التــي كان يلبسهــا في حياته بكــثير ، وعمموها بنشاش أخضر ، وعسبوها بشال كشميري أحمر ، ووفف تنخص عند باب متمصورته ، وبيمده مقرعة يسدعو الناس لمنزيارته ويأخمذ منهم دراهمم ، ثم إنَّ زوجته وأبنها ومن يلوذ بهم ، ابتدعوا له مولدا وعيدا في أيام مولد العفيفي ، وكتبوا بذلك فرمانا مِن الباشا ، ونادي به تابع الشرطة بأسواق المدينة على الناس بالاجتماع والحضور لسذلك المولد ، وكتبسوا أوراقا ورسائل للأعيمان وأصحاب المظاهر وغميرهم بالحضور ، وذبحوا ذبائح ، وأحضروا طباخين وفراشين ، ومدُّوا أسمطـة بها أنواع الأطعمة والحلاوات والمحمرات والخشافات ، لمن حضر من الفقهاء والمشايخ والأعيان وأرباب الأشاير والبدع ، ونصبوا قبالة تلك المقبة صوارى علقوا بها قسناديل وبيارق وشراريب حسمرا وصفرا يسلرحها الريح ، واجتمع حـول ذلك من غوغـاء الناس ، وعملوا قهاوي وبياعين الحلوي والمخللات والترمس المملح والفول المقلى ، ودهسوا ما متلك البقعة من قبور الأموات ، وأوقدوا بها النيران ، وصبوا عليها القاذورات مع ما يلحقهم من السبول والغائط ، وأما ضجة الأوباش والأولاد وصراخهم وفرقعتهم بالبارود وصياحهم وضجيجهم ، فقد شاهـدنا به ما كنا نسمعه من عفاريت الترب ، وضرب المثل بهم ، فهم أقبح منهم ، فإن العفساريت الحقيقية ، لم نر لهم أفعالا مثل هذه .

ولما مات الشيخ المترجم ، ومضى على موته ثلاثة أيام ، اجتمع المشايخ فى يوم الاحد خامسه (") ، وطلعوا إلى القلعة ، ودخلوا إلى الباشا ، وذكروا له موت المترجم ، ويستأذنونه فيمن يجعلونه شيخا على الأزهر ، فقال لهم الباشا : د اعملوا رأيكم واختاروا شخصا يكون خاليا عن الاغراض ، وأنا أقلده ذلك » ، فقاموا من مجلسه ، ونزلوا إلى يبوتهم واختلفت آراؤهم ، فالبعض اخنار الشيخ المهدى ، والبعض ذكر الشيخ محمد الاشوائى ، وأسا الشيخ محمد الأمير فإنه امتنع من ذلك ، وكذلك ابن الشيخ المعروسى ، والميخ الشنوانى عنهم ، وليس

<sup>(</sup>١) ٢ شوال ١٢٢٧ هـ / ٩ اكتوبر ١٨١٢ م . (٢) ٥ شوال ١٢٧٧ هـ / ١٢ أكتوبر ١٨١٢ م .

· درس بالأزهر ، ويقرأ دروسه بجامع الفاكهــاني الذي في العقادين ، وبيده وظائف عدم الجامع ، وعند فراضه من الدروس يضير ثبابه ، ويكنس المسجد ، ويغسل بهناديل ، ويعمرها بـالزيت والفتائل حتى يكنس المراحيض ، فلــما بلغه أنهم ذكروه نيب ، ثم إن الباشا أمر القاضي وهو بهجة أفندن بأن يجمع المشايخ عنده ، ويتفقوا على شخص يجتمع رأيهم عليه بالشرط المذكور ، فأرسل إليهم القاضي وجمعهم ، ذلك في يوم الثلاثاء سابعه (١) ، وحضر فقهاء الشافعية سئل القويسي والفضالي ، كثير من الحاورين ، والشوام ، والمغاربة ، فسمأل القافسي على بقي أحد ، فقالوا : لم يكن أحد غائبًما عن الحضور إلا ابن العروسي والهيتمي والمشتراني ٢ ، فأرساوا اليهم فحضر السعروسي والهيتمي ، فقال : ﴿ وأين الشنبواني فلابد من حضوره ١ ، رسلوا رنسولا فغماب يرجم وبيده ورقة ، ويقول الرسول إنَّه له ثلاثمة أيام غائبًا عن ابره ، ونزك هذه الدرنة عند أهله ، وقال : ﴿ إِنْ طَالِهِ مِنْ أَعَظُوهُمْ هَذَّهُ الْوَرْقَةُ ﴾ ، أخذها التماضي وقرأما جهارا ، يقول فيها : : بـــــلَّيْتُهَالَّوْمُوْلِكِيْدِيهِ وصلى الله على سيدنا محمد وعلمي آله وصحبه وسلم ، لحضرة شبخ الإسلام إننا نـزلنا عن المشيخة شيخ بدوى الهيتمي إلى آخر ما قال ٥ ، فعندما سمع الحاضرون ذلك القول ، قاموا أمة ، وأكثرهم طائفة الشوام ، وقال بعضهم هو لم يثبت له مستيخة حتى أنَّه ينزل لهـا لغيرُه ، وقال كبـارهم من المدرسين : ﴿ لَا يَكُــونَ شَيْحًا إِلَّا مَن يُدرسِ السَّعَلُّومِ بفيـــد الطلبة ؛ ، وزادوا فسي اللغط ، فقــال القاضي : ﴿ وَمَنَ الَّذِي تَــرضُونَه ﴾ ، قالوا : ﴿ نَرْضَى السَّبِيخِ المهدى ﴾ ، كذلك قال البقية ، وقاموا وصافحوه وقرءوا الفاتحة ، وكتب القاضي إعلاما إلى الباشا بما حصل ، وانفض الجمع ، وركب الشيخ الهدى إلى بسيته في كبكسبة ، وحوله وخلف المشايخ وطوائف المجماورين ، وشربوا شربات وأقبلت علميه الناس للتهنئة ، وانتظر جواب الإعلام بـقية ذلك اليوم ، فلم أت الجواب ومسضى اليوم الـثاني ، والمدبرون يسدبرون شغلـهم ، وأحضروا الـشيخ شنواني من المكان السذي كان متغيبا فيه بمصر القديمة ، وتمسموا شغلهم"، وأحضروا سيد منصور اليافاوي المنفصل عن مشيخة الشوام ليلا، ليعيدوه إلى مشيخة الشوام ، بمنعوا الشيخ قاسما المتولَّى ، قمعا له ولـطائفته الذين تطاولوا في مـجلس القاضي الكلام ، وجمعوا بقية المشايخ آخر الليسل ، وركبوا في الصباح إلى القلعة ، فقابلوا اشا ، فخلع على الشيخ محمد الشنواني فروة سمور (٢) ، وجعله شيخــا عــلي

۷ شوال ۱۲۲۷ هـ / ۱۶ اکتوبر ۱۸۱۲ م .

<sup>)</sup> كتب أمام هسله ألعبارة بهامش ص ١٦٤ ، طبيعية بولاق ( تولية حضيرة الثينغ محمد الشنواني مشيخة الأزهر 4.

الأرس ، وغذ لك على الديد منصر اليافادي ليحود شيخا على رواق الدوام كما كان في السابق ، ثم نزلوا وركبوا وصحبتهم أغات الدينكجرية بهيئة الموكب ، وعلى رأسه المجوزة الكبيرة، وأمامه الملازم، فالبراس والدينس على رزوسهم ، وما زالرا سائرين حتى دخلوا حارة خوشقدم ، فنزلوا بدار ابن الزليجي ، لأن دار ذات الشيخ الشنواني صغيرة وضيقسة لاتسم ذلك الجمع ، والدي أنزله في ذلك المتزل السيد محسمد لمحروقي ، وقيام له دجميهم الاحتياجات ، رأرسيل من اللسل الطباحين والمفراشين والاغتام والارز والحطب والسمن والعسل والديكر والقهرة ، وأوفف عبيده وخدمه لحدمة القادمين للسلام والتهيئة ، ومناولة المقهوة والشربات والبخور وماء الورد ، ووصل الحبر إلى الشيخ المهدى ومن معه ، وحصل لهم كسوف ، ويطلت مشيخته ، وقوصل الحبر إلى الشيخ المهدى ومن معه ، وحصل لهم كسوف ، ويطلت مشيخته ، ولم كان يوم الجمعة (۱) ، حضر الشيخ الجديد إلى الأرهر وصلى الجمعة ، وحضر بلقى المشايخ المجدد ، وكأنه لم يكن طول دهره بينهم ولايلتفتون إليه ، وبعد للتفرج على الشيخ الجديد ، وكأنه لم يكن طول دهره بينهم ولايلتفتون إليه ، وبعد المعروف بالقاضى ، وانفض الجمع .

ومات، الاستاذ المكرم بقية السلف الصالحين ، ونتيجة الخلف ، المعتقد ، الشيخ محمد المكنى أبا السعود ابن الشيخ محمد الحكل ابن الشيخ محمد أفندى المكنى بأبى المحارم ابن السيد عبد المنتج ابن السيد محمد المكنى بأبى المحرور ، صاحب الترجمة ابن السيد القطب الملقب بأبى السوور السكرى الصديقى العمرى من جهة الأم ، تولى خلافة سجادتهم في سنة سبع عشرة وماتين وألف (٣) ، عندما عزل ابن عسه السيد خليل البكرى ، ولم تكن الحلافة في فرعهم بل كانت في أولاد الشيخ أحمد ابن عبد المنعم وآخرهم السيد خليل للذكور ، فلما حضرت العثمانية إلى مصر ، واستقر في ورموه بالسقائع ، ومنهما تداخله في الفرنديس وامتزاجه بهم ، وعزاره من نسقابة ورموه بالسقائع ، ومنهما تداخله في الفرنديس وامتزاجه بهم ، وعزاره من نسقابة الاشراف ، ووردن المسيد عمر مكرم ، ولم يسكنوا بدلك . وذكروا أنه الايصلاح لحلاقة المبكرية ، فقال الباشا : « وهل موجود في أولادهم خلافه » ، قالوا : " نعم .

<sup>(</sup>۱) 18 شوال ۱۹۲۷ هـ/ ۲۱ اکتوبر ۱۸۱۲ م . (۲) ۱۷ نسیان ۱۳۱۰ هـ/ ۱۴ اکتوبر ۱۸۱۲ م . (۲) ۱۲۷۷ هـ/ ۶ مایر ۱۸۰۲ ۲۰ ایربل ۱۸۰۲ م .

الباشا : ﴿ الفُّـقُرِ لاينفي النَّسِبِ ﴾ ، وأمـر له بفرس وسرج وعباءة كعـادة مركوبهم ، فأحضروه وألبسموه التاج والفرجية ، وخلم عليه الباشا فروة سمور ، وأنعم عليه بخمسة أكياس ، وأن يأخذ له فسائظا في بعض الإفسطاعات ، ويعفى مسن الحلوان ، وسكن بدار جهة باب الخرق وراج أمره ، واشتهر ذكره من حينتذ ، وسار سيرا حسنا مقرونا بالكمال ، جاريا على نسق نظامهم بحسب الحال ، ويتحاكم لديه خلفاء الطرائق الصوفية، وأصحاب الأشاير البدعية، كالأحمدية ، والرفاعية ، والبرهامية ، والقادرية ، فيفصل قوانينهم العادية(١) ، وينتقل في أوائــل شهر ربيع الأول إلى دار بالأزبكية بدرب عبد الحق ، فيعمل هناك ولسيمة المولد النبوي على العادة ، وكذلك مولد المعراج في شــهر رجب بزاوية الدشطوطي خارج باب الــعدوي ، ولم يزل على حالته وطريـقته مع انكسار النفـس إلى أن ضعفت قواه ، وتعلل ولازم الـفراش فعند ذلك طلب الشيخ الـشنواني وبلقي المشايخ ، وعرفهم أن مـرضه الذي هو به مرض الموت ، لأنه بلخ التسعين وزيادة ، وأنبه عهد بالخلافة عبلي سجادتهم لوليده السيد محمد لأنه بالمغ رشيد ، والتمس منهم بأن يركبوا معه من الغد ويطلعوا إلى القلعة ويقابلوا به الباشا ، فـأجـابوه إلى ذلك ، وركبوا مـن الغد صحبته إلــي القلعة فخلع عليه الباشا فروة سمور ، ونزل إلى داره بالأزبكية بدرب عبد الحق ، وتوفي المترجم في أواخر شهر شــوال من السنة (١) وحضروا بجــنازته إلى الأزهر ، فصلــوا عليه ، وذهبوا به إلى القرافة ، ودفن بمشهد أسلافهم ، رحمه الله تعالى .

ومات الأجل المكرم المهذب في نفسه ، النادرة في أبناء جنسه ، محمد أفندى الودنلى الذي عرف بناظر المهمات، ويعرف أيضًا بطبل أي الأعرج، لانه كان به عرج، قدم إلى مصر في أيام قدوم الوزير يوسف باشا، وولاه محمد باشا خسرو كشوفية أسيوط، ثم رجع إلى مصر في ولاية محمد على باشا، فجعله ناظرا على مهمات السلولة، وسكن ببيت سليمان أفندي ميسوا بعطفة أبي كلة بناحية الدرب الاحموء فتقيد بعمل الحيام، والسروج ، والبرقات ، ولوازم الحروب ، فضاقت عليه الله ما مناشترى بيت ابن الدالى باللبودية بالقرب من قنطرة عسم شاه ، وهي دار واسعة عظيمة متخربة هي وما حولها من الدور والرباع والحوانيت فعمرها وسكن واسعة عظيمة متخربة هي وما حولها من الدور والرباع والحوانيت فعمرها وسكن بها، ورتب بها ورشات أرباب الأشغال والصنائع، والمهمات المتعلقة بالدولة كسبك الملافع والجلل والقنابر والمكاحل والعربات، وغير ذلك من الحيام والسروج ومصاريف طوائف المساكر الطبجية والعربجية والرماة ، وعمر ما حول تلك الدار من الرباع

<sup>(</sup>١) هكذا في طبعة بولاق جـ ٤ ص ١٧٦ وواضح أن هناك سقطا .

<sup>(</sup>٢) آخر شوال ۱۲۲۶ هـ / ٥ نوفمبر ۱۸۱۲ م .

والحوانيت ، والمسجد الذي بجواره ومكتبا لإقراء الأطفال ، ورتب تدريسا في المسجد المذكور بمعد العصر ، وقرر فيه السيد أحمد المطحطاوي الحنفي ومعمه عشرة من الطلبة ، ورتب لهم ألف عثماني تصرف لهم من الروزنامة ، وللأطفال ، وكسوتهم خلاف ذلك ، ويشتري في عيد الأضحى جواميس وكباش يذبح منها ، ويفرق على الفقراء والموظفين ، ويرسل إلى أصحابه عدة كباش في عيد الأضحية إلى بيوتهم الكبش والكبشين على قدر مقاديرهم ، ويسرسل في كل ليلة من ليسالي رمضان عدة قصاع مملوءة بالثريد واللحم إلى الفقراء بالجامع الأزهر ، واتفق أنَّ الباشا قصد تعمير المجراة والسواقي التي تنقل الماء من النيل إلى القلعة ، وكانت قــد تهدمت وتخربت وتلاشت وبطل عملها مدة سنين ، فأحضروا المعمارجية فهولوا عليه أمرها ، وأخبروه أنها تحتاج خمسمائة كيس تنفق في عمارتها ، فعرض ذلك على المترجم ، فقال له: ﴿ أَنَا أَعْمُرُهَا بِمَائَةً كَيْسٍ ﴾، قال : ﴿ كَيْفَ تَقُولُ ﴾ ، قال : ﴿ بَلِّ بِثُمَانِينَ كَيسا ﴾ ، والتزم بذلك ، ثم شرع في عمارتها حتى أتمها على ما هي عليه الآن ، وأهذى إليه رجال دولتهم عــدة أثوار معونة له ، فعمــر أيضًا سواقيها ، وأدارها وجرى فــيها الماء إلى القلمعة ونواحيها ، وانتفع بها أهل تلمك الجهات ورخص الماء ، وكشر في تلك الأخطـاط ، وكانوا قاسـوا شدة من عــدم الماء عدة سـنين ، ومما عد مــن مناقــبه أن القلـقات المقيديــن بالمراكز وأبواب المــدينة ، كانوا يــأخذون من الواردين والــداخلين والخارجين والمسافرين مـن الفلاحين وغيرهم ، ومعهم أشياء أو أحــمال ولو حطبا أو برسيما أو تبنا أو سرجينا دراهم على كل شيء ، ولو امرأة فقيرة معها أو على رأسها مقطف من رجيع البهائم تبيعه في الشارع وتــقتات بثمنه ، فيحجزونها ولايدعونها تمر حتى تدفع لهــم نصف فضة ، ثم يأخذون أيضًا من ذلك الشــىء ويأخذون على كل حمل حمار أو بغل أو حمل نصف فـضة ، وإذا اشترى شخص من ساحل بولاق أو مصر الـقديمة أردب غلــة أو حملة حــطب لعيــاله ، أخذ منــه المتقيــدون عند قنــطرة الليمون، فإذا خلص منهم استقبله الكاثنون بالباب الحديد ، وهكذا ساثر الطرق التي يدخل منهــا المارة إلى المدينة ويخرجــون ، مثل باب النصر ، وباب الــفتوح ، وباب الشعرية ، وباب العدوى ، وطرق الأزبكية ، وباب القرافة ، والبرقية ، وطرق مصر القديمـة ، فسعى المـترجم بإبـطال ذلك ، وتكلــم مع الباشــا وعرفه تفـــرر الناس ، وخصوصا السفقراء ، وهؤلاء المتقيـدون لهم علائف يقبضـونها من الباشا كــغيرهم ، وهذا قمدر زائد فرخص لمه في إبطال هذا الأمر ، وكتب له بيمورلدي بمنع هؤلاء المركوزين عن أخذ شيء من الناس جملة كافيـة ، وقيد بكل مركز شخصا من أتباعه 

وكانوا يه جمعون من ذلك مقاديم من الفضة العددية . يتقاممونها أخسر النهار . وذلك خلاف ما يتخذيه من الأشداء للدمولية . كالجنن والزبد والحيار والفئاء والواع الطبخ والفاكهة عالى إلى بالما حدد واحد ابات راعبر ذلك

ومن مناقبه أيصا ، أن اجاوسية والقواسة الأنراك المختصين بمحدمة الباشا والكتمخدا ، كان من عوائدهم الدبيحية أنهم في كيل بوم حمعة يلبسون أحسن ملاسهم ، ويستشرون بالمدينة ، ويسطوفون على بيوت الأعيان ، وأرباب المظاهر ، وأصحاب المناصب ، ويأخذون منهم البقاشيش ، ويسمونها الجمعية ، فما هو إلا أن يصطبح أحد من ذكر ، ويجلس مجلسه إلا واثنان أو شلاثة عابرون عليه من غير استئذان ، فيسقفون قبالته وبأيديهم العصى المفضضة ، فيعطيهم القرشين أو الثلاثة بحسب منصبه ومقامه ، فإذا ذهبوا وانصرفوا حضر إليه خلافهم . وهكذا ، ولايرون في ذلك ثقلا ولا رذالة ، بل يرون إن ذلك من اللازمات الواجبة ، فيلا يكفى أحد من ينقطع في حريمه ذلك اليوم ، أو يتوارى وبتغيب عن منزله ، فإذا صادفوه مرة أخرى ذاكروه فيما فاتهم في السابق ، فإما سامحوه وامتنوا عليه بتركها ، أو طالبوه بها إن لم يكن من يخشوه ، فسعى أيضًا المترجم مع الباشا في منعهم من ذلك .

ومن مساويه : أنه أول من فتح باب الزيادة في متحصل الضربخانة ، حتى تنبه الباشا من ذلك الوقت لأهل الضربخانة ، وأوقع بهم ما تقدم ذكره .

ومنها : إحداث المكس على اللبان والحناء والصمغ على ما قيل :

ومَن ذَا الذَى تُرضَى سَجَاياهُ كُلُّها كَفْسَى المَـرُءُ نُبْـلاً أَنْ تُعَـدِ مَعايِبُه

وبالجملة ، فمن رأس العين يأتى الكدر ، كسما قاله الليث بن سعد لما سأله الرشيد ، وقال له : " يا أبا الحرث ما صلاح بلدكم " ، فقال له : " أما صلاح أمر زراعتها وجسدبها وخصبها فبالنيل ، وأما صلاح أحكامها فسمن رأس العين يأتى الكدر " ، فقال له : " صدفت " ، ذكر ذلك الحافظ ابن حجر في المرحمة الغيثية في الترجمة الليشية ، وعلى كل ، فكان المترجم أحسن ما رأينا في هذه الدولة ، وكان قريبا من الخير وفعله ، مواظبا على الصلوات الخمس في أوقاتها ، ملازما على الاشتغال ومطالعة الكتب والممارسة في دقائق الفنون ، واقتنى كتبا كثيرة في سائر الفنون ، واستنباط الصنائع حتى أنه صنع الجوخ الملون المذي يعمل ببلاد الإفرنج ، ويجلب إلى الأفاق ، ويلبسه الناس للتجمل ، وكان قل وجوده بمصر وغلا ثمنه ،

فعمل عدة أنوال ومناسج غريبة الوضع ، وأحضر أشخاصا من النساجين فسنسجوا الصوف بعد غزله ممذات حددها لهم في الطول والعرض ، ثم ينسلمه وجال أعدهم لتخميره وتلبيده بالقلى والصابون ، منشورًا ومطويـًا بكيفيات فيي أوقات وأيام ، بمباشرته لسهم في العمل وإشارته ، ثم يتضعونه مطويا في أحواض من خشب ثخين مزفت تمتلئ بالماء من ساقية صنعها لخمصوص ذلك ، يصب منها الماء إلى تلك الأحراض ، تديـرها الأثوار وعلـي تلك الأحواض مدقــات شبيهــة بمدقات الأرز ، تتحرك في صعودها وهبوطها من تسرس خاص يدور بدوران الساقية ، وما يفيض من ماء الأحواض يجرى إلى بستان زرعه حول ذلك، فيسقى ما به من الأشجار والمزارع، فلا يذهب الماء هدرا، ثم يخرجونه بعد ذلك، ويبردخونه ويصبغونه بأنواع الأصباغ، ويضعونه في مكبس كبير يقال له التخت ، صنعه لذلك ، وعند ذلك يـتم عمله ، فكان المناس يذهبون للتفرج على ذلك لمغرابته عمندهم ، ثم حمضر إليه شمخص فرنساوي ، وأشار عليه بإشارات في تغيير المـدقات وأفسد العمل ، واشتغل هو بكثرة المهمات ، فتكاسل عن إعادتها ثانيا ، وبطل ذلك ، وكان مع كثرة أشغاله ومصاريفه ليس لـ كاتب بل يـكتب ويحسب لنفسـ وبين يديه عدة دفـاتر ، لكل شـيء دفتر مخبصوص ، ولايشغله شيء عن شميء ، ولما اتسعت دائرته وكبثرت حاشيته ، واجتمعيت فيه عدة مناصب مُنضافة لنظر المهمات ، مثل : معمل السارود ، وقاعة الفضة ، ومدابغ الجلود ، وغير ذلك ، فكان كتخدا بيك يحقد عليه في الباطن لأمور بينــهما ، حتــى قيل إن نفـــه طمحـت في الكتــخدائية ، فــكان يتصـــدر في الأمور والقضايا ، ويرافع ويدافع ، ويهزل مع الباشا ويضاحكه ويرادده ، ويدخل عليه من غير استنبذان ، فلم يزل الكتخدا يلقبي فيه الدسائس ، ويعمل معمدل الأشغال التي تحت نظره ، ويعرف البــاشا بما يتوفر من ذلك حتى نزعه من نظــارة جميع المهمات ، وقلدها صالح كتخدا الرزاز .

ومما نقمه عليه أن الكتخدا ، حضر لزيارة المشهد الحسيني في عصوية يوم من رمضان ، ثم ركب متوجها إلى داره قبيل الغروب ، فصادف في طريقه عدة قصاع كبار مغطاة تحصلها الرجال ، فسأل عنها فعرفوه أنَّ المترجم يرسلها في كل ليلة من ليلي رمضان إلى فقراء الجامع الأزهر ، وبها الثريد واللحم فامتحض من ذلك ، وحرف الباشا أنَّه يؤلف الناس ويتوادد إليهم بأموالك ونحو ذلك ، واستمر المترجم بطالا نحسو السنتين ، ولم يتضعضع ولم يظهر علية تغير ، ونظامه ومسطبخه على حاله ، وطعامه مبذول وراتبه جار ، وفي تلك المدة اشتغل بمطالعة الكتب والممارسة والمدارسة ، وعاني الحسابيات وصناعة التقويم حتى مهر في ذلك ، وعمل المستور

السنوي ، وما يشتمل عليه من تقويم الكواكب السيارة ، وتسداخل التواريخ والأهلة والاجتماعات والاستقبالات ، وطوالع التحاويل والنصبات ، ويصنع بسيده أيضًا الصنائع الفائقة ، مثل الظروف التي تأتي من بلاد الهند والإفرنج والروم ، ويضع فيها الكتبة محابرهم وأقلامهم ، نسيصنعها أولا من الخشب الرقسيق والقرطاس المقوم المتلاصق ، ويصبغهما وينقشهما بأنواع الليق ، ويمعيد على المنقوشات بالمسندروس المحلول، ويضعها في صندوق من الزجاج، صنعه لخصوص ثلث الأشياء والقبورات، وجفاف دهانها بحرارة الشمس المحجوب بالزجاج عن الهواء والغسار ، وعند تمامها تكون في غاية الحسن والطراقة والبهجة ، بحيث لايشك من يراها بأنها من صناعة الهند أو الإفرنج المتقنين الصناعة ، وكان كلما سمع بشخص ذى معرفة لصناعة من الصنائع أو المعارف اجتهد في تحصيلها وتلقيها عنه بأى وجه كان ولو ببذل الرغائب ، وأعد بمنزله أماكن لاشخاص من أرباب المعارف ، ينزلهم فيها ويجرى عليهم النفقات والكساوي حتى يجتنى ثمار معارفهم وصنائعهم ، ويجتمع عنـده في كل ليلة جمعة جماعة من القراء التبي مساكنهم قريبة من داره ، فيذكر الله معهم حصة من الليل ، ثم يفرق فيهم دراهم ، ولما طال به الإهمــال ، وفتور الأحوال ، والباشا قليل الإقامة بمصر ، وأكثر إيامه غائب عنها ، فحسن بباله الرحلة من مصر إلى الديار الرومية ، ويذهب إلى بلاده ، فاستأذن الباشا عند وداعم ، وهو متوجه إلى ناحية قبلي ، فأذن له ، وأخذ في أسباب السفر ، فأرسل الكستخدا إلى السباشا ، ودس إليه كلاما ، فأرسل يمنعه ويرتب لــه خروجا لمطبخه ، فتعوق عن السفر عــلى غير خاطره ، وفي أوائل السنة (١) ، حضرت إلىيه والدته وابنتـه وزوجها ، فأنزلهــم في دار تجاه داره ، وأجرى علىهم ما يحتاجون إليه من النفقة ، فاتفق أن صهره المذكور حلف يمسينا بالطلاق الثلاث وحنث فيه ، ففرق بينه وبين أبنته ، وطرده فشكاه إلى كتخدا بيك ، فكلمه في شأنه ، فلم يقبل ، وقال لايجوز أنْ أحلل المحرم لأجلك ، واستمر صهره يتردد على الكتخدا ويلقى ما يلقيه في حقه من النميمة ، ويلكر له عنه في حقه ما يزيده غيظا وكراهـــة ، ويقول له : « إنــه يجمع أناســـا في كل ليـــلة جمعــة يقرءون ويدعون عليك وعلى مخدومك " ، وذكر لــه أنه يقول لكم : " إن قصده السفر إلى بلده ، وإنما قمصده السفر إلى إسمالامبول ، وليجتمع على مخدومه الأوّل ، لكونه تولى قبودان باشا ، ورياسة الدونانمة، ويقول عندما أكون بدار السلطنة أفعل وأفعل ، وأخبرهم بحقيقة هؤلاء وأفاعيلهم ، وأنقض عليمهم أمرهم ، وذكر له أيضًا أنه

<sup>(</sup>١) ا بنجرم ١٢٢٧ مـ / ١٦ يتأير ١٨١٢ م .

استخرج من أحكام النجوم التي يعانيها ، أن السباشا يحصل له نكبة بعد مدة قريبة ، وبحصل ما يحصل من الفين فيريد الخروج من مصر قبل وقوع ذلك ونحو ذلك ، هلما رجع البياشا من سفرته توسل المترجيم بالكتخدا في أن يأخذ له إذنيا من الباشا بالسفر ، وهو لايعلم سريرته ففاوض الباشا في ذلك ، والقي إليه ما ألقاه حتى أوغر صدره منه ، ثم رد عسليه بقوله : ﴿ إِنِّي اِسْتَأْذَنْتُ الْبَاشَا فَلَمْ يَسْهِلَ بِـهُ مَفَارَقَتُكُ ﴾ ء . وقال ؛ ﴿ إِن كَانَ عَن ضَيِّق فِي الْمُعِشَّةِ ، فأطلق له في كل شهر كيسين عنها أربعون : الف نصف فضة " ، فلما قال له ذلك ، قال : ﴿ أَنَا لَا يَكْفِينِي هِذَا المقدار ، فإن كان. فيطلق لي خــمسة أكياس " ، فقال : ﴿ لم يرض بأزيد مما ذكرته لك ) ، وكل ذلك. مخادعة مين الكتخدا ، ليمحقق ما حشده فمي صدر مخدومه ، وما زال يمتردد في طلب الإذن حتى أذن له ، وأضمر له القتل بعد خروجه من مصمر ، فعند ذلك باع داره ، وما استجده حولها ، والبستان خارج قـناطر السباع ، وما زاد عن حاجته من الأشياء والأمتعة ، واشترى عبيدا وجوارى، وقضى لوازمه وسافر إلى رشيد ، فعندما مضى من نيزوله يومان أو ثلاثة ، كتبوا إلى خليل بيك حاكم الإسكندرية موسوما بقتله ، فبلغه خبر ذلك وهو بثغر رشيد ، فلم يصدقه ، وقال : ﴿ أَى ذَنْبِ أَسْتُوجِبِ به القستل ، ولو أراد قتلسي ما الذي يمنعــه منه وأنا عنـــده بمصر ، وأنا سافــرت بإذنه وودعته وقبلت يديه وطرفه ، وأخذت خاطره ، وهمو مبسوش معى كعادته ؛ ، فلما حصل بالإسكندرية ، واستقر بالسفينة ومضى أيام ، وهم ينتظرون اعتدال الريح. والإذن من الحاكم بالإقلاع ، ووصل المرسوم إلى خليل بيك ، فأرسل إليه في وقت يدعوه ليتغدى معه في رأس التين ، ونظر إلى خليل بيك وهو واقف في انتظاره على بعد ممنه فوق علوة فأجماب وخرج من السفيمنة ، فوصل إليمه جماعة من العمسكر. وأحاطوا به ، فتحقق عـند ذلك ما كان بلغه وهو برشيد ، ونظر إلى خليل بيك فلم يره ، فقــال : • أمهلوني حــتي أتوضأ وأصلــي ركعتين ، وقام مــن حلاوة الروح والقي بنفسه في البحر ، فضربوا عليه بالرصاص ، وأخرجوه وتمموا قتله ، وأخرجوا صناديقه وأخمدوا ما فيها من الكتب ، لأن الساشا أرسل بطلبها ، وأخمد ما معه من المال والدراهم خليل بيك ، فأعطى لولـده جــانبا منه ، وأذن له بالسفر مـع عياله ، وانقضى أمره ، ووصلت الكتب إلى سرايــة الباشا ، وأودعت عند وليٌّ خوجا وتبدد الكثير منها ، وفرق منها عدة على غير أهلها ، وكانت قتلته في أواخر شهر صفر من . السنة (١) ، والله أعلم ، ثم دخلت.

<sup>(</sup>١) آخر صفر ١٢٢٧ هـ / ١٤ مارس ١٨١٢ م .

#### حدثة أمان وعشرين وبالقين والف "

#### استول الحرم بيوم الاثنين سنة ١٢٢٨ ١٠٠

فيه (٣) ، وصل الخبر من الحيهة السقيلية بأن إبراهيم بيك ابن السباشا ، قبض على أحمد أفندى ابن حافظ أفندى الذى بيده دفاتر الرزق الأحباسية ، وشنقه ، وضرب قاسم أفندى ابن أمين الذين كاتب الشهر علقة قوية ، وكان والده أصحبهما معه لياشرا صعه الأمور ، ويعرفاه الأحوال ، وكان قماسم أفندى خصيصا به مثل الوزير والصاحب والنديم ، ورتب له الباشا في كل سنة ثمانين كيسا خلاف الخروج والكحاوى ، وشرط عليه المناصحة في كشف المستورات ، وما يكون فيمه تحصيل والكوال ، فكأنه قصر في كشف بعض الأشياء ، وأرسل إلى والده يعلمه بخيانته هو وكاتب الأرواق ، وأنهما منهمكسان في ملانهما ، فأذن له في فعله بهما ما ذكر ، واخذ ما كانا جمعاه لانفسهما ، وأظهر أنه إنما فعل بهما ذلك عقوبة على ارتكابهما

وفى عشرينه (١) حضر إبراهيم بيك المذكور إلى مصر .

وفيه (٥٠) ، حصلت منافسة بين حسين أفندى السروزنامجى وبين شخصين من كتابه وهما : مصطفى أفندى باش جاجرت ، وقيطاس أفندى ، ولعل ذلك بإغراء باطنى على حسين أفندى ، فرفعا أمرهما إلى الباشا ، وحيرفاه عن مصارف وأمور يضعلها حسين أفندى ، ويخفيها عن الباشا ، وأنه إذا حوسب على السنين الماضية يطلع عليه الوف مين الاكياس ، فعندما سميع ذلك أمرهما بباشرة حسابه عن أربع سنوات متقدمة ، فخرجا من عنده وأخذا صحبتهما مباشرا تركيا ، ونزلوا على حين غفلة بعد العصر ، وتوجهوا إلى منزل أخيه عثمان أفندى السرجى ، ففتحوا خزانة الدفاتر واخذوها بتمامها إلى بيت ابن الباشا إبراهيم بيك الدفتردار ، واجتمعوا في صبحها للمحاققة والحساب مع أخيه عثمان أفندى المذكور ، واستمروا في المناقشة والمحاققة علم مع المراقعة والميل الكلى على حسين أفندى ، ويذهبون في كل ليلة يعذمون السباشا بما يفعلون وبالقدر الذي ظهر صليه ، فيعجبه ذلك ويثني عليهما،

<sup>(</sup>۱) ۱۲۲۸ هـ / ٤ يناير ۱۸۱۳ - ۲۳ ديسمبر ۱۸۱۲ م .

<sup>(</sup>٢) محرم ١٨٢٨ هـ / ٤ يناير ١٨١٣ م - ٢ فبراير ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٣) ١ محرم ١٨٢٨ هـ / ٤ يناير ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٤) ۲۰ محرم ۱۲۲۸ هـ / ۲۳ يتاير ۱۸۱۲م .

<sup>(</sup>٥) ٢٠ محرم ١٢٢٨ هـ/ ٢٣ يناير ١٨١٣ م .

ويحرضهما على التدقيق ، فتنتفخ أوداجـهما ، ويزيدان في الممانعة والمدافعة والمرافعة في الحساب ، وحسسين أفناءي على جمايته ، ويظن أنه عملي عادته في كونسه مطلق التصرف في الأسرال الميربة ، ويبلغها إذ سئل فيها للقاتم بالدولة ابرادا ومصرفا ، ليكون إجمالا لا تفصيلا لكونه أمينا وعدلا ، وكان الإيراد والمصرف محررا ومضبوطا في الدفساتر التي بـأيدي الأفندية الـكتاب ، ومن انـضم إليهم مــن كتاب اليــهود في دفاترهم أيضًا بالعبراني ، لتكون كل فرقة شاهدة وضابطة على الأخرى ، فلما استقل هذا الباشا بمملكة الديار المصرية واستغول في تحصيل الأموال بأيّ وجه ، واستحدث أقلام المكوس ، وجعلها في دفاتر تحت أيدي الأفسندية وكتبة الروزنامة ، فصارت من جملة الأموال الميرية في قبضها وصرفها وتحاويلها ، والباشا مرخى العنان للروزنامجي ومرخص له في الإذن والتسصرف ، والروزنامجي كذلك مرخي السعنان لأحد خواص كتابه المعروف بأحمــد اليتيم لفطانته ودرايته ، فكان هو المـشار إليه من دون الجميع ، ويتطاول علميهم ويمقت من فعل فسعلا دون اطلاعه ، وربما سبه ، ولو كسان كبيرا أو أعلى منزلة منه في فنه فيمتلئ غيظًا ، وينقطع عن حضور الديوان فيسهمله ولايسال عنه ، والأفندي الكبير لايخرج عن رأيه لكونه سادا مسد الجميع ، فدبروا على أحمد أفندى المذكور ، وحفروا له وأغروا به حتى نكبه الباشا ، وصادره في ثمانين كيسا ، ومخدومه حسين أفندي في أربعمائة كيس، وانقطع أحمد أفندي عن حضور الديوان، وتقدم المتأخر وضم المباشا إلى ديوانهم من طرفه خليل أفنىدي ، وسموه كاتب الذمة بمعنى أنَّه لايكتـب تحويل ولا ورقة ميرى ولا خلاف ذلك مما يسطر فــى ديوانهم حتى يطلع عليه خمليل أفندي المذكور ، ويرسم عمليه علامته ، فأحاط عملمه بجميع أسرارهم ، وكل قبليل يستخبر منه الباشا فيحييطه بمعلوماته ، ولم يبزل حتى تحول ديوانهم وانتقل إلى بسيت خليل أفندى تجاه منزل إبراهيم بيك ابـن الباشا بالأزبكية ، وترأس بالديوان قاسم أفندي كاتب الشهر ، وقريبه قيطاس أفندي ، ومصطفى أفندي باش جاجرت ، وبعد مدة أشهر سافر إبراهيم بيك ، وأخذ صحبته قاسم أفندي على الصمورة المتقدمية ، والروزناميجي وولده محمد أفندي يسراعيان جمانب رفيقميه ، ولايتعرضان لهما فيما يتصدران له ، ويضمانـه في عهدتهما ، فلما وصل الخبر بنكبة إبراهيم بيك لقاسم أفندي ، فعند ذلك فصرا معهما ، وأظهر ابن الروزنامجي مكموز غيظه في حقهمــا ومانعهما أيضًا ، وخشن القول لهما ، فاتفــقا على إنهاء الحال إلى باب الباشا ففعلا ما ذكر ، وكان حسين أفندى عندما استأذن الباشا في صرف الجامكية السائرة للعامة والخاصة ، فأذن له في صدف ما يتعلق بمشايخ العلم والأفندية والكتبة والسيد محمد المحروقي بالكامل ، وما عداهم ربع استحقاقهم ، وكتب له

فرمانا بذلك ، فقال له الروزنامجي : " في بعضهم من يستحق المراعاة كبعض أهل العلم الخاملين ، وأهل الحرمين المهاجرين ومستوطنين بمصر بعيالهم ، وليس لهم إيراد يتعيشون منه إلا ما هو مرتب لهم من العلائف في كل سنة ، وكذلك بعض الملتزمين الذين اعتادوا سداد ما عــليهم من الميرى ، وبعضه بما لهـــم من الإتلافات والعلائف والغلال "، فقال له: « النظر في ذلك لرأيك ، فإن هذا شيء يعسر ضبط جزئياته ، فاعتمد ذلك » ، وطفق يــفعــل فــي البعض بالنصف ، والبعض بــالثلث أو الثلثين ، وأما العامة والأرامل ، فيصوف لهم الربع لاغـير حسب الأمر ، ويقاسون في تحصيل ربع استحقاقهم الشدائد من السعى وتكرار الذهاب والتسويف والرجوع في الأكثر من غير شيء مع بعد المسافة ، وفيهم الكثيــر من العواجز، فلما ترافعوا في الحساب مانع المتصدر فيما زاد على الربع ، وطلع إلى الباشا فعرف بذلك ، فقال الباشا : « لاتخصموا له إلا ما كان بإذني وفرماني ، وما كان بدون ذلك فلا » ، وأنكر الحال السابق منه له ، وقال : « هو متبرع فيما فعله » ، فتأخر عليه مبلغ كبير في مدة أربع سنوات ، وكذلك كان يحوّل عليه حوالات لكبار العسكر برسول من أتباعه فلا يسعه الممانعــة ، ويدفع القدر المحــول عليه بدون فرمان اتــكالا على الحالة التــى هو معه عليها ، فرجعوا عليه في كثير من ذلك ، وتمأخر عليه مبلغ كبير أيضًا ، فـتمموا حساب سنة واحدة على هذا النسق ، فبلغت نحو الألف كيس وماثتى كيس وكسور ، تبلغ في الأربع سنوات خمسة آلاف كـيس ، فتقلق حسين أفندي وتحبر في أمره ، وزاد وسواسه ، ولم يجد مغيثًا ولا شافعًا ولا دافعًا .

وفى أواخره (١) ، عمل البـاشا مهما لختان ابن بــونابارته الحازندار الغــائب ببلاد الحجاز ، وعملوا له زفة فى يوم الجمعة بعد الصلاة اجتمع الناس للفرجة عليها .

وفيه (۱) ، أيضًا زاد الإرجاف بعصسول الطاعون ، وواقع الموت منه بالإسكندرية ، فأمر الباشا بعمل كورنتيله بثغر رشيد ودمياط والبرلس وشبرا ، وأرسل إلى الكاشف الذى بالبحيرة بمنع المسافرين المارين من البر ، وأمر أيضًا بقراءة صحيح البخارى بالازهر ، وكذلك يقرءون بالمساجد والنزوايا سورة الملك (۱) والاحقاف (۱) في كل ليلة ، بنية رفع الوباء فاجتمعوا إلا قليلا بالازهر نحو ثلاثة إيام ، ثم تركوا ذلك وتكاسلوا عن الحضور .

وفي يوم الإثنين تاسع عشـرينه (°) ، كسـفت الشمـس وقت الضحـوة ، وكان

<sup>(</sup>۱) آخر محرم ۱۲۲۸ هـ / ۲ فبراير ۱۸۱۳ م . (۲) آخر محرم ۱۲۲۸ هـ / ۲ فبراير ۱۸۱۳ م .

<sup>(</sup>٣) سورة : الملك ، رقم ( ١٧) . (۵) ٢٩ محرم ١٩٢٨ هـ/ ١ فبراير ١٨١٣ م .

المنكسف نحو ثــلانة أرباع الجرم ، وكانت الشمس فى برج الدلو أيــام الشتاء ، فأظلم الجو إلا قليــلا ، ولم ينتبه له كثــير من الناس لظنهــم أنها غيوم متراكمـــة ، لانهم فى فصل الشتاء .

### واستهل شهر صفر بيوم الأزبعاء سنة ١٢٢٨ 🗥

فيه <sup>(۲)</sup> في أخريات النهار هسبت ربيح جنوبية غربية عاصفة بساردة واستمرت لعصر يوم السبت <sup>(۱۲)</sup> ، وكانت قوتها يوم الجمعة <sup>(11)</sup> ، أثارت عبارا أصفـر ، ورمالا مع غيم مطبق ، وقتام ورش مطر قليل في بعض الأوقات .

وفي يوم الثلاثـاء سابعه <sup>(ه)</sup> ، وردت بشائر من الـبلاد الحجازية باستيـلاء العساكر على جدة ومكة من غير حرب ، وذلك أنه لما انهزمت الأتراك في العمام الماضي ، ورجعوا على الصورة التي رجعوا عليها مشتتين ومتفرقين ، وفيهم من حضر من طريق السويس ، ومنهم من أتى من البر ، ومنهم من حضر من ناحية القصير ، ونفي الباشا من استعجل بالهزيمة والرجوع من غير أمره ، ويـخشى صولته ، ويرى في نـفسه أنـه أحق بالـرياسة مـنه ، مـثل : صالـح قوج ، وسلـيمان ، وحـجو ، وأخرجهم من مصــر ، واستراح منهم ، ثم قتل أحمد أغا لاظ ، جــدد ترتيبا آخر ، وعرفه كسبراء العرب الذين استمالهم ، وإندرجـوا معه ، وشيخ الجويـطات أنَّ الذي حصل لهم ، إنما هـ و من العـرب الموهبين ، وهم عرب حرب والـصفراء ، وأنهم مجهــودون ، والوهـابــية لايعطـونهم شيئًا ، ويـقولون لهم : • قــاتلوا عن ديـنكم وبلادكم ، ، فإذا بذلتم لهم الأموال ، وأغدقتم عليهم بالإنعام والعطاء ارتدوا ورجعوا وصاروا معكم، وملكوكم البلاد ، فاجتهد الباشا في جمع الأموال بأي وجه كان ، واستأنف الطلب ، ورتسب الأمور وأشاع الخروج بنـفسه ، ونصب الـعرضي خارج باب النصر ، وذلك في شهر شعبان (٦) ، وخرج بالموكب كما تقدم وجلس بالصيوان ، وقرر للسفر في المقدمة بونابسارته الخازندار ، وأعطاه صناديق الأموال والكساوي ، ورافق معه عابديسن بيك ومن يصحبهما ، وواظب على الخروج إلى العرضي ، والرجوع تارة إلى القلعة ، وتــارة إلى الأزبكية ، والجيزة ، وقصر شبرا ، ويعمـل الزماحة والميدان فـي يومي الخميس والإثـنين ، والمصاف على طـراثق حرب

<sup>(</sup>١) صفر ١٢٢٨ هـ / ٣ فبراير - ٣ مارس ١٨١٣ م . (٢) ١ صفر ١٢٢٨ هـ / ٣ فبراير ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٣) ٤ صفر ١٢٢٨ هـ / ٦ فبراير ١٨١٣ م . (٤) ٣ صفر ١٢٢٨ هـ / ٥ فبراير ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٥) ٧ صفر ١٢٢٨ هـ/ ٩ فيراير ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٦) شعبان ١٢٢٨ هـ / ٣٠ يوليه - ٢٧ أغسطس ١٨١٣ م .

الإفرنج ، وسافر بونابارته فى أواخر شعبان (۱۰ ، واستمر العرضى منصوبا ، والطلب . كذلك مطلوب ، والعساك واردة من بلادها عسلى طريق الإسكندرية ودمساظ ، ويخسرج الكثير إلى السعرضى ، ويستسمرون على الدخسول إلى المدينة فى السصباح ، لقضاء أشغالهم والرجوع أخريات النهار مع تعدى أذاهم للباعة والحمارة وغيرهم .

ولما غدر الباشا بأحمد أغــا لاظ وقتله في أوآخر رمضان (١) ، ولم يبــق أحد ممن يخشى سطوته ، وسافر عابدين بيك في شوّال <sup>(٣)</sup> ، وارتحل بعده بنحو شهر مصطفى بيك دالي باشا وصحبته عدة وافرة من العسكر ، ثم سافر أيضًا يحيي أغا ومعه نحو الخمسمائة ، وهكذا كل قليل ترحل طائفة بعد أحرى ، والعرضي كما هو ، وميدان الرماحة كذلك ، ولما وصل بونابارته إلى ينبع البر ، أخذوا في تأليف العربان واستمالـتهم ، وفهـب إليه ابـن شـديد الحـويطــى ، ومن معه ، وتقابلــوا مع شيخ حرب ، ولم يزالوا به حتى وافقهم ، وحضروا به إلى بونابارته ، فأكرمه وخلع عليه الخلع ، وكذلك على من حضر من أكابر العربان فألبسهم الكساوى والفراوى السمور والشالات الكشميري ، ففرق عليهم من الكشمير ملء أربع سحاحير ، وصب عليهم الأموال ، وأعطى لشيخ حرب مائة ألف فرانسة عين ، وحضر باقى المشايخ فخلع عليهم وفرق فيهم ، فخص شيخ حرب بمفرده ثمانية عشر ألف فرانسة ، ثم رتب لهم علائف تمرف لهم في كل شهر ، لكل شخص خمسة فرانسة ، وغرارة بقسماط ، وغرارة عــدس ، فعند ذلك ملكوهم الأرض ، والذي كان متــأمرا بالمدينة من جنسهم فاستــمالوه أيضًا ، وسلم لهم المدينة ، وكل ذلك بمخــامرة الشريف غالب أمير مكة وتدبيره وإشارته ، فلما تم ذلك أظهر الشريف غالب أمره وملكمهم مكة والمدينة ، وكمان ابسن مسعود الوهمابسي حضر في المـوسم وحج ، ثم ارتحـل إلى الطائف ، ويعد رحيله فعل الشريف غالب فعله وسيلقى جزاءه ، ولما وصلت البشائر بذلك في يوم الثلاثاء سابعه (٤) ، ضربوا مدافع كثيرة ، ونودي في صبح ذلك بزينة المدينة ومصـر وبولاق ، فزينوا خمسة أيـام أوّلها الأربعاء (٥) ، وآخرهــا الأحد (٦) ، وقاسى الناس في ليالي هذه الأيام العذاب الأليــم من شدة البرد والصقيع وسهر الليل الطويل ، وكان ذلك في قوة فصل الشتاء ، وكل صاحب حانوت جالس فيها ، وبين يديه مجمرة نــار يتدفأ ويصطلي بحرارتها ، وهو ملتف بالعباءة والأكــسية الصوف أو اللحاف ، وخرج الباشا من ليلة الأربعاء المذكور ، ونصبت الخيام ، وخرجت الجمال

<sup>(</sup>٥) ٨ صفر ١٢٢٨ هـ/ ١٠ فبراير ١٨١٣ م . (٦) ١٢ صفر ١٢٢٨ هـ/ ١٤ قبراير ١٨١٣ م .

المحملة باللوازم من الفرش والأواني وأزيار الماء والبارود لعمل السنانك والحرائق ، وفي كل يوم يعمل مسرماح وشنك عظيم مهول بالمدافع وبنادق الرصاص المتواصلة ، من غير فاصل مشل الرعود والطبول من طلوع الشمس إلى قريب الظهر ، وفي أول يوم من أيام الرمي أصيب إبراهيم بيك ابن الباشا برصاصة في كتفه ، أصابت شخصا من السواس ونفذت منه إليه ، وهي باردة فتعلل بسببها ، وخرج بعد يومين في عربة إلى المعرضي ، ثم رجع ، ولما كان يوم الأحد (۱) ، وقت الزوال ركب الباشا وطلع إلى القلعة ، وقلعوا خيام الشنك وحملوا الجمال ، ودخلت طوائف العسكر ، وأذن للناس بقلع الزينة ، ونزول التعاليق ، وكان الناس قد عمروا الفناديل وأشاعوا أنها سبعة أيام ، فلما حصل الإذن بالرفع ، فكأنما نشطوا من عقال ، وخلصوا من السجون ، لما قاسوه من البرد والسهر ، وتعطيل الأشغال ، وكساد الصبائع ، التحديث عم ذلك هذه التكاليف ، وقتبهم من لاعلك قوت عيالية أو تعمير مراجه ، فكلف مع ذلك هذه التكاليف ، وقتبهم من لاعلك قوت عيالية أو تعمير مراجه ، فكلف مع ذلك هذه التكاليف ، وكتب الباشا بالبشائر إلى دار السلطنة ، وأرسلها في حواصه .

وقى هذا الشهر (۱) ، وردت أعبار بدوقوع أمطار وثلوج كشيرة بناحية بحرى ، وبالإسكندرية ، ورشيد ، بحدود الغربية والمنونية والبحيرة ، وشدة برد ، ومات من ذلك أناس وبهاتم والزروع البدرية ، وطف على وجه الماء أسماك موتى كثيرة ، فكان موج البحر يسلقيه على الشطوط، وغرق كشير من السفن من الرياح السعواصف التى همت في أول الشهر (۱)

وفي سابعه (أ) ، يوم وصول السشارة أحضر الباشا حسين أفندى الروزنامجي وخلع عليه خلعة الإبقاء على منصبه في الروزنامة ، وقرر عليه الفين وخمسمائة كيس ، وذلك أنهم لما رافعوه في الحساب على الطريقة المذكورة ، أرسل إليه الباشا بطلب خمسمائة كيس من أصل الحساب فضاق خناقه ، ولحم يجد له شافعا ، ولا ذا مرحمة ، فأرسل ولده إلى منحمود بيك الدويدار يستجير فيه ، وليكون واسطة بينه ويين الباشا ، وهو رجل ظاهره خلاف باطنه ، فنهب معه إلى الباشا فبش في وجهه ورحب به ، وأجلسه محسمود بيك في ناحية من المجلس ، وتساجى هو مع الباشا ، ورجع إليه يقول له : و إنه يقول إنَّ الحساب لم يتم إلى هذا الحين ، وأنه ظهر على ورجع إليه يقول له : و إنه يقول إنَّ الحساب لم يتم إلى هذا الحين ، وأنه ظهر على البك تاريخ أمس خمسة آلاف كيس وزيادة ، وأنا تكلمت معه ، وتشفعت عنده في

 <sup>(</sup>۱) ۱۲ صفر ۱۲۲۸ هـ / ۱۶ فیرایر ۱۸۱۳ م .
 (۲) سفر ۱۲۲۸ هـ / ۳ فیرایر ۱۸۱۳ م .
 (۳) ا صفر ۱۲۲۸ هـ / ۳ فیرایر ۱۸۱۳ م .

بَرك باقى الحساب ، والمسامحة فى نصف المبلغ والكسور ، فيكون الباقى الفين وخمسمائة كيس تقومون بدفعها ، فقال : « ومن أين لنا هذا القدر العظيم ، وقد عزلنا من المنصب أيضاً كنا تتداين ، ولا يأمننا الناس إذا كان القدر دون هذا أيضاً : فرجع إلى الباشا وحاد إليه ، يقول له : « لهم يمكنى تضميف القدر سوى ما سامح فيه ، وأسا المنصب فهو عليكم ، وفي غد يطلع والدك ، ويتجدد عليه الإبقاء ، وينكمد الخصم ، وعلى الله السداد ، ، ونهض وقبل يده وتوجه فزن إلى دارهم ، وأخبر والده بما حصل ، فزاد كربه ، ولم يسعه إلا النسليم ، وركب في صبحها وطلع إلى الباشا فخلع عليه ، وزل إلى داره بقهره ، وشرع في بيع تعلقاته وما يتحصل لديه .

وفى يوم الإثنين ثالث عشره (۱) ، خلع الباشا على مـصطفى أفندى ، ونزل إلى داره وأتاه الناس يهنؤنه بالمنصب .

وفى يوم الأربىعاء ثالث عشرينه (<sup>۱)</sup> ، وردت بشائىر بتملكهم الطبائف وهروب المضايفى منها ، فعملوا شنكا وضربوا مدافع كثيرة من القلعة وغيرها ثلاثة أيام فى كل وقت أذان ، وشرع السباشا فى تشهيل ولسده إسماعيل بساشا بالبسشارة ، ليسافر إلى إسلاميول وتاريخ تملكها فى سادس عشرين المجرم (<sup>۱۲)</sup>

وفى هذه الأيام ، ابتدعوا تحرير الموازين ، وعملوا لذلك ديوانا بالقلعة ، وأمروا بإبطال موازين الباعة ، وإحضار ما عندهم من الصنع ، فيزنون الصنعة ، فإن كانت زائدة أو ناقصة أخذوها وأبقوها عندهم ، وإن كانت محررة الوزن حتسموها بحتم ، وأخذوا على كل ختم صنعة ثلاثة أنصاف فضة ، وهى النصف أوقية ، والأوقية إلى الرحل الذى يكون وزنه غير محرر يعطوه رطلا من حديد ، ويدفع أسمنه مائة نصف الرطل الذى يكون وزنه غير محرر يعطوه رطلا من حديد ، ويدفع أسمنه مائة نصف فضة ، والنصف رطل خمسون ، وهكذا ، وهو باب ينجمع منه أكياس كثيرة .

وفيه (4) ، أيضًا طلب الباشا من عرب المفوائد (٥) غرامة سبعين ألف فرانسة ، فعصوا ورمحوا بإقليم الجيزة ، وأخذوا المواشى ، وشلحوا من صادفوه ورمح كاشف الجيزة عليهم ، فصادف منهم أباعر محملة أمتعة لهم وصحبتهم نساء وأولاد فأخذهم ورجع بهم .

<sup>(</sup>۱) ۱۳ صفر ۱۲۲۸ هـ/ ۱۰ فبراير ۱۸۱۳ م . (۲) ۲۳ صفر ۱۲۲۸ هـ/ ۲۰ فبراير ۱۸۱۳ م .

<sup>(</sup>۳) ۲۲ المحرم ۱۲۲۸ هـ/ ۲۹ ینایر ۱۸۱۳ م . (۶) ۲۳ صفر ۱۲۲۸ هـ/ ۲۵ فیرایر ۱۸۱۳ م . (۵) عرب الفوائف: من نسل فاید برخبوث ، نزلوا من برقة فی صحراء مصر الغربیة ، ویقیم أغلب السفواند فی

<sup>4)</sup> غرب القواسد . من سل قايد برخوت ، زلوا من برته في صحراه مصر العربيه ، وهيم اعلب السوائد في محافظة الخيا فسى مفافة ، وفسى محافظـة القيـو ، ومحافظـة البحيرة ، ولم يتق منهـم في لييا سوى علد ` قليل.

الطيب ، محمد سليمان : المرجع السابق ، ص ٤٣٧ - ٤٤٨ .

وفيه (۱) ، سافر إبراهيم بيك ابن الباشا إلى ناحية قبلى، ووصلت الاخبار بوقوع الطاعون بـالإسكندرية ، فاشتـد خوف الباشا والعسكـر مع قساوتهم وعسـفهم وعدم مرحمتهم .

### واستهل شهر ربيع الاول بيوم الخميس سنة ١٢٢٨ 🐡

فیه (۱۳) ، قلدوا شخصها یسمی حسین البرلی وهو الکتخدا عند کتسخدا بیك ، وجعلوه فی منصب بیت المال ، وعزلوا رجب أغا ، وکان إنسانا سهلا لا بأس به ، فلما تولسی هذا أرسل لجمیع مشایخ الخطط والحارات ، وقید علیهم بأنهم یخبرونه بکل مسن مات من ذکر أو أنثی ، ولمو کان ذا أولاد أو ورثة أو غیر ذلك ، وکذلك علی حوانیت الأموات ، وأرسل فرمانات إلى بلاد الأریاف والبنادر بمعنی ذلك .

وفي يوم الأحد رابعه (١١) ، طلب الباشا حسين أفنــدى الروزنامجي ، وطلب منه ما قرره عليه ، وكان قمد باع حصصه وأملاكه ودار مسكنه ، فلم يوف إلا خمسمائة كيس ، فقال له : « مالىك لم توف القدر المطلوب ، وما هذا التأخير ، وأنا محتاج إلى المال ؛ ، فقال : ﴿ لَمْ يَسْبَقُ عَسْدَى شَيْءَ ، وقد بعن التزامسي وأملاكي وبيستي وتداينت من الربويين حتى وفيت خمسمائة كيس ، وها أنا بين يديك ، ، فقال لـ ، : هذا كلام لايروج على ولاينفعك ، بل أخرج المال المدفون ، ، فــقال : ٩ لـم يكن عندي مال مدفون ، وأما الذي أخبرك عنه فيذهـب فيخرجه من محله ، ، فحنق منه وسبه وقسبض على لحسيته ولطمه على وجمهه ، وجرد السبف ليضربه فترجمي فيه بالعصى المفضضة التي بأيديهم بعــد أن ضربه هو بيده عدة غصى ، وشــج جبهته حتى أتوا عليه ، ثسم أقاموه والبسوه فروته وحمــلوه وهو مغشى عليــه ، وأركبوه حمارا ، وأحاط به خدمه وأتساعه حتى أوصلوه إلى منزله ، وأرسل معه جماعة من العسكر يلازمونــه ولايدعونه يدخل إلــى حريمه ، ولايصل إلــيهم منه أحد ، وركــب فى أثره محمدود بيك الدويـدار بأمر الباشــا ، وعبر داره ودار أخيه عــثمان أفنــدى المذكور ، وأخذه صحبته إلى القبلعة ، وسجنسوه ، وأما ولده وأخواه فإنسهم تغييبوا من وقت الطلب واختــفوا ، ونــزل إليه في اليوم الشــاني إبراهيم أغا أغات الباب يطــالبه بغلاق ثمانمائة كيس ، وقستنذ ، فقال له : ﴿ وَكَيْفَ أَحْصَلُ شَيًّا وَأَنَّا رَجِلُ ضَعِيفَ ، وأَخَى

<sup>(</sup>۱) ٣٣ صفر ١٢٢٨ هـ/ ٢٥ قبراير ١٨١٣ م. (٢) ربيع الأول ١٢٢٨ هـ/ ٤ مارس - ٢ أبريل ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٣) ١ ربيع الأول ١٢٢٨ هـ/ ٤ مارس ١٨١٣ م. (٤) ٤ ربيع الأول ١٣٢٨ هـ/ ٧ مارس ١٨١٣ م .

عثمان عـندكم فى الترسيــم ، وهو الذى يعينــنى ويقضى أشغالــى ، وأخذتم دفاترى · المختصة بأحوالى مع ما أخذتموه من المدفاتــر ٩ ، فاقام عنده إبراهيم أغا برهة ثم ركب إلى الباشا وكلمه فى ذلك ، فأطلقوا له أخاه ، ليسعى فى التحصيل .

وفى حادى عشرينه (۱٬) ، عدى الباشا إلى بر الجيزة بقصد السفر إلى بلاد الفيوم ، وأخذ صحبته كتبة مباشرين مسلمين ونصارى ، وأشاع أنَّ سفره إلى الصعيد ليكشف على الاراضى وروكها ، وارتحل فى ليلة الشلائاء ثالث عشره (۱٬) ، بعد أن وجه ابنه إسماعيل إلى الديار الرومية فى تلك الليلة بالبشارة

وفى خامس عشرينه (\*\*) ، حضر لطيف أغا راجعا من إسلامبول ، وكان قد توجه بيشارة فتح الحرمين ، وأخبروا أنَّه لما وصل إلى قرب دار السلطنة ، خرج لملاقاته الاعيان ، وعند دخوله إلى البلدة ، عملوا له موكبا عظيما مشى فيه أعيان الدولة وأكابرها وصحبته علم مفاتيح ، زغموا أنَّها مفاتيح مكة وجدة والمدينة ، وضعوها على صفائح الذهب والفضة ، وأمامها البسخورات في مجامر الذهب والفضة والعطر والطيب ، وخلفهم الطبول والزمور ، وعملوا لمذلك شنكا ومدافع وأنعم عليه المساطان ، وأعطاه خلعا وهدايا ، وكذلك أكابر الدولة ، وأنعم عليه الحنكار بطوخين وصار يقال له : « لطيف باشا » .

وفيه (1) ، وردت الأخبار بـقدوم قهوجــى باشا ، ومعه خــلع وأطواق للــباشا ، وعدة أطواخ بولايــات لن يختار تقلــيده ، فاحتفل البــاشا به عندما وصلــته أخباره ، وأرسل إلى أمراء الشـغور بالإسكندرية ودمياط بــالاعتناء بملاقاته عنــد وروده على ثغر منها .

وفيه <sup>(ه)</sup> ، حضر خلـيل بيك حاكم الإسكــندرية إلى مصر فرارا مــن الطاعون ، لائه قد فشا بها ، ومات ًاكثر عــكره وأتباعه .

## واستهل شهر ربيع الثاني بيوم الاحد سنة ١٢٢٨ 🜣

في ثامنه (<sup>v)</sup> ، حضر الباشا على حين غفلـة من الفيوم إلى الجيزة ، وأحبروا أنه

<sup>(</sup>١) ٢١ ربيع الأول ١٢٢٨ هـ/ ٢٤ مارس ١٨١٣ م . (٢) ١٣ ربيع الأول ١٢٢٨ هـ/ ١٦ مارس ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٣) ٢٥ ربيع الأول ١٢٢٨ هـ/ ٢٨ مارس ١٨١٣ م . (٤) ٢٥ ربيع الأول ١٢٢٨ هـ/ ٢٨ مارس ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٥) ٢٥ ربيع الاول ١٢٢٨ هـ/ ٢٨ مارس ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٦) ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ / ٣ أبريل - ١ مايو ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٧) ٨ ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ / ١٠ أبريل ١٨١٣ م .

لما وصل إلى ناحية بسنى سويف ، ركب بغلة سريعة العدو ومعه بعض خواصه على الهجن والبسغال ، فوصل إلى الفيوم فسى أربع ساعات ، وانقطع أكثمر المرافقين له ، ومات منهم سبعة عشر هجينا .

وفي يوم الثَلاثاء عاشره (١) ، عملوا مولد المشهد الحسيني المعتاد ، وتقيد لتنظيمه السيد المحروقي الذي تولى النظارة عليه ، وجالس ببيت السادات المجاور للمشهد بعد أن أخلموه له ، وفسى ذلك اليوم (\*) ، أمر الباشا بعمل كورنتيـلة بالجيزة ونوه بإقامته بها ، وزاد بــه الخوف والوهم من الطاعون ، لحصول القليــل منه بمصــر ، وهلك الحكيم الفرنساوي ، وبعض نصاري أروام ، وهم يعتقدون صحة الكورنتيلة ، وأنها تمنع الطاعبون ، وقاضي الشريعة الذي هو قباضي العسكر ، يحقق قبولهم ، ويمشى على مــذهبهم ، ولرغبــة الباشا في الحــياة الدنيا ، وكــذلك أهل دائرته وخوفــهم من الموت يصدقون قولهم ، حتى أنَّه اتفق أنَّه مات بالمحكمة عند القاضي شمخص من أتباعمه ، فأمر بحرق ثميابه ، وغسل المحمل الذي مات فيه ، وتسبخيره بالسبخورات ، وكذلك غسل الأواني التي كان يمسها وبخروها ، وأمروا أصحاب الشرطة أنَّهم يأمرون الناس وأصحاب الأسواق بـالكنس والرش والتنظيف في كل وقـت ، ونشر الثياب ، وإذا ورد عليهم مكاتسبات ، خرقوها بالسكاكين ودخنوها بالسبخور قبل ورودها ، ولما عزم البائسًا على كورنتيـلة الجيزة ، أرسل في ذلـك اليوم (٣) ، بأن يمنادوا بها عملى سكانـها بأن من كان يملـك قوته وقوت عيـاله ستين يومـا ، وأحب الإقامة فليـمكث بالبلدة ، وإلا فليخرج منها ، ويذهب ويسكن حيث أراد في غيرها ، ولهم مهلة أربع. ساعات ، فانــزعج سكان الجيزة وخــرج من خرج وأقام من أقام ، وكـــان ذلك وقت الحصاد ولهــم مزارع وأسباب مع مجاوريهــم من أهل القرى ، ولايخفي احــتياجات الشخيص لنفسه وعياله وبمهائمه ، فيمنعسوا جميع ذلك حتى سدوا خسرق السور والأبواب ومنعوا المعادى مطلقا ، وأقام الباشا ببيت الأزبكية لايجتمع بأحد من الناس إلى يوم الجسمعة (١)، فعدى فني ذلك اليوم وقست الفجر، وطلع إلى قصبر الجيزة، وأوقف مركبين الأولى ببر الجيزة والأخرى في مقابــلتها ببر مصر القديمة ، فإذا أرسل الكتخدا أو المعلم غالي إليه مراسلة ناولها المرسل للمقيد بذلك في طرف مزراق ، بعد تبخيسر الورقة بالشيح واللسبان والكبريت ، ويتساولها منه الآخر بمزراق آخر عسلي بعد بمنهما ، وعــاد راجعا فإذا قرب من البر تناولــها المتنظر له أيضًا بمزراق ، وغــمسها فيُ

<sup>(</sup>۱) ۱۰ ربیع الثانی ۱۲۲۸ هـ / ۱۲ أبريل ۱۸۱۳ م . (۲) ۱۰ ربیع الثانی ۱۲۲۸ هـ / ۱۲ أبريل ۱۸۱۳ م . (۲) ۱۸۱۳ م ۱۸۲۳ م

<sup>(</sup>٣) ١٠ ربيم الثاني ١٢٢٨ هـ/ ١٢ أبريل ١٨١٣ م . (٤) ١٣ ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ/ ١٠ أبريل ١٨١٣ م .

الحل ، وبخرها بالبخور المذكور ، ثم يوصلها لحضرة المشار إليه بكيفية أخرى ، فأقام أياما ، وسافر إلى الفيوم ورجع كما ذكر ، وأرسل مماليكه ومن يعز عليه ويخاف عليه من الموت إلى أسيوط .

وفى يوم السبت سابعه <sup>(۱)</sup> نودى بالاسواق بأن السيد محمد المحروقى ، شاه بندر النجار بمــصر وله الحكم على جــميع النجار ، وأهل الحــرف والمتسببين فى قــضاياهم وقوانينهم ، وله الامر والنهى فيهم .

وفيه (<sup>(۱)</sup>.، وصل إلى مصـر عدة كبيرة من العســاكر الرومية على طــريق دمياط ، ونصبوا لهم وطاقا خارج باب النصر ، وحضر فيــهم نحو الحمسمائة نفر أرباب صنائع بنائين وتجارين وخراطين ، فأنزلوهم بوكالة بخط الحليفة .

وفى يوم الأحد ثامنه (<sup>(1)</sup> عِيتقلد الحسسة الخواجا محمود حسن ، ولسس الخلعة وركب وشق المدينة وأمامه الميزان ، فرسم بسرد الموازين إلى الأرطال الزياتي التي عبرة الرطال منها أربع عشرة أوقية ، في جمسيع الادهان والخضراوات على العادة القديمة ، ونقص من أسعار اللحم وغيره ، ففرح الناس بذلك ولكن لم يستمر ذلك .

وفى يدوم الأربعاء حادى عشره (<sup>4)</sup> ، بين الظهر والعصر كانت السماء مصحية والشمس مضينة صافية ، فما هو إلا والسماء والجو طلع به غيم وقتام ورياح نكباء غربية جنوبية ، وأظلم ضوء الشمس ، وأرعدت رعدتين الثانية أعظم من الأولى ، وبرق ظهر ضوءه ، وأمطرت مطرا متوسطا ، ثم سكن الريح ، وانجلت السماء وقت العصر ، وكان ذلك سابع بشنس القبطى وآخر يوم من نيسان الرومى (<sup>6)</sup> ، فسبحان المقعال مغير الشنون والأحوال ، وحصل فى تاليه يوم الجمعة (<sup>7)</sup> ، مثل ذلك الوقت أيضاً غيوم ورود كثيرة ومطر أزيد من اليوم الأولى .

# واستهل شهر جمادی الثانی سنة ۱۲۲۸ 🐡

في ثاني عشره <sup>(٨)</sup> ، وصل في النيل على طريق دمياط أغا من طرف الدولة يقال

<sup>(</sup>١) ٧ ربيغ الثاني ١٢٢٨ هـ / ٩ أبريل ١٨١٣ م . (٢) ٧ ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ / ٩ أبريل ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٣) ٨ ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ / ١٠ أبريل ١٨١٣ م . (٤) ١١ ربيع الثاني ١٢٢٨ هـ / ١٣ أبريل ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٥) ٧ يشنس ١٥٢٩ ق / ١٤ مايو ١٨١٣ م . (٦) ١٣ ريبع الثاني ١٢٢٨ هـ / ١٥ ابريل ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>۷) جمادی الثانیة ۱۲۲۸ هـ / ۱ یونیه - ۲۹ یونیه ۱۸۱۳ م .

<sup>(</sup>۸) ۱۲ جمادی الثانیة ۱۲۲۸ هـ / ۱۲ یونیه ۱۸۱۳ م .

له قهوجي باشا <sup>(١)</sup> السلطان ، فاعتنى الباشا بــشأنه ، وحضر إلى قصره بشبرا ، وأمر بإحضاره عدة من المدافع وآلات الشنك ، وعملوا أمام القصر بساحل النيل تعاليق وقناديل وقدات ، ونسبه على الطوائف بالاجستماع بملابسهم وزيستهم ، ووصل الأغا المذكور يوم الأحد ، فخرج الأغوات والسفاشية والصقلية ، وهــم لابسون القواويق وجميع العساكر الخيالة ليلا ، فما طلعت الشمس حتى اجتمعوا بأسرهم جهة شبرا ، وانتظموا فسي موكب ودخلوا من باب النــصر ، ويقدمهم طوائف الــدلاة وأكابرهم ، ويتلوهم أرباب المنساميب مثل الأغا والوالي والمحتسب وبواقي وجماقات المصرية ، ثم موكب كتـخدا بيك وبعده موكب الأغـا الواصل ، وفي أثره ما وصل معـه من الخلع وهي أربع بقج وخنجسران مجوهران وسيف وثلاث شلنجات علميها ريش مجوهرة ، وخلف ذلك العساكر الخيالة والتفكچية ، وخلفهم النوبة التركية ، فكان مدة مرورهم نحو ساعــتين وربع ، وليس فيــهم رجالة مشاة ســوى الحدم ، وقليل عســكر مشاة ، وأما بقيـة العسكر فهــم متفرقون بالأسواق والأزقـة كالجراد المنتشــر ، خلاف من يرد منهم في كل وقبت من الأجناس المختلفة بسرا وبحرا ، فمن الخلع الواردة ما هو مختص بالباشا ، وهو فروة وخنجر وريشة بشلنج وأطواخ ، ولابنه إبراهيم بيك مثل ذلك ، وأسكنوا ذلك الأغا ورفيقه وأتباعهما بمـنزل إبراهيم بيك ابن الباشا بالأزبكية بقنطرة الدكة ، وأرسل بإحضار ولمده من ناحية قبلمي ، فحضر على الهمجن ولبس الخلعة بولايته على الصعيد ، فنزل بالجيزة وعدى إلى بر مصر عند أبيه بقصر شبرا ، ولبس الخلعة وأقام عند أبيه ثلاث ليسال ، ثم عدى إلى بر الجيزة ، وعندما وصل إلى البر أمر بتغريق السفينة بما فيهـــا من الفرش ، ثم أخرجوها ، وكذلك أمر من معه من الرجال بـالغطوس في المـاء وغسل ثيابهم ، كلُّ ذلك خوفًا من رائحة الطـاعـون ، وتطيرا وهروبا من الموت .

وفي خامس عشرينه (٢) ، سافر إبراهيم بيك راجعا إلى الصعيد .

وفيه (٣) ، حضر عرضــى الباشا الذى كان سافــر فى ربيع الأول (١) ، إلى الجمهة القبلية ، ومعه الكتبة أيضًا المسلمون ، لتحرير حساب الاقباط ومساحة الأراضى

<sup>(</sup>١) قهوجي باشا : أي رئيس القهوجية المختصين بتقديم القهوة للسلطان وضيوفه .

<sup>(</sup>۲) ۲۵ جمادی الثانیة ۱۳۲۸ هـ/ ۲۵ یونیه ۱۸۱۳ م .

<sup>(</sup>٣) ٢٥ جمادي الثانية ١٣٢٨ هـ / ٢٥ يونيه ١٨١٣ م .

 <sup>(</sup>٤) ربيع الأول ١٢٢٦ هـ / ٤ مارس - ١٢ أبريل ١٨١٣ م .

وفي أواخره (۱) ، نودى على أهل الجيزة باستمرار الكورنتيلة شهرى رجب وشعبان (۱) ، وأن يعطوا لهم فسحة للمتسبين والباعة ثلاثة أيام ، وكذلك لمن يخرج أو إذا دخل لا يحرج ، إذا كان عنده ما يكفيه ويكفى عياله فى مدة الشهرين ، والثلاثة أيام المنفسح لهم فيها ، ليقضوا أشغالهم واحتياجاتهم ، فخرج أهل البلاة بأسرهم ولسم يبق منهم إلا القليل النادر القادر ، وأيضاً تفرقوا في البلاد ، وبقى الكثير حبول البلدة ، وفي الغيطان حول بيادرهم وأجرانهم ، وعملوا لهم أعشاشا الكثير حبول البلدة ، وفي الغيطان حول بيادرهم وأجرانهم ، وعملوا لهم أعشاشا لرفيقه أو صاحبه الذي هو خارج البلدة ، فيجيبه ويرد جوابه من مكان بعيد ، ولا يكتونهم من تناول الأشياء ، وأما العسكر فإنهم يدخلون ويخرجون ويقضون حواتجهم ، ويشترون الخفراوات والبطيخ وغيره ، ويبيعونه على المقيمين بالبلدة بأغلى الأثمان ، وإذا أراد أحد من أهل البلدة الخروج منعوه من أخذ شيء من متاعه أو هاته أو حماره ، ولا يخرج إلا مجردا بطوله .

وفى أواخره (٣) ، وصل من الديار الرومية واصل وعلى يده مرسوم ، فقرى بالمحكمة فى يوم الاحد ثامن عشرينه (١) ، بحضرة كتخدا بيك والقاضى والمشايخ وأكابر الدولة والجم الغغير من الناس ، ومضمونه : « الأمر للخطاء فى المساجد يوم الجمعة على المنابر ، بأن يقولوا عند الدعاء للسلطان ، فيقولوا السلطان ابن السلطان بتكرير لفظ السلطان ثلاث مرات ، محمود خان ابن السلطان عبد الحميد خان ابن السلطان أحمد خان المغازى ، خادم الحرمين الشريفين ، ، لأنه استحق أن ينعت بهذه النعوت ، لكون عساكره افتتحت بلاد الحرمين ، وغزت الخوارج ، وأخرجتهم منها ، لأن المقتى أفتاهم بأنهم كفار لتكفيرهم المسلمين ، ويجعلونهم مشركين ، وطروجهم على السلطان وقتلهم الأنفس ، وأن من قاتلهم يكون مغازيا ومجاهدا ، وشهيدا إذا قتل ، ، ولما انقضى المجلس ضربوا مدافع كثيرة من القلعة وبولاق والجيزة ، وعملوا شنكا، واستمر ضربهم المدافع عند كل أذان عشرة أيام ، وذلك ونجوه من الخور

<sup>(</sup>١) آخر جمادي الثانية ١٢٢٨ هـ/ ٢٩ يونيه ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٢) رجب وشعبان ١٢٢٨ هـ / ٣٠ يونيه - ٢٧ أغسطس ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٣) آخر جمادي الثانية ١٢٢٨ هـ/ ٢٩ يونيه ١٨١٣ م .

<sup>(</sup>٤) ۲۸ جمادی الثانیة ۱۲۲۸ هـ/ ۲۸ یونیه ۱۸۱۳ م .

رقم الإيداع بدار الكتب ١٣٧١٠ / ٢٠٠٣

I.S.B.N 977 - 01 - 8707 - 0





وبعد أكثر من عشرة أعوام من عمر مكتبة الأسرة نستطيع أن نؤكد أن جيالاً كاملاً من شباب مصر نشأ على إصدارات هذه المكتبة التي قدمت خلال الأعوام الماضية ذخائر الإبداع والمعرفة المصرية والعربية والإنسانية النادرة وتقدم في عامها الحادي عشر المزيد من الموسوعات الهامة إلى جانب روافد الإبداع والمفكر زاداً معرفياً للأسرة المصرية وعلامة فارقة في مسيرتها الحضارية.

# سوزاله سارك



التنفيذ